# **دوستوبفسکی**

الأعمالالأدبيةالكاملة المجلد 🕕

ترجَمة الدّكتورسَامي الدّرُوبي



## INTERNATIONELLA BIBLIOTEKET

Hsg

DOSTOJEVSKIJ al-Amal al-adabiyah al-kamilah 10



الأعمال الأدبية الكاملة المحاسلة



المكتبة العربية الخرقية

## أورينتاليا

Surbrunnsgatan 13 114 21 Stockholm Tel. 08-612 04 35

دوستويفسكي: الأغمال الأدبية الكاملة - ١٨ مجلدًا

ترجمها عن الفرنسية: د. سامي الدروبي

الطبعة العربية الاولى: المؤسسة الصهة العامة للنائيف والنشر دارالكاتب العسري للطباعة والنشر العساهرة ١٩٦٧

الطبعة العربية الثانية: دارابن رشد للطباعة والنشر بيروت لبنان شارع فردان ساية شبارو ص.ب: ١٤/٥٥٣٧ ـ ماتف ٣٥٢٨٣٣

الخطوط والغلاف: عـمادحـليم

طبعت بإشراف: نتوورك ايطاليا ١٩٨٥

Progettazione grafica a cura della NETWORK ITALIANA - Via Bertini, 34 · 20154 Milano

الآبله

# جميع الحقوق محفوظة

## الفصل الأول



صباح من أصباح نهاية شهر تشرين الشانى (نوفمبر) ، فى نحو الساعة التاسعة ، أثناء ذوبان الجليد ، كان قطار وارسو\* يقترب من بطرسبرج مسرعاً ، ان الرطوبة والضاب يبلغان من الكثافة

أن أشعة الشمس لا تكاد تنفذ الى الأرض ؟ فيصعب على راكب القطار ، اذا هو نظر من النافذة يمنة أو يسرة ، أن يميّز أى شيء على مسافة عشر خطوات •

ان بعض الركاب عائدون من الخارج ؟ غير أن حجرات الدرجة الثالثة ، وهي أحفل الحجرات بالركاب ، كانت ممتلئة بأناس من متوسطى الحال ، يسافرون لقضاء أعمال ، وليسوا قادمين من بعيد .

وكان الجميع مكدودين متعبين مرهقين طبعاً ، قد أثقـل النعـاس أجفانهم ، واصطبغت وجوههم بصفرة كصفرة الضباب .

ان فی احدی حجرات الدرجة الشالئة راكبین قد جلس أحدهما أمام الآخر قرب النافذة منذ الصباح • كلاهما شاب ؟ وكلاهما يلفت وجهه الانتباه ؟ وكلاهما لا يكاد يكون معمه متاع ؟ وكلاهما يرتدى ثياباً ليس فيها كبير تأنق • ان من يراهما يحس أنهما يرغبان في التحادث • ولوقد أمكنهما أن يعرفا ما في كل منهما من غرابة وتفرد ، لأدهشتهما هذه

المصادفة التي جمعتهما هذا الجمع العجيب في حجرة من الدرجـة الثالثة بقطار « وارسو ــ بطرسبرج » •

ان أحدهما ، وهو شاب قصير القامة ، أجعد الشعر ، أسود ، متربباً ، يجب أن يكون في نحو السابعة والعشرين من العمس ، عيناه شهباوان ، صغيرتان ، لكنهما تفيضان اشتعالاً واتقاداً ؛ وأنفه عريض أفطس ، ووجنتاه بارزتان ؛ وعلى شفيه الرقيقتين ترتسم دائماً ابتسامة غريبة ، ابتسامة ساخرة ، وقحة ، تشبه أن تكون مبغضة حاقدة ، غير أن جبيناً عالياً مستوياً يلطنف من الشعور بالنفور الذي يحسه المر، حين يرى أسفل وجهه ، الثقيل الكريه ، والشيء الذي يخطف البصر فيه خاصة آ انما هو شحوبه الذي يشبه شحوب جثة ، وهو شحوب يضفي على هذا الرجل هيئة الارهاق والاعياء مع أنه يبدو متين البنية ، ويضفي عليه كذلك معنى المكابدة التي تبلغ حد العذاب ، رغم ابتسامته المتغطرسة الفظة ، ونظرته العدوانة المتكرة ،

کان الرجل متدثراً بمعطف واسع أسود ، مبطّن بجلد خروف ، فهو يشعر بدف، كامل ، وهو لم يحس برد الليل .

ولا كذلك صاحبه الذي يجلس أمامه ، فلا بد أن هذا قد ارتعش من شدة البرد وشدة الرطوبة في تلك الليلة من ليالي شهر نوفمبر الروسي، وهما برد ورطوبة كان واضحاً أنه لم يتهيأ لهما • انه متلفف برداء سميك لا أكمام له ، يعلوه غطاء للرأس ، كالذي يلبسه المسافرون شتاء في بلاد غير روسيا ، في سويسرا أو في شمال ايطاليا مثلاً • ولكن هذا الرداء لا يصلح حتماً لسفرة طويلة طول هذه المسافة بين آيدكونن \* وبطرسبرج • انه يصلح جداً لايطاليا ، ولكنه لا يلائم المناخ الروسي • هذا الرجل الثاني الذي يرتدي هذا الرداء هو أيضاً شاب في نحو السادسة والعشرين أو السابعة والعشرين من العمر • قامته أطول قليلاً

من متوسط قامات الرجال ؟ خداه خاسفتان ؟ شعره كثيف أشقر ؟ له لحية صغيرة مدببّة تكاد تكون بيضاء اللون ؟ عيناه واسعتان زرقاوان لهما نظرة ثابتة • ان في هذه النظرة شيئاً من رقة وعذوبة ، ولكن فيها ثقلاً وتعبيراً غريباً ، فاذا رآها خبير أدرك أن صاحبها رجل مريض بداء الصرع • ووجه الفتى بعد هذا محببّ الى القلب لطيف رقيق دقيق ، ولكنه شاحب اللون ، بل انه في هذه اللحظة قد ازرق من شدة البرد •

انه يحمل بيده اليمنى صرَّة هـزيلة للملابس ، ملفوفة بمنديل عتيق حائل اللون ، وكان هذا كل متاعه فيما يبدو ، وكان لحذاءيه نعلان سميكان ، وكانت تغطى أعلى ظاهر الحذاءين لبادتان ؛ وذلك كله ليس مما يستعمل في روسيا كثيراً ،

وقد لاحظ جار 'ه ، الشاب الأسمر ذو المعطف ، جميع هذه التفاصيل ، تسرية عن نفسه ، ثم اقتحم الصمت أخيراً فبدأ يحدثه مبتسماً تلك الابتسامة الوقحة نفسها التي تعبّر في أكثر الأحيان عما يشعر به امرؤ غليظ القلب من تكبر فظ أمام مصائب الآخرين ، قال له وهو يهز منكسه :

#### ـ برد ، هه ؟

فأجاب الجار بطوية سليمة ونية صادقة ( ليلاحظ القارىء أن الجليد كان يذوب ):

ــ برد جداً ، فكيف يكون البرد أثناء الجليد ؟ لم أكن أتخيل أن البرد يبلغ هذا المبلغ من الشدة في بلادنا • لقد فقدت عادة احتمال مثل هذا البرد !

ـ لا شك أنك آت من الحارج ، ألس كذلك ؟

ـ نعم ، من سويسرا!

صاح الفتى الأسمر وهى يطلق صفرة ويضحك ضحكة كبيرة : ــ ها •• مسافة !

ودار الحديث فكان الشاب الأشقر الذي يرتدى الرداء السويسرى يجبب بنية طية وطوية سليمة عن جميع الأسئلة التي يلقيها عليه محديم ه دون أن يلاحظ ما في بعضها من تزيد وتندر بل ومن وقاحة و فروى فيما رواه أنه قضى في الحارج أكثر من أربع سنين ، فقد أرسل الى هناك ليعالج من مرض عصبي غريب ، هو نوع من الصرع ، أو من داء « رقص سان جي » ، مع ارتعاثات وتشنجات و وقد أثارت قصته تبستم جاره مراراً ، حتى لقد أخذ جاره يضحك مقهقهاً حين سأله : « وهل شفوك ؟ » فأجاب : « لا ، لم يشفوني ! » •

وأضاف الأسمر يقول مستهزئًا متهكمًا :

\_ ایه ۰۰۰ ما أكثر المال الذي لا بد أنك أنفقته هنالك سدى ً في غير طائل ! وما أجهلنا هنا اذ نوليهم تلك الثقة كلها !

فهتف رجل كان جالساً قربهما:

\_ هذه هي الحققة عنها!

ان الرجل يبدو فى نحمو الأربعين من عمره ، ويرتدى ملابس رديثة ، ويدل مظهره على أنه موظف ، انه قوى الجسم متين البنية ، له أنف أحمر يتوسط وجها ذا بثور ،

كرر الرجل يقول:

ـ هذه هى الحقيقة بعينها • وهم يجتذبون الى بلادهم جميع أموالنا الروسية !

قاطعه الفتى المريض بصوت رقيق عذب فيه روح الملاينة والمصالحة :

ـ لا ، أنت مخطى؛ ، فيما يتعلق بى أنا على الأقل • لست أستطيع أن أناقش ، لأننى لا أعرف كل ما يجرى • ولكننى أقول ، فيما يتصل بى ، ان طبيبى قد دفع نفقات سفرى من آخر ما يملك من قروش ، بعد أن ظل يعالجنى بالمجان سنتين •

#### قال الأسمر:

\_ عجیب ! ألم یكن هناك اذن من يستطيع أن يدفع عنك نفقات علاجك ؟

ـ لم یکن هناك أحد! ان السـید بافلتشیف الذی كان یهتم بآمری قد مات مئذ سنتین • فكتبت عندئذ الی الجنرالة ایبانتشین ، وهی سیدة تمت الی بحربی بعیدة ، ولكنی لم أتلق أی جواب • فهأناذا أرجع أخیراً!

ـ والى أين تنوى أن تذهب ؟

ـ تعنى أين أريد أن أنزل ؟٠٠٠ والله ٥٠٠ لا أدرى بعد ! ٠٠٠

\_ لم تقرر بعد ؟

وانفجر المستمعان كلاهما يقهقهان • وسأل الأسمر:

- وهذه الصرة الصغيرة تضم كل ما تملكه حتماً ، أليس كذلك ؟ فقال الموظف الأحمر الأنف مزاوداً ، راضياً عن نفسه كل الرضى، مزهواً بها كل الزهو :

- أراهن على أن الأمر كذلك! وعلى أنك ليس لك شيء آخر بين الأمتعة والحقائب • على كل حال: ليس الفقر عباً!

وصدق هذا القول أيضاً ، فان الشـــاب الأشــقر بادر يؤيده بسرعة شديدة ولهفة كبيرة !

وتابع الموظف كلامه بعد أن ضحك الاتنان ما شاء لهما السكر أن يضحكا ( الغريب في الأمر أن صاحب الصرَّة قد ضحك أيضاً وهو ينظر اليهما ، فزاد ذلك ضحكهما قوة ) :

- ان لصرتك مع ذلك دلالة وصحيح أن المره يستطيع أن يراهن على أنها لا تضم لفاًت دنانير ذهبية ، دنانير نابوليون أو فردريك أو حتى دنانير هولاندية ، رغم أن المره يكفيه أن يرى لبادتى حذاءيك المصنوعتين في الحارج حتى يدور في خلده ذلك ٥٠٠ ولكن اذا أضفنا الى متاعك القليل هذا احتمال أن يكون لك قريبة مشل الجنرالة ايبانستين ، فان صر تك يصبح لها عندئذ شأن كبير وقيمة عظيمة ، هذا اذا صح أن الجنراله ايبانتشين قريبتك حقاً ، وأنك لا تخطى، في هذا الأمر ، ولو من قبيل السهو والذهول ٥٠٠ وذلك يحدث في كثير من الأحيان ٥٠٠ بسبب سعة الحيال مثلا ا٠٠٠

هتف الفتي الأشقر يقول :

۔ هنا أيضًا أنت على صواب! اننى مخطىء تقريبًا • فالجنراله لا تكاد تمت الى ً بقسر بى ، حتى اننى لم أدهش البتـة حين لم تبعث الى ً بعجواب • لقد كنت أتوقع ذلك •

- بدّ دت مالاً لارسال رسالت ، هم في المأفل لا يستطيع المرء أن يأخذ عليك أنك قليل السذاجة والبراءة والصدق ، هذه صفات محمودة ! هم في الحنوال ايانتشين فنحن نعرفه ، لأنه في الواقع رجل يعرفه الناس كافة ، أما المرحوم السيد بافلشتيف ، الذي كان يعولك في سويسرا ، فقد عرفاه أيضاً ، هذا اذا كان هو نيقولا آندريفتش بافلتشيف حقاً ، لأن الرجلين قريبان يحملان اسماً واحداً ، فأما أحدهما فما يزال يعيش في القرم ، وأما المرحوم نيقولا آندريفتش ، المتوفى ، فقد فما يزال يعيش في القرم ، وأما المرحوم نيقولا آندريفتش ، المتوفى ، فقد

كان رجلاً محترماً له علاقات رفيعة وصلات عالية ، وكان يملك في زمانه أربعة آلاف نفس ٠٠٠ نعم ٠٠٠

أجاب الشاب وهو يتفرس في السيد الذي يبدو عليه أنه يعرف كل شيء ، أجاب وهو يتفرس فيه بنظرة طويلة متفحصة :

\_ هو ذاك! كان اسمه نقولا آندريفتش حقاً .

ان هؤلاء السادة « العالمين بكل شيء ، يصادفون في بعض الأحسان بل قل في كثير من الأحسان بين صفوف طفة اجتماعة ممنة • انهم يعرفون كل شيء ، لأن فضولهم اليقظ وملكاتهم العقلية تلتقي جميعاً في اتجاه واحد ، لخلو بالهم طبعاً من اهتمامات حيوية ومشاغل جدية أخطر شأناً ، كما قد يقول مفكر معاصر • على أننا حين نقول « انهم يعرفون كل شيء ، يجب أن نفهم من ذلك أن ميدان علمهم محدود ، وان ساحة معرفتهم ضيقة • فان علمهم يكاد يقتصر على أمور كالتالمة : أين يعمل الموظف الكبير فلان ، وما هي علاقاته ، وما مقدار ثروته ، وما هي المقاطعة التي كان حاكمًا فيها ، ومن هي المرأة التي تزوجها ، وكم كان المهر الذي ناله من زوجته ، ومن هو ابن عمه ، ومن هو قريبه من الدرجة الثالثة ، الخ الخ ، وهم يعرفون ذلك كله معرفة مناسبة · وهؤلاء السادة « العالمون بكل شيء ، هم في أكثر الأحيان أناس صعاليك يسميرون بأكمام مثقوبة أكواعها ، ولا تتجاوز رواتيهم سيعة عشر روبلاً في الشيهر ، والناس الذين يمرف هؤلاء كل شيء عنهم لا يستطعون حتى أن يتخلوا الدواقع التي تحضهم على التماس هذه المعارف وجمع هذه المعلومات • ولكن كثيراً من هؤلاء « العالمين بكل شيء ، تغريهم معارفهم هذه اغراءً كبيراً ، وهم يستمدون من هذه المعارف التي تساوي في نظرهم علماً حققاً ، يستمدون منها احتراماً لأنفسهم ، ويستمدون منها متماً روحة عظمـــة ، وارتباحاً فكرياً كبيرًا • ثم ان لهذه المعرفة جوانبها المغرية الجذابة • لقد عرفت

علماء وأدباء وشعراء وسياسيين وصلوا بفضل هذه المعرفة الى أهداف عالية وبلغوا غايات رفيعة ، ووجدوا بواسطتها سكينة الروح وطمأنينة النفس، حتى انهم مدينون لها بما نالوا من مراكز في مجال عملهم .

لم ينقطع الأسمر عن التشاؤب طوال مدة هذا الحوار • وكانت نظرته لا تبرح تطوف بالأفق من خلال النافذة ، وكان واضحاً أنه يستعجل الوصول • كان يبدو ذاهلاً ، ذاهلاً ذهولاً غريباً ، يكاد يكون قلقاً مهموماً مغموماً ، حتى أصبح سلوكه من ذلك غريباً شاذاً ، فهو تارة يصغى ولا يسمع ، وتارة ينظر ولا يرى ، ثم ينفجر ضاحكاً حتى دون أن يعرف لماذا هو يضحك •

وفجأة قال السيد ذو البثور يسأل الشاب الأشقر حامل الصرَّة :

\_ بالمناسبة ٠٠ هل يمكنني أن أعرف من هو السيد الذي أتشرف بمخاطبته الآن ؟٠٠٠

فأجاب الشاب الأشقر فوراً ، بسلامة نية :

\_ أنا الأمير ليون نيقولايفتش ميشكين ٠

قال الموظف مفكراً حالماً:

- الأمير ميشكين ، ليون نيقولايفتش ميشكين ؟ لا أعرفه ، لم اسمع به يوماً ، لا أقصد اننى لم اسمع بهذا الأسم ، فهو اسم تاريخي ، وفي وسع المر ، بل لا بد له أن يجده في كتاب التاريخ الذي ألفه كارامازين\*، لا ، وانما أنا أقصد شخصك ، واني لأعتقد من جهة أخسري أن المرء لا يصادف اليوم في أي مكان أحداً من أسرة الأمراء ميشكين ، حتى ان ذكراهم قد انطفأت ،

فعقب الأمير يقول بسرعة :

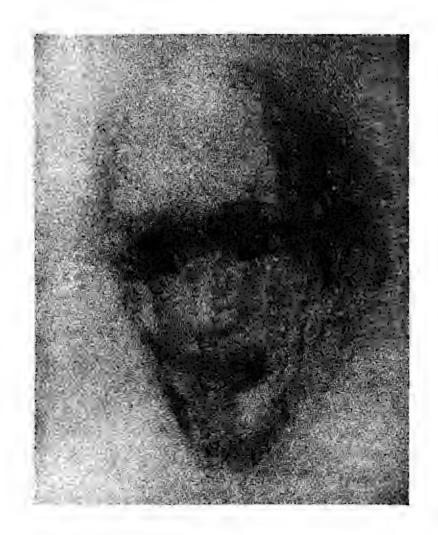

الأمير ميشكين بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا

- طبعاً ، طبعاً ! لا يوجد الآن أى أمير بهذا الأسم ، الا أنا • لا بد أننى آخر رجل فى السلالة • أما اسلافنا فكانوا من صغار مالكى الأطيان الذين يزرعون أرضهم بأنفسهم • والحق ان ابى قد خدم فى الجيش برتبة ملازم ثان بعد أن تخرج من المدرسة الحربية • ومن المصادفات ان الجنرالة ايانتشين منحدرة هى أيضاً من سلالة الأمراء ميشكين ، لا أدرى كيف! فهى الأخيرة من نوعها أيضاً •

صاح الموظف يقول مقهقهاً:

\_ هيء هيء ! الأخيرة من نوعها! هيء هيء ! ان لك طريقة بارعة في اللعب بالألفاظ •

وابتسم الأسمر هو أيضاً • أما الأشقر فقد بدا عليه شيء من الدهشة لأنه أفلح في أن يلمب بالألفاظ هذا اللعب ، على رداءته •

وقال شارحاً :

ـ تصور أنني قلت ما قلت حتى دون تفكير فيه !

فأجابه الموظف مرحاً:

\_ طماً طماً ، لا حظنا ذلك !

وسأله الأسمر فحأة :

\_ قل لى يا أمير : لا شك أنك طلبت العلم هناك عند استاذك ، أليس كذلك ؟

ـ نعم ٠٠٠

ــ أما أنا فلم أطلب العلم يوماً •••

فأضاف الأمير قائلاً كأنما لمعتذر:



روجويين بريشة الفنانة السوفياتية الكسئدرا كورساكوفا

- ـ على كل حال ، أنا لم أحصلً من العلم الا شذرات أو فتاتاً! فقد كانوا يعدونني غير مؤهل لمتابعة دراسة منتظمة ، بسبب حالتي الصحية! سأله الأسمر بغتة :
  - ـ هل تعرف آل روجويين ؟
- ــ لا ، لا أعرفهم على كل حال ، أنا لا أعرف الا قلة من الناس في روسيا • هل أنت روجويين ؟
  - ــ نعم ، أنا روجويين ، بارفيون روجويين .
    - تدخل الموظف يسأل مهتماً اهتماماً كبراً:
- ــ بارفيون ؟ انتظر ٠٠٠ ألست واحداً من آل روجويين الذين ٠٠ فقاطعه الأسمر مفاجئاً :
  - \_ نعم ، أنا واحد منهم ، واحد منهم هم أنفسهم •
- انه لم يكلمــه حتى ذلك الحين ، وانمــا كان يقتصر على مخاطبــة. الأمهــ •
  - أجاب الموظف مذهولاً محملقاً:
  - \_ ولكن ٠٠٠ هل هذا ممكن ؟
- وسرعــان ما اكتسى وجهــه تعبيراً يفيض بالاحــــــرام بل وبالقــلق والخوف ، وتابع كلامه يقول :
- \_ ألست قريب سيمون بارفيونوفتش روجويين ذاك البورجواذى الفخسرى الوراثى \* الذى توفى مخلّفًا ثروة قدرها مليونان ونصف ملون ؟
- أجابه روجويين مستخفاً ، حتى دون أن يتنازل فيشر ًفه بالقماء نظرة عليه :
- ــ من أين تعرف أنه خلف ثروة قدرها مليونان ونصف مليون ؟ ثم تابع كلامه وهو يغمز الأمير :

- عجيب أمر هؤلاء الناس! انى لأتساءل ما هذا الذى يصيبهم فاذا هم يسرعون يحسومون حولك؟ لقد مات أبى منذ مدة قصيرة حقاً ووأنا واصل من بسكوف متأخراً شهراً وانظر كيف أعود الى المنزل فقيراً معدماً أكاد أكون حافى القدمين وان أخى وذلك الوغد الفاجر وكذلك أمى ولا أبلغانى النبأ! لكأننى فى اعتبارها كلب من الحكلب! لقد بقيت طريح الفراش فى بسكوف شهراً أعانى من الحمى الحارة!

### صاح الموظف رافعاً يديه الى السماء:

ـ والآن ستقبض مليوناً أو أكثر ، دفعة واحدة ! يا رب السماء ! قال روجويين وهو يحرك يده بحركة تنم على العصبية والغضب :

\_ ولكن ما شأنه هو وهذا ؟ هلا ً قلت لى ، أرجوك ! أنت تعلم أننى لن أعطيك قرشاً واحداً ولو مشيت أمامي على يديك !

ـ سأفعل ذلك ، سأمشى على يدى ، ما رأيك ؟

ــ انظر الى هذا الرجل ! قلت لك اننى لن أعطيك شيئاً ، لن أعطيك شيئاً البتة ، ولو لبثت ترقص أمامى أسبوعاً بكامله !

ـ لك ما تشاء! لا تعطينى شيئًا ، فأنا لا أستحق أن تعطينى شيئًا ، للكن هذا لا يمنعنى من أن أرقص لك ، ســأترك زوجتى ، وأولادى الصغار ، لأجيء أرقص أمامك ، في سبيل ملاطفة ، في سبيل ملاطفة ،

قال الأسمر وهو يبصق اشمئزازاً:

\_ شيطان يأخذك!

ثم أضاف يقول مخاطباً الأمير:

ــ منذ خمسة أسابيع ، كنت مثلك • تركت أبى وأنا لا أكاد أحمل

الا صرَّة صغيرة • وهربت عند عمة لى بمدينة بسكوف • وهناك مرضت، ومات هو أثناء ذلك ! غلبته المنية ! رحمة الله على ترابه ! ولكن يجب أن أقول لك انه أوشك أن يقتلنى ! صدقنى يا أمير ، أحلف لك • فلولا اننى هربت لقتلنى حتماً !

قال الأمير في لطف وهو يتفحص بكثير من الفضول هذا المليونير الذي يرتدي ذلك المعطف الفقير:

ــ لا بد أنك أغضيته ، أليس كذلك ؟

رغم أن هذا الميراث وهذا المليون جديران بالاهتمام ، فان شيئا آخر هو الذي أثار دهشة الأمير واهتمامه ، وكان روجويين ، من جهته ، يبدو متلذذا أكبر التلذذ بمحادثة الأمير ، ومع ذلك يشعر المرء أنه كان يتكلم ارضاء طاجة آلية أكثر مما كان يتكلم تلبية لضرورة داخلية ، كان يتكلم تسرية عن نفسه لا تعاطفاً مع غيره ؟ كان يدفعه الى الكلام نوع من القلق، نوع من الغم ؟ كان يتكلم لينظر الى شخص ، وليحرك لسانه ، لكأنه ما يزال تحت سيطرة الحمى ، بل والهذيان ، أما الموظف فكان معلقاً بشفتى روجويين ، أسيراً لهما ، لا يجرؤ أن يحول عنهما انتباهه لحظة واحدة ، كان يتلقف ويزن كل كلمة من كلماته كأنها من الماس ،

أجاب روجويين عن سؤال الأمير فقال :

ـ أما أنه غضب فقد غضب و والحق أنه لم يكن على خطأ و ولكن المذنب الأكبر في الأمر كله انما هو أخى و ولست أقول شيئًا عن أمى ، فهى امرأة عجوز ، عاكفة على قراءة حياة القديسين ، غارقة فيها و وهي تقضى النهار كله في صحبة نساء عجائز ، وأخى سيمون هو المسيطر على المنزل ، المتحكم فيه ، المستبد به و لماذا لم يبلغوني النبأ ، هه ؟ الأمر مفهوم ! صحيح أنني كنت عندئذ فاقدًا وعيى و وهم يزعمون أيضًا أنهم

أرسلوا الى برقية و ولكن البرقية وصلت الى عمتى و وعمتى التى ترملت منذ ثلاثين عاماً تقضى وقتها كله ، من الصباح الى المساد ، فى صحبة نساء معتوهات و ليست عمتى امرأة مترهبة ، ليست امرأة ممن يسمين مترهبات، بل هى شر منذلك و فحين رأت البرقية أصابها ذعر ، فحملتها الى الشرطة دون أن تفضها ، فلبثت البرقية عند الشرطة الى هذا الحين و كونيف فاسيلى فاسيلفتش وحده ساعدنى ، فكتب الى كل شىء و أما أخى فانه لم يجد ما هو خير من قضاء الليل فى أن يقص شراريب الذهب من غطاء البروكار الذى يغطى تابوت أبى ، بحجة أن لهذه الشراريب «قيمسة كبيرة » و هل تعلم أن فى وسعى أن أرسله الى سيبيريا اذا شئت ، لأن هذا العمل خرق للمقدسات !

قال الشاب الأسمر ذلك ثم التفت نحو الموظف ، فأضاف :

ـ نعم ، هذا في عرف القانون خرق للمقدســـات حقــاً ، يا فزاعة العصافير في الحقول !

فأسرع الموظف يصيح قائلاً :

ـ هو خرق للمقدسات طبعاً ، خرق للمقدسات طبعاً !

ـ وهو يستحق النفي الى سبيريا ، هه ؟ \*

ـ الى سيبريا ، الى سيبريا ، الى سيبريا رأساً!

قال روجويين يخاطب الأمير:

م جميعاً يظنون أننى ما زلت مريضاً ، ولكنى ، دون أن أقول كلمة لأحد ، ودون أطلع على شىء أحدا ، ركبت القطار رغم اننى ما زلت عليلاً ، وجثت افاجثهم ! سيكون عليك أن تفتح الأبواب يا أخى العزيز سيمون سيميونوفتش ! أنا أعلم جيداً أنه كان يثير أبى المرحوم على ً ، ويحقنه ضد ًى! يجب أن أعترف الآن بأتنى قد أغضيت أبى فعلاً بحكاية

ناستاسيا فيليبوفنا تلك ، هذا صحيح · في ذلك أنا وحدى مخطى · لقد أغواني الشيطان الرجيم!

ردَّد الموظف قول صاحبه محاولاً أن يستجمع ذكرياته :

\_ حكاية ناستاسا فيليبوفنا ؟

فصرخ روجويين في وجهه غاضباً:

\_ لا تعرفها حتماً!

فأجاب الموظف وقد لاح في وجهه معنى الانتصار :

ـ بل ربما كنت أعرفها !

\_ دعك من هذا الكلام! فى العالم نساء كثيرات باسم ناستاسيا فيليبوفنا! أما أنت فانك وغد وقح وقاحة فظيعة ، هذه هى الحقيقة أقولها لك .

ثم أضاف يخاطب الأمير:

\_ آ ••• كنت أعرف ذلك سلفاً ، كنت أعرف سلفاً أننى لن أستطيع التملص من أفراد من هذا النوع!

أسرع الموظف يكرر قوله:

\_ جائز جداً أننى أعرفها • ان ليبديف يعرف أشياء كثيرة • أنت يا صاحب السمو تتنازل فتوجه الى اللوم ، فما عساك فاعلا اذا أنا استطعت أن أبرهن لك على أن ما أقوله هو الحقيقة ؟ اسمع اذن : ان ناستاسيا فيليبوفنا هذه التى أراد أبوك ، في شأنها ، أن يتم له اقناعك بالعصا ، انما تسمى باراشكوفا • ويمكن أن يقال عنها انها سيدة ذات مزايا ، وانها في نوعها ، هي أيضا ، أميرة • ذلك أولا • أما نانياً فان لها علاقة برجل اسمه توتسكى ، آناناذى ايفانوفتش توتسكى ، وليس لها



ليبديف بريشة الفنانة السوفيانية الكسندرا كورساكوفا

علاقة بأحد غير. • وهو رجل من كبار المَّلاكين ، وهو رأسمالي ضخم يدير عدة شركات ؛ وتربطه بالجنرال ايبانتشين صداقة قوية •••

ذهل روجويين فصاح يقول مبهوتاً:

ے عجیب ! یبدو علیك أنك عالم بكل شى، حقاً ! شیطان یأخذك ! انه یعرفها ، انه یعرف كل شىء !

\_ كل شيء ! لبيديف يعسرف كل شيء ! يجب أن أقسول لك يا صاحب السمو انني في الآونة الأخيرة قد ظللت شهرين كاملين أطوف في كل مكان مع ليخاتشوف ، الفتى ألكسى ليخاتشوف ، هو أيضاً كان قد فقد أباه ، واذ اننى أعسرف جميع الأركان والزوايا ، فقد أصبح لا يستطيع أن يخطو خطوة دون أن يصحبه ليبديف، انه الآن في السجن بسبب ديون تراكمت عليه ، ولكنه أثناء طوافنا ذاك قد أتبح له أن يعرف آرمانس ، وأن يعرف كورالي \* ، وأن يعرف الأميرة باتزكى ، وناستاسبا فيليوفنا ، وكثيرا غيرهن ،

سأله روجويين وهو ينظر اليه نظرة شريرة ، وقد اصفرت شفتاه وأخذتا ترتجفان :

ـ ناستاسیا فیلیبوفنا ؟ ما شأنها ولیخاتشوف ؟

أسرع ليبديف يجيب:

ـ لا شيء ! لا شيء البتة ! لا شيء اطلاقاً ! لم يستطع ليخاتشوف أن يعظى منها بشيء في يوم من الأيام ، رغم أمواله كلها • لا ، انها ليست مثل آرمانس • هي لا علاقة لها الا بصاحبها توتسكي • وقد تُرى مساءً في شرفتها بالمسرح ، « المسرح الكبير » أو « المسرح الفرنسي » • ومهما يشرئر الضباط عنها ، فانهم عاجزون عن أن يبرهنوا على أي شيء • هم يقولون : « ها هي ذي ! انظر اليها ، ناستاسيا فيليبوفنا الشهيرة تلك ! » ،



ناستاسيا فيليبوفنا بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا

ولكن ذلك هو كل ما يستطيعون أن يقولوه ، ولا كلمة عداه ، اذ ليس ثمة شيء !

قال روجويين مؤيداً ، وقد اربد وجهه وانقبضت أساريره :

ـ هذه هي الحقيقة • وقد روى لي زاليوجيف هذا الشيء نفسه في ذلك الأوان • في ذات يوم من تلك الأيام ، كنت أقطع شارع نفسكي راكضاً ؟ وكنت أرتدى معطفاً قديماً لأبي ، أرتديه منذ ثلاث ســــنين ، فاذا أنا أراها تخرج من أحد المخازن فتركب عربتها • شعرت بنار تشب في جسمي فتحرق أحشائي حرقاً • وصادفت عندئذ زالوجف • ان زالىوجىف لىس مثلى • كان يتنزه في الشارع متأنقاً تأنق صبى حلاق ، واضعاً على احدى عسه نظارة • أما نحن في منزل أبنا فاننا تنتعل أحذية مرقعة ، وتأكل حساء كرنب • قال لى زاليوجيف : « ليست هذه المرأة لأمثالك • انها أميرة \* • اسمها فىلىبوفنا باراخشوفا • تعىش مع توتسكى. لا يعرف هذا المسكين توتسكي كف يتخلص منها • لقد تقدم في السن• بلغ الحامسة والحمسين • يريد أن يتزوج أجمل امرأة ببطرسبرج! • • ثم أخذ زاليوجيف يغرس في ذهني أنني أستطيع أن أرى ناستاسيا فيليبوفنا مرة ً أخرى ، ذلك المساء نفسه ، في شرفتها من « المسرح الكبير ، الذي يعرض الللة مسرحة باله • هه! حاول في بت أبنا أن تذهب الى الباله: لو خطر بالك شيء من هذا لكانت عقوبتك عقوبة واحدة هي القتل! مع ذلك استطعت أن أهرب ساعة • فرأيت ناستاسا فلمبوفنا مرة أخرى ، ثم بت للتي مسهَّداً لا يعرف النوم الى جفني سلا وفي صاح الغد أعطاني المرحوم أبي سندين ماليين قيمة كل منهما خمسة آلاف روبل قائلاً لى : « امض بعثهما ، ثم اذهب بعد ذلك الى مكتب آندريف لسداد حساب مقداره سعة آلاف وخمسمائة روبل • أما الناقي فأعده الي ّ دون أن تتسكع في الطريق • سأبقى في الدار أنتظرك » • بعت السندين ،

وقيضت المال ، ولكنني لم أذهب الى أندريف ، وانسا أسرعت أمضي قُدُهُما الى « المخزن الانجليزي » ، فاخترت قرطين للأذنين تزينهما ماستان يلغ حجم كل منهما حجم بندقة • انفقت في ثمنهما العشرة آلاف روبل، حتى لقد احتجت الى اربعمائة روبل أخرى ، ولكن حين ذكرت اسمى أولانبي التاجــر ثقتــه • وحملت القرطين ، وذهبت الى زالـوجيف فقلت له: « والآن فلنذهب الى ناستاسيا فيلسوفنا يا صاحبي ! » • وصرنا في الطريق • أصبحت لا أشعر بالأرض تحت قدميَّ ، وكنت لا أرى شئاً مما يجرى أمامي ولا حولي ! ودخلنا الى الصالون رأساً ! هاهي ذي تصل! لكنني لم أجرؤ في تلك اللحظة أن أقدُّم نفسي • ان زالوجف هو الذي أعلن لها قائلاً : « هذه هدية من بارفيون روجويين ، ذكرى للقاء الأمسى، أرجو أن تتلطفي فتقلمها » • فتحت ناستاسا العلمة ، وأنعمت النظر في القرطين ، ثم قالت مبتسمة : « أشكر عنى لصديقك السيد روجويين لفتته اللطفة! » • ثم حتنا وخرجت • لتني من في مكاني ذلك الوم! والحق أننى ذهبت الى هناك مقدِّراً اننى لن أرجع حيا ً • وانما أغاظنى خاصة ً أن ذلك الحيوان زالبوجيف قد نسب الفضل لنفسه في الأمر كله • كنت أنا بقامتي الضئىلة وملابسي التبي تشبه ملابس الحدم واقفأ هنالك محملقَ العنين مدمَّر النفس خجلاً • أما هو فكان يرتدي ملايس على أحدث زى ، وكان متطب ً بالعطر ، مجمداً شـعره ، وكان زاهي اللون مشرق الوجه ، وقد عقد على عنقه ربطة ذات مربعات ، وكان لا ينفك يهز عطفه رقة ، ويحنى ظهره احتراماً • لا شك أنها اعتقدت أنه هو صاحب الهدية وقد قلت له غاضاً حين خرجنا : « أنصحك بأن لا تفكر فيها ، مفهوم ؟ »• فقال : « وددت لو أعرف كنف ستسدد حساب سمون بارفونتش ! » • والحق أنني كنت في تلك اللحظة احترق رغمة ً في القاء نفسي بالماء بدلاً ً من العودة الى الدار • ثم قلت لنفسى : « لا ، ليس للأمر أية خطورة في الواقع! » • ورجعت الى الدار كالداخل الى النار • دمدم لیبیدیف یقول و هو یلوی یدیه خیوفاً ویرتمش من مجسرد تصور الأمر:

الله الله ١٠٠ كان يتفق للمرحوم ان يرسل رجلاً من الرجال الى المالم الآخر بسبب عشرة روبلات ١٠٠ فما بالك بعشرة آلاف روبل ؟
قال لسديف جملته الأخرة هذه متحهاً بالكلام الى الأمير ٠

وكان الأمير يتفرس مستطلعاً في روجويين الذي بدا في تلك اللحظة شاحاً شحوباً أشد •

قال روجويين :

\_ العالم الآخر ؟ ماذا تعلم أنت عن هذا ؟

والتفت نحو الأمير يستأنف سرد قصته عليه فقال :

لقصة لكل من يريد أن يسمعها و أصعدني أبي الى غرفة ، وحبس نفسه معي فيها ، وأخذ يؤدبني خلال ساعة كاملة و وكان يقول : « ما هذا الا لقمة أولى لتذوق الطعم ، ولكني سأعود في هذا المساء ، لأهبىء لك ليلة سعيدة ونوماً مناسباً ! ، و هل تعلم ماذا فعل بعد ذلك ؟ ذهب الى ناستاسيا فيلبوفنا بنفسه ، هو الشيخ الشائب ، فانحني لها محيياً حتى بلغ بانحنائه الأرض ، وأخذ يضرع اليها ويبكي و فاذا هي ترمي العلبة في وجهه آخر الأمر قائلة له : « اليك القرطين فخذهما يا لحية عتيقة ! لقد أصبحا أثمن فلري عشر مرات بعد أن عرفت أن بارفيون حصل عليهما بمجازفة في نظري عشر مرات بعد أن عرفت أن بارفيون حصل عليهما بمجازفة خطيرة كهذه المجازفة ! أبلغ بارفيون تحيتي وشكري ! » و

« واقترضت بعد ذلك عشرين روبـلاً من سرجى بروتوشـين ، وركبت القطار متجهاً الى بسكوف بموافقة أمى ومباركتها • فما وصلت الى بســـكوف حتى كنت ارتعــد من الحمى • وأسرعت المجــائز تعالجنى وتداوینی بتلاوة صفحات من حیاة القدیسین • فکنت مصعوقاً مبهوتاً • ثم خرجت أطوف بالکاباریهات ، وأنفق فیها آخر ما بقی لی من قروش • وقضیت اللیلة کلها فی الشارع ، منهاراً أکاد أموت من فرط السکر • حتی اذا طلع الصباح کنت أهذی • ومما زاد الطین بلة أن الکلاب تد جاءتنی أثناء اللیل تعضنی و تنهشنی فی کل موضع من جسمی • ولم استرد صحوی الا فی کثیر من العناء •

قال لیبدیف و هو یضحك ساخراً ، ویفرك یدیه احداهما بالأخرى :

- هي هي البيان اليوم سنسسمعها تغنى ، ناستاسيا فيليبوفنا هذه و ليست المسألة الآن مسألة قرطين يهديان اليها ، فلسوف تنخمر بعد هذه الساعة بهدايا تبلغ من الكثرة أنها ٠٠٠

فزأر روجويين يقول وهو يمسك ليبديف من ذراعه بوحشية :

يميناً ••• لو قلت كلمة واحدة عن ناستاسيا فيليبوفنا ، فلارسلن اللك لكمات كتلك اللكمات المتلاحقة التي ••• مهما تكن قد تجولت مع ليخاتسوف ، فان ذلك لا يمنعني من أن أسلخ جلدك ضرباً بالسياط •

ــ اذا جلدتنی بالسوط کان ذلك دلیلاً علی أن فی نیتك أن تحتفظ بی قریباً منك • فاجلدنی اذن! انك اذ تجلدنی تدع علی طابعك • هه! ها نحن اولاً وصلنا!

كان القطار يدخل المحطة فعلاً • ورغم أن روجوبين قد زعم أنه غادر بسكوف خفية ون أن يذكر ذلك لأحد ، فقد كان ينتظره في المحطة عدد من الأشخاص أخذوا يصيحون وهم يلو تحون له بطاقياتهم •

دمدم روجــويين يقــول وهــو ينظر اليهم منتصراً ضاحكاً ضحكة خستة :

هه ! هذا زاليوجيف أيضاً !
 والتفت نحو الأمير فجأة فقال له :

- اسمع يا أمير ، لقد شعرت نحوك بعاطفة ومودة ، لا أدرى لماذا ! ربما كان مرد ذلك الى اننى التقيت بك فى لحظة كهذه اللحظة ، ولكننى فى هذه اللحظة أيضاً انسا التقيت بذلك الوغد ( قال ذلك مسيراً الى ليديف ) فلم أحبيه ، زرنى يا أمير ، سوف نخلصك من لبادتى حذاءيك البشعتين هاتين ، وسأعطيك معطفاً جميلاً جمداً من فسراء السمور ، وسأوصى لك برداء « فراك » أيضاً ، رداء « فراك » من الطراز الأول ، وبصديرة لونها أبيض أو لونها هو اللون الذي تختاره ! سأملأ جيوبك مالاً ، و سنمضى نرى ناستاسيا فيليبوفنا ، و أتزورنى أم لا ؟

قال ليبيديف ملحاً بلهجة فخمة تحاول الأفناع:

ـ فكر جيداً يا أمير • لا تفوَّت هذه الفرصة ! لا تفوُّتها !

نهض الأمير ، ومدَّ يده الى روجويين فى أدب ، وأجابه بلهجة رقيقة لطيفة :

- سيسرنى جداً أن أزورك و وانى لأشكر لك عاطفتك شكراً لا نهاية له و قد أجيئك فى هذا اليوم نفسه اذا اتسع وقتى و يجب أن اعترف لك صادقاً مخلصاً بأننى أعجبت بك أنا أيضاً أكبر الاعجاب ولا سيما حين قصصت على حكاية ذينك القرطين المزدانين بالماس و وحتى قبل أن تحكى لى قصة القرطين شعرت نحوك باعجباب ، رغم تجهم وجهك و أشكرك أيضاً على المعطف والنياب التى تنوى أن تهديها الى و ذلك اننى سأكون فى حاجة كبيرة اليها قريباً ، ولست أملك لشراء مثلها الآن قرشاً واحداً و

- سيكون معي مال ، سيكون معي مال منذ هذا المساء .

تعال زرنى !

ردُّد الموظف يقول:

ــ سيكون معه مال ، سيكون معه مال ، سيكون معـه مال منذ هذا المساء •

ـ قل لى أولاً يا أمير • أأنت تحب الجنس اللطف كثيراً ؟

ــ انا؟ لا ! يجب أن أقول لك ٠٠٠ لعلك لا تعلم ٠٠ ولكننى بسبب مرضى الولادى لم أعرف النساء قط !

فهتف روجويين يقول :

ــ فاذا كان الأمر كذلك يا أمير ، فانت رجل كامل البراءة حقاً ! والله يحب أمثالك !

قال لسديف مؤيداً:

\_ نعم نعم ، الله يحبهم .

وقال روجويين آمراً:

ـ واتبعني أنت يا حضرة الموظف!

خرج الثلاثة من حافلة القطار • لقد بلغ ليبيديف مأربه أخيراً • ولم تلبث عصبة روجويين الصاخبة أن ابتعدت فى اتجاه شارع فوزنسنسكى وكان على الأمير أن يدور الى جهة ليتاينايا •

الجو يسوده الضباب وتملؤه الرطوبة • سأل الأمير المارَّة • فعرف أن عليه أن يقطع ثلاثة فراسخ حتى يصل الى حيث يريد أن يصل • فقرر أن يركب عربة •

# الفصل الثاني

الجنرال ايبانشين في منزل يبعد قليلاً عن ليناينايا، من جهة كنيسة « التجلي » • وهو يملك عدا هذا المبنى الجميل المظهر الذي يؤجر خمسة أسداسه، علك منزلاً ضخماً للاستثمار في شارع سادوفايا ؛



ويملك ، قرب بطرسبرج ، أرضاً شاسعة ذات غلال كثيرة ، كما يملك مصنعاً يقع في ضواحى بطرسبرج ، انه رجل ذائع الصيت ، كان في الماضي يزاول أعسال تأجير الأراضي للمزارعين ، أما الآن فهو مساهم خطير الشأن في عدة شركات كبرى ، فهو يمُعدُ وجلا واسع الثراء ، يقوم بمشروعات ضخمة وله علاقات رفيعة عالية ، وقد استطاع في بعض الأوساط أن يكون انساناً لا غني عنه على الاطلاق ، ومن بين هذه الاوساط الوسط الحكومي الذي يعمل فيه ، ومع ذلك كان من الأمور المعروفة الثابتة ان ايفان فيدروفتش ايانتشين لم يحصل أي تعليم ولم يجن أية ثقافة ، وأن حياته المسكرية قد بدأت في مدرسة من مدارس العرفاء ، ومما لا شك فيه أن هذا أمر يشر فه ، ولكن الجنرال ، رغم ذكائه ، كان لا يخلو من بعض نقاط الضعف التي يمكن أن تغفر له على كل حال ؟ لا يخلو من بعض نقاط الضعف التي يمكن أن تغفر له على كل حال ؟ من ذلك أنه كان لا يطيق أن يُشار الى ماضيه ، أما أنه ذكي وحاذق ، فهذا أمر لا يسمك الا تسلم له به ، فمن آيات ذلك مثلا أنه قد اتخذ في المقسه مبدأ يلتزمه ولا يحيد عنه ، وهو أن لا يضع نفسه في المقدمة

يوماً ، وأن يمتّحى متى وجب ذلك وكان كثير من الناس انما يقدرونه لهذه البساطة نفسها ، ولهذه اللباقة التى تجعله يعرف دائماً أين مكانه الصحيح فيقف فيه ، وأين حدوده فلا يتعداها ، ومع ذلك ليت الناس الذين يرون فيه هذا الرأى الحسن ، ويحكمون عليه هذا الحكم الطيب ، ليتهم يعرفون ما كان يجرى أحياناً في نفس ايفان فيدوروفتش هذا الذي كان واضحاً أنه يحسن المحافظة على مكانه ! ٥٠٠٠

ان الجنرال ايبانشين ، رغم خبرته الواسعة في الأعمال ، ورغم مواهبه الممتازة ، كان يؤثر أن يظهر خادماً متحمساً لآراء غيره على أن يفرض آراءه هو • «خادم أمين ، نعم ، ولكن لا متملق دنيء » \* • وكان يفرض آراءه هو • «خادم أمين ، نعم ، ولكن لا متملق دنيء » \* • وكان أن يكون رجلاً ثابت الجنان ، أن يكون روسياً حقيقياً • فمن هذه الناحية ، اتفق أن حدثت له مغامرات أليمة مؤسفة ، ولكن الجنرال ليس من الرجال الذين تخور عزائمهم ويدب اليهم اليأس حتى اذاء أصعب الظروف الشائكة • وبالاضافة الى هذا ، كان موفقاً في المقامرة بمبالغ ضخمة • على أنه كان لا يحاول أن يتستر على هذا العيب الطفيف أو هذه الخطيئة اليسيرة التي يدين لها في كثير من الأحيان بأرباح طائلة وبالعكس : كان يعلنها ويذيعها •

انه ينتمى الى بيئة خليطة طبعاً ، ولكنها بيئة غنية وذات نفوذ على كل حال ، وكان هو ينتظر من المستقبل كل شيء : ان في عمره لمتسعاً ، ولا بد أن يجيء كل شيء في يوم من الأيام ، ان الجنرال ايبانشين ما يزال حكما يقال \_ في سن هي سن القوة ، ان عمره ستة وخمسون عاماً ، وهو العمر الذي يتفتح فيه الرجل تفتحاً كاملاً ، العمر الذي يبدأ فيه الرجل « حياته الحقة » فعلا ً! صحته الحسنة ، لونه النضر ، أسنانه القوية رغم سوادها ، جسمه المتين الشديد ، وجهه الذي يعبر في الصباح عن الاهتمام

بالعمل ، ويعبِّر فى المساء عن المرح أثناء اللعب بالورق أو فى منزل صاحب السمو \* ، ذلك كله كان يساهم فى تحقيق نجاحه حاضراً ومستقبلاً ، وينثر على طريق صاحب السعادة الورود .

وكانت أسرته زهراً متفتحاً وصحيح أنها لا تضم الا وروداً ولكن من حق الجنرال أن تكون له آمال عراض و هل هناك و في حقيقة الأمر و من هدف أخطر شأناً وأقدس قداسة من مستقبل الأسرة ؟ بم يمكن أن يتعلق المرء ان لم يتعلق بالأسرة ؟ و كانت أسرة الجنرال تتألف من زوجته وبنات ثلاث كبيرات و لقد تزوج الجنرال وهو في شرخ الشباب وين لم يكن الا ملازماً أول و تزوج فتاة تكاد تكون في مثل سنه و لم تكن الفتاة متألقة لا بجمالها ولا بثقافتها وهي عدا ذلك لم يتجاوز مهرها الذي حملته اليه خمسين نفساً ؟ ولكن هذا كان بداية ثرائه والحق يقال ان الجنرال لم يستنكر في يوم من الأيام أنه تزوج قبل الأوان و لا ولا يحترم نسب هذا الزواج يوماً الى حماسة الصبا واندفاع الشباب و وكان يحترم زوجته ويهابها و حتى لقد وصل من ذلك الى حبها و

كانت الجنرالة ، زوجة الجنرال ، من سلالة الأمراء آل ميشكين ، وهم أسرة عريقة جداً ، وان لم تكن متألقة كثيراً ، وكانت الجنرالة تزهو بهذا المحتد النبيل زهوا كبيراً ، وتستمد منه احتراماً لنفسها عظيماً ، ان شخصية من شخصيات ذلك الأوان التي كان لها نفوذ ، شخصية من تلك الشخصيات التي تحب أن تكون لها صفة الحماية ( وهي حماية لا تكلف صاحبها أية نفقة على كل حال ) ، قد أراد أن يهتم بزواج الأميرة الشابة ، ففتح أمام الملازم الأول الشاب أبواب الارتقاء ودفعه اليها ، ولم يكن ايانتشين في حاجة الى أن يُدفع دفعاً ، بل كانت تكفيه نظرة تشجيع ، ايانتشين غي حاجة الى أن يُدفع دفعاً ، بل كانت تكفيه نظرة تشجيع ، وفاق تام ، باستثناء مصادفات طارئة قليلة ، لقد استطاعت الجنرالة ، بفضل وفاق تام ، باستثناء مصادفات طارئة قليلة ، لقد استطاعت الجنرالة ، بفضل

منبتها الذي يصلها بسلالة أمراء ، ولأنها آخر من يحمل اسم هذه السلالة ، وربما بسبب مزاياها الشخصية أيضاً ، استطاعت منذ طفولتها أن تنجد لنفسها حاميات لهن مراكز عليا ومنازل سامية ، وبعد ذلك ، وبفضل رتبته الرفيعة ، أصبحت لا تشعر في المجتمع الراقي بأي حرج ، وأخذت تحس فيه بارتياح كامل وانطلاق تام ،

وفي هـذه السـنين الأخـيرة تفتحت وازدهرت بناتهما الشـلاث : فحسب ، فقد دخلن الحياة بأرصدة عظيمة ، هي : محتد أمهن التي تنتمي الى سلالة أمراء ، مهر" ضخم محترم ، نجاح أبسهما في المجتمع نجماحاً يسح له أن يطمح في المستقبل الى أعلى المناصب • ومن الأمور التي لا تفسد علمهن شيئاً ، أنهن كن على جانب من الجمال ، حتى كبراهن التي بلغت من عمرها خمسة وعشرين عاماً • وكان عمر الوسطى ثلاثة وعشرين ؟ أما الصغرى فقد أتمت العشرين منذ قليل • والصغرى هذه يمكن أن يقال عنها انها بارعة الحسن فتانة الجمال حقاً ، حتى لقد أخذ المجتمع يتحدث عنها كثيراً ، فسمتدح جمالها ويشبد بحسنها • بـد أن هذا لم يكن كل شيء • فان بنات الحنر ال الثلاث كن م يتألقن كذلك بثقافتهن ، وذكائهن ، ومواهمهن • وكان من المعروف عنهن أيضاً أنهن متحابات كثراً ، وأنهن يتساندن تسانداً كبراً • حتى لقد تحدث الناس في هذا الصدد عن تضحيات ارتضت الكبريان أن تقدماها لأختهما الصغرى ، معبودة الأسرة كلها • ولقد كن في المجتمع يتحاشين أن يضعن أنفسهن في المقدمة ، حتى لقد كن مسرفات قللاً في التواضع ، فما من أحسد يستطيع أن يأخذ علمهن شئًا من عجب أو عحــرفة ؟ ولكن كان معروفًا مع ذلك أن لهن كبرياءهن وأنهن يعرفن قدرهن ويشمعرن بقمتهن • كانت الكبرى موسمقية ، وكانت آديلائد تملك موهمة عظممة في فن

الرسم ، وهي موهبة ظلت مجهولة سنين طويلة ، الى أن اكتشفت في الآونة الأخيرة بمصادفة بحتة ، الحلاصة أن الناس كانت تكيل لهن المديع وتغمرهن بالثناء ، على أن هناك ألسنة سوء طبعا ، فمن ذلك خاصة أن بعض الناس كانوا يتحدثون مرتاعين عن قائمة الكتب التي قرأنها ،

لم تكن الفتيات تستعجل أمر زواجها • كن حريصات على بيئتهن الاجتماعية حرصاً كافياً ، ولكن بغير غلو أو مبالغة ، فكان في هذا تعارض واضح مع ما يتصف به أبوهن من طبع خاص ومطامح كبيرة وآمال عريضة •

كانت الساعة قريبة من الحادية عشرة حين رنَّ الأمير ميشكين جرس باب الجنرال • ان شقة الجنرال تقع فى الطابق الأول ، وهى على تواضعها تلبى مطالب منزلته ورتبته •

فتح له الباب خادم " يرتدى ثياباً مزركشة من ثياب الخدم ، واضطر الأمير الى أن يقدم شروحاً طويلة لهذا الرجل الذى تفحصه فى أول الأمر مرتاباً ، ونظر اليه والى صرته شزراً ، وأخيراً ، بعد أن أكد " له الأمير تأكيداً قاطعاً أنه هو الأمير ميشكين فعلا "، وانه فى حاجة مطلقة الى أن يرى الجنرال لشأن مستعجل ، أدخله الحادم مبهوتاً الى حجرة مدخل صغيرة تلاصق قاعة الانتظار ، وتنصل بمكتب الجنرال ، وهناك عهد به الى خادم آخر يتولى الحدمة فى حجرة المدخل هذه كل صباح، ويبلغ الجنرال وصول الزوار ، ان هذا الرجل الذى تجاوز الأربعين من عمره ، والذى يرتدى رداءاً رسميا "، يعبر وجهه دائماً عن كثرة الهم " وشدة الانشغال، ولقد كان مكلفاً بخدمة مكتب صاحب السعادة خاصة " ، فهو لذلك قوى الشعور بخطورة شأنه وعلو منزلته ،

قال يخاطب الأمير بوقار ورصانة :

ـ انتظر في الصالون • أما صر تك هذه فاتركها هنا •

ثم جلس على مقعد من المقاعد بكثير من التعالى ، وهو يلقى على الأمير نظرة قاسية مدهوشة •

جلس الأمير على كرسى ، وبيده صرته ، وقال :

ــ اذا سمحت ، فأنا أفضـّل أن انتظر هنا فى صحبتك على أن أبقى وحدى هناك !

\_ ليس لائقا أن تبقى فى حجرة المدخل لأنك زائر · أأنت ترغب فى التحدث الى الجنرال نفسه ؟

كان واضحاً أن الحادم لا يكاد يستطيع أن يسلمَّم بأن عليه أن يبلغ الجنرال عن وصول زائر كهذا الزائر ، فقرر أن يعاود سؤاله •

بدأ الأمير يتكلم فقال:

- نعم ، أرغب في التحدث الى الجنرال نفسه لشأن من الشئون ٠٠ فقال الخادم يقاطعه :

ـ لا أسألك أن تذكر لى الشأن الذى تريد أن تحدث الجنرال فيه. فان وظيفتى تقتصر على ادخالك اليه • ولكنى أعـود فأقول لك اننى فى غيبة السكرتير لا أستطيع أن أبلغ الجنرال عنك •

كان ارتياب هذا الرجل يزداد دقيقة بعد دقيقة فيما يبدو • ان مظهر الأمير يختلف اختـ لافاً كبيراً عن مظهـر الزوار المـألوفين • صحيح أن الجنرال كان يستقبل في كثير من الأحيـان ، ان لم يكن في كل يوم ، في ساعة معينة ، ولا سـيما من أجل « أعمال » ، أفراداً من كل نوع • ومع ذلك ظل الحادم حائراً • كان يبدو له أن وساطة السكرتير لا بد منها لادخال الأمير على الجنرال •

وسأله أخيراً على نحو آلى تقريباً :

\_ اذن ٠٠٠ أنت قادم حقاً ٠٠٠ من الخارج ؟

ثم أخذ يفمغم ، فلعله كان يريد أن يقول : « أأنت أمير من أسرة ميشكين فعلاً ؟ » •

## أجاب الأمير:

\_ نعم ، تركت القطار منذ قليل • ولكن يخيَّل الى أنك أردت أن تسألني هل أنا حقاً أمير من أسرة ميشكين ، ثم لم تلق على هذا السؤال أدباً ولطفاً •

همهم الخادم مدهوشاً :

ـ هم مه

قال الأمير:

ـ أؤكد لك أننى لم أكذب عليك • لن تتعرض لأى تأنيب • أما ملابسى وصرتنى فليس فى أمرها ما يبعث على الدهشــة : ليست أمتعتى الآن بالأمتعة الراقمة !

مم من مده ليس هذا ما أخشاه و أنا مضطر أن أبلغ عنك الأميرو سيجيء السكرتير حتماً ليراك ووه اللهم الا أن ووه ان المزعج في الأمر انما هو ووه اللهم الا أن ووه ألست تريد مقابلة الجنرال لطلب معونة والتماس مساعدة ؟ هل تسمح لي بأن ألقى عليك هذا السؤال ؟

ــ لا ، لا ، اطمئن كل الاطمئنان ٠٠٠ تق كل الثقة ٠٠٠ فانما أنا آت لأمر آخر تماماً ٠

ــ معذرة ، لقد سألت هذا السؤال بعد أن رأيت نيابك ، انتظر السكرتير ، ان الجنرال مشغول الآن مع الكولونيل ، وبعد ذلك سيجى، سكرتير احدى الشركات ،

ـ ما دمت سأنتظر مدة طويلة ، فاننى أتمنى أن أرجوك أن تسمح لى بالتدخين في مكان ما • معى غليوني ومعى تبغ •

ألقى عليه الحادم نظرة دهشة واحتقار ، كأنه لا يصدّق أذنيه : \_ تدخّن ؟ تدخّن ؟ لا ، لا تستطيع أن تدخّن هنا ؛ بل ان عليك أن تخجل من خطور هذا ببالك ، هم من كلام !

- عفوك! أنا لم يخطر ببالى أن ادخن فى هذه الحجرة • اننى أعرف آداب السلوك وعادات المجتمع • وانما أردت أن أذهب الى مكان تدلنى عليه فأستطيع أن أدخن فيه • اننى متعود على التدخين ، ولم أدخن منذ نلاث ساعات • على كل حال ، لك ما تشاء • ولا شك أنك تعرف المثل القائل: « فى دير أجنبى \* • • • » •

جمجم الخادم رغم اراداته قائلاً:

\_ ولكن كيف تريدنى على أن أبلغ الجنرال وصول زائر مثلك ؟ أولاً ليس مكانك هنا ، وانما ينبغى أن تكون فى الصالون ، أنت هنا بمثابة زائر ، أى بمثابة ضيف ، لسوف ينالنى تأنيب ، ولكن أتراك تريد أن تنزل وتسكن معنا ؟

أضاف الحادم تلك الجملة الأخيرة وهو يلقى ، من جديد ، نظرة مواربة على الصر أة التي كان واضحاً أنها تقلقه .

قال الأمير:

ــ لا أظن ذلك • حتى لو د'عيت ، فلن أبقى هنا • أنا انما جئت للتعارف ، ولا شيء غير ذلك •

صاح الحادم يقول مذهولاً وقد ازدادت علائم الارتياب في وجهه:

ے کیف ؟ للتمارف ؟ فلماذا قلت لی اذن انك جئت لشأن من الشئون، لعمل من الأعمال ؟

- ليس مجيئي لعمل تماماً • أقصد • • ان مجيئي لعمل ان شئت ؟ أو قل انني جئت أسأل نصيحة • لقد جئت لأقدم نفسي خاصة ، لأنني واحد من الأمراء ميشكين ، والجنرالة ايبانتشين هي أيضاً آخر أميرات ميشكين ، ولم يبق أحد غيرنا من سلالة الأمراء هذه •

صاح الخادم يقول مرتاعاً أشد الارتياع :

ـ معنى هذا أنك قريب من الأقرباء فوق ذلك ؟

- قريب؟ قرابة بعيدة جداً ، أقصد : يمكن أن نعد قريبين اذا نحن أردنا ذلك ، ولكن قرابتنا تبلغ من البعد أن من الصعب أن نُعد قريبين ولقد كتبت الى الجنرالة فى ذات يوم ، من الحارج ، لكنها لم تبعث الى بجواب ، ومع ذلك رأيت أن من الضرورى أن اتصل بها عند عودتى الى البلاد ، اذا كنت أشرح لك هذا كله ، فلكى انتزع من نفسك شكوكها ، لأننى ألاحظ أنك ما تزال قلقاً ، ليس عليك الا أن تُعلم الجنرال أن الأمير ميشكين يستأذن فى الدخول ، حتى تصبح غاية مجيئى واضحة على الفور ، فان استُقبلت كان هذا خيراً وبركة ، وان لم أنستقبل فقد يكون هذا خيراً وبركة أيضاً ، لكننى أحس أنهم لا بد أن يستقبلونى ، فان الجنرالة ستريد حتماً أن ترى الرجل الوحيد الذى بقى من أسرة الأمراء التى تنتمى هى اليها ، فهى تحرص كثيراً على نسبها ، كما سمعت ذلك عنها ،

كان حديث الأمير يصطبغ ببساطة مطلقة ومع ذلك كان الحادم يزداد حيرة واضطراباً على قدر ازدياد البساطة في حسديث الأمير ، فهو بحكم تجربته لا يستطيع الا أن يدرك أن هذه اللهجة التي تصلح لحديث يدور

بين انسان وانسان ، لا تناسب حديثاً يدور بين زائر وخادم • ولما كان « الناس » أذكى كثيراً مما يتصور سادتهم ، فقد انتهى صاحبنا الحادم الى تصور حلين ممكنين : فلما أن هذا الأمير ليس الا متشرداً أفاقاً يلتمس مساعدة ، واما أنه رجل ضعيف المقلل بسيط الفكر خال من العجب بنفسه • ذلك أن أميراً له عقل راجح وكبرياء شديدة لا يمكن أن يمكت منتظراً في غرفة المدخل ، متحدثاً عن شئونه مع خادم • وخلص الخادم الى هذه النتيجة ، وهي أنه سيكون مسئولاً في الحالتين كلتيهما •

قال للأمير ملحاً بأكبر شدة ممكنة :

ـ يليق بك مع ذلك أن تنتقل الى الصالون •

فأجاب الأمير ضاحكاً:

ــ ها قد رأيت بنفسك أننى لو انتظرت هنالك لما استطعت أن أشرح لك تلك الأمور كلها ، ولظللت قلقاً من ردائى وصرتى ، أما الآن فقد لا يكون من الضرورى أن تنتظر السكرتير ، أظن أنك تستطيع بنفسك الآن أن تبلغ عنى ،

- لا أستطيع أن أبلغ عن زائر مثلك • يجب أن يتم ذلك بواسطة السكرتير ؟ لا سيما وأن الجنرال قد أوصانى منذ قليل بألا أزعجه لأى سبب من الأسباب وبأى عذر من الأعذار ماظل الكولونيل هنا• ان جبريل آرداليونتش \* وحده يحق له أن يدخل دون أن يستأذن له •

۔ أهو موظف ؟

ـ من ؟ جبريل آرداليونتش ؟ لا ، هو مستخدم في الشركة . اسمع : ضع صرَّتك هنا على الأقل .

ـ خطر ببالى هذا • يسرنى أن أضع الصرَّة هنا ، ما دمت تأذن لى بذلك • على كل حال ، أحب كثيراً أن أنضو عنى هذا الرداء أيضـاً • ما رأيك ؟

ـ طبعـاً • لا تســتطبع أن تدخــل على الجنرال بهــذا الرداء على كل حال !

نهض الأمير ، فخلع رداء بسرعة ، فبدا لابساً سترة لائقة المظهر حسنة التفصيل ، وان تكن مهتر ثة بعض الاهتراء ؟ ولاحت تحت السترة ، على الصديرة ، سلسلة من معدن قد عُليَّقت بها ساعة فضية من جنيف .

شعر الخادم ، رغم أنه صنتَف الأمير رجلاً ضعيف العقل ، شعر بأنه ليس من اللائق أن يمضى في الحمديث مع الأمير الى أبعد مما مضى اليه حتى الآن ، ومع ذلك نال الأمير شيئاً من رضاه ، لا يدرى هو نفسه لماذا ! ولكن الأمير قد أثار فيه مع ذلك شعوراً واضحاً بالاستياء ،

سأله الأمير وهو يعود يجلس في مكانه :

ـ والجنرالة متى تستقبل ؟

ـ ذلك ليس من شـأنى أنا • والأمر مرهون بنوع الزائر • فهى مثلاً تستقبل صانعة قبعاتها فى الحادية عشرة • كما أن جبريل آرداليونتش يحق له ، هو أيضاً ، أن يدخل عليها قبل غيره ، ولو فى ساعة الافطار •

## قال الأمير :

ــ البيوت أدفأ فى الشتاء هنا من البيوت فى البلاد الأخرى • والحلاء فى البلاد الأجنبية أقل برداً من الحلاء هنا • ولكن ما من روسى يستطيع أن يعيش فى بيوتهم ، من شدة البرد فيها •

ـ أهم لا يدفئون اذن ؟

ــ بلى ! يدفئون ! ولكن المنازل هناك مبنية بطريقة أخرى ، أقصد النوافذ والمدافىء ٠

- \_ هم° • وهل غبت هناك مدة طويلة ؟
- ــ أربع سنين أقصد : مكثت طول الوقت تقريباً في مكان واحد، في الريف •
  - \_ لا شك أنك فقدت عادة الحياة في بلادنا ، هه ؟

- صحيح • هل تصديّ ؟ اني لأشعر بدهشة أحياناً من أنني لم أس اللغة الروسية نسياناً تاماً • انني أكلمك الآن فأقول لنفسى : « ان لغتى لم تسؤ كثيراً » • ولعل هذا هو السبب في انني ثرثار الى هذا الحد • هذه هي الحقيقة : انني منذ الأمس اشتهى طول الوقت أن أتكلم الروسة !

\_ هم ° • • • قل لى : هل كنت تسكن فى بطرسبرج من قبل ؟ كان الحادم رغم شدة حرصه على أن يسيطر على نفسه وأن يسلك عن الكلام ، لايستطيع أن يقطع حديثاً يبلغ هذا المبلغ من اللطف والكياسة والذوق •

## أجاب الأمير:

- بطرسبرج ؟ لا ٠٠٠ لم أكد أقيم بها ٠٠٠ وانما كنت أمر بها مروراً • ثم اننى حتى فى ذلك الأوان لم أكن أعرف شيئاً هنا • فما بالك الآن وقد ازدادت الأمور الجديدة ازدياداً يجعل حتى العارفين مضطرين أن يتعلموا كل شى من جديد • من ذلك مثلاً المحاكم الجديدة التى يكثر الحديث عنها فى هذه الأيام \* •

\_ هم ° • • • محاكم • • • نعم ، هناك محاكم ، لا شك في هذا • ولكن قل لى : هل المحاكم هناك في البلاد الأجنبية، أعدل من المحاكم هنا؟ \_ لا أدرى • سمعت كثيراً من الثناء على القضاء عندنا • من ذلك أن عقوبة الاعدام قد ألغيت \* • • • •

- ـ وهناك ، هل يُعدمون ؟
- ــ نعم ، رأيت اعداماً في فرنسا ، بمدينة ليون \* شنايدر هو الذي قادني الى هناك •
  - \_ يشنقون ؟
  - ـ لا ٠٠٠ في فرنسا يقطعون الرأس ٠
    - \_ وهل يصرخ المعد مون عندئذ؟
- \_ يصرخون؟ هه ••• ان قطع رءوسهم يتم فى لحظة يُضجع المحكوم عليه ، فيهوى على رأسه نصل آلة يسمونها مقصلة ، نصل ثقيل قوى ، يفصل الرأس عن الجسم فورا ولكن الشيء الأليم الفظيع انما هو الاعدادات : قراءة قرار الحكم بالاعدام ، الباس المحكوم عليه ، ايشاقه بالحبال ، اصعاده على الصقالة تلك هى البرهة الرهيبة ! والجمهور يحتشد ، وحتى النساء تتوافد ، رغم أنهم لا يريدون للنساء هناك أن ترى هذا المشهد •

#### \_ فعلاً ، لس هذا مكانهن .

\_ طبعاً ، طبعاً ! كيف يشهدن تعذيباً كهذا التعذيب ؟ • • • لقد كان المحكوم عليه ، فى ذلك اليوم ، رجلاً يبدو عليه أنه لا يهاب ولا يخاف ، رجلاً ذكياً ، قوى الجسم ، ليس شاباً صغيراً بل هو ناضج السن ، اسمه نيجروس • ومع ذلك ، أؤكد لك ، صدقنى ان شئت ، أؤكد لك أنه حين اعتلى الصقالة كان يبكى ، وكان أبيض اللون كورقة • أهذا ممكن ؟ أليس هذا فظيعاً ؟ هل يمكن حقاً أن يبكى المرء من شدة الحوف ؟ لا ، لم أكن أصدي أن أحداً يمكن أن يبكى هذا البكاء خوفاً • • • لست أتكلم هنا عن طفل ، بل عن رجل لم يسبق له أن بكى يوماً ، عن رجل فى الحاسسة والأربعين من عمره ! ما الذى يحدث للنفس فى تلك الدقيقة ؟ ما هذه

التشنجات التى تصير اليها ؟ هذه اهانة للنفس واساءة الى الروح • ولقد قبل مع ذلك : « لا تقتل ، ، فما بالهم يقتلون رجلاً لأنه قتل ؟ لا ، هذا شىء لا يمكن أن يقبله الانسان ! لقد شهدت ذلك المنظر منذ أكثر من شهر ، وما زال يتراءى لى حتى الآن ، كأنه أمام عينى ، حتى لقد وافانى فى أحلامى خمس مرات على الأقل •

تحمس الأمير وهو يتكلم ، وتلون وجهه الشاحب بعض التلون . الا أن لهجة صوته ظلت هادئة ، وكان الحادم يصغى اليه باهتمام ومحبة ومودة ، حتى لكأنه لا يستطيع أن يحول انتباهه عن القصة ، لعله كان هو أيضاً انساناً من اصحاب الحيال ،

# قال الحادم:

\_ من حسن الحظ ، على الأقل ، أن الانسان لا يتألم مدة طويلة حين يُقطع رأسه .

فاستأنف الأمير كلامه يقول بحرارة :

مده الملاحظة التي ذكرتها أنت الآن تخطر ببال كل انسان ولتحقيق هذه الغاية انما اخترعوا تلك الآلة ، أعنى المقصلة ، أما أنا فقد خطرت ببالى في ذلك اليوم فكرة أخرى اذ تساءلت : « تُمرى ألا يمكن أن يكون هذا أسوأ ؟ ، وقد تبدو لك فكرتي هذه باعثة على الضحك ، بل قد تبدو لك غرية عجيبة ، ومع ذلك فان فكرة كهذه يمكن أن تخطر ببال أي انسان اذا هو أعمل خياله قليلا " و فكر في الأمر : لننظر في التعذيب مثلا " و الآلام والجروح والوجع الجسمى ، ان هذا كله يذهل النفس عن عذابها وينسيها ما قد تكابده من هول ، فلا يتألم المرء عند ثذ الا من الجروح الى أن يموت منها ، والألم الرئيسي ، والألم الذي هو أشد الآلام قوة قد لا يكون ألم الجروح ، بل الألم الذي ينشأ عن يقين أشد الآلام قوة قد لا يكون ألم الجروح ، بل الألم الذي ينشأ عن يقين

المرء من أنه بعد ساعة ثم بعد عشر دقائق ثم بعد نصف دقيقة ، ثم الآن فوراً ، ستترك روحه جسدها ، وأنه لن يكون بعد تلك اللحظة انساناً ، وأن هذا أكد ، أنه « أكد » خاصةً • فحين يضع المر، رأسه تحت المقصلة البَّنَارة ، وحين يسمع انزلاقها فوقه ، في رَبِّع الثانية ذاك ، انما يشمر المرء بالخوف الاكبر • هل تعلم أن هذا الذى اقوله ليس مستمداً من الحيال فحسب؟ لقد ذكره كثيرون • واني لأبلغ من قوة الاقتناع به أنني سأقول لك رأيي في هذا الأمر صريحاً كل الصراحة • أنا أدى أن قتل انسان بسب ارتكابه جريسة قتل هو قصاص لا تناسب بينه وبين الجريمة نفسها • أن قتل قاتل أفظم كثيراً من جريمة القتل التي ارتكبها ذلك القاتل • أن الانسان الذي يقتله القتلة ، أذ يذبحونه لبلاً في غابة أو غيرها ، يظل الى آخر لحظة يأمل أن ينجو • يروى الناس عن مقتولين أنهم ظلوا ، بعد حـزِّ رقابهم ، يأملون ويحـاولون الفـرار ويتضرعون سائلين الشفقة عليهم والرأفة بهم • أما في الاعتدام فان الأمل الأخير ، الأمل الذي يجعل احتمال الموت أسهل عشر مرات يُنتزع منك «حتماء. ان صدور الحكم واستحالة الافلات منه هما اللذان يجعلان العذاب رهيباً فظيمًا • صدقني : لسن في الدنيا عذاب أشد هولاً من هذا العذاب • لو أخذت جندياً فوضعته في قلب المعركة أمام فوهة المدفع ، ثم أطلقت عليه النار ، لظل يحتفظ بالأمل الى آخــر لحظة ، أما اذا قرأت لهذا الجندى نفسه قراراً يحكم عليه بموت « مؤكد » ، فان هذا الجندي سيفقد عندئذ عقله ، أو سيجهش باكياً • من ذا الذي قرر أن الطبيعة الانسانية تستطيع أن تحتمل تعذيباً كهذا التعذيب دون أن تهوى الى الجنون؟ فيم ايقاع أذى يبلغ هذا المبلغ من السوء والعقم ؟ ربما كان يوجــد في هذا العالم انسان حُكُم عليه بالموت ، وشُرع في تعذيبه ذلك التعذيب ، ثم قيل له أخيراً : « امض فقد صدر عفو عنك ! » \* • ان في وسع هذا الانسان أن

يحكى لكم وأن يقص عليكم المسيح نفسه قد تكلم أيضاً عن هذا العذاب، عن هذا الحـوف ! لا ، لا يجوز أن يعامل كائن "انسـاني معاملة "كهذه الماملة !

فهم الخادم الشيء الأساسي الذي يعبِسّر عنه كلام الأمير ، رغم أنه ما كان له أن يستطيع التعبير عنه كما عبسّر عنه الأمير ، نعم ، لقد فهم ، وكان ذلك واضحاً فيما ظهر على وجهه من علائم التأثر والشفقة والحنان، وقال للأمير :

ـ اذا كنت ترغب فى التدخين رغبة قوية هذه القوة ، ففى وسعك أن تدخن ، ولكن افعل بسرعة ، اذ ما عساى أصنع اذا طُلبت فكنت غائباً! اسمع : هناك ، تحت السلم ، هل ترى الباب؟ افتح الباب وادخل، فترى على اليمين حجرة صغيرة ، ففى امكانك أن تدخين فى تلك الحجرة الصغيرة ، ولكن لا تنس أن تفتح الطاقة ، فالتدخين هنا مخالفة ، و ولكن لا تنس أن تفتح الطاقة ، فالتدخين هنا مخالفة ، و ولكن لا تنس أن تفتح الطاقة ،

ولكن الوقت لم يُتح للأمير أن يمضى الى تلك الحجرة الصغيرة ، فقد دخل الى الغرفة شاب يحمل بيده أوراقاً ، فهب الخادم يأخذ عنه فراءه • وألقى الشاب على الأمير نظرة مواربة •

تكلم الخادم فقال بلهجة من يفضى بسر ، دون كلفة :

ــ هذا يا جبريل آرداليونتش سيد "يقول انه الأمير ميشكين ، قريب الجنرالة • لقد وصل من الحارج ونزل من القطار مع هــذه الصراً ة • ولكن •••

لم يستطع الأمير أن يسمع تتمة الكلام ، لأن الخادم أخذ يتكلم بصوت خافت جداً • وكان جبريل آرداليونتش يصغى بانتباه ، ويلقى على ميشكين نظرات تفيض استطلاعاً وفضولاً • وكف عن الاصسغاء أخيراً ، واقترب من الأمير بسرعة ، فسأله بتحبب كبير وكياسة عظيمة :

# ـ أنت الأمير ميشكين ؟

انه شاب وسيم الطلمة جداً ، في نحو الثامنة والعشرين من العمر هو أيضاً ، أشقر اللون ، رشيق القوام ، أميل الى الطول ، له لحية صغيرة جداً على طريقة نابوليون الثالث ، وجهه يدل على ذكاء ، ويمتاز بجمال، ولكن ابتسامته مفرطة في الرقة على كونها محبّبة لطيفة ، وهي تكشف عن أسنان منضودة كاللؤلؤ مفرطة في الكمال والاتساق ، أما نظرته فانها رغم كل ما فيها من بشاشة وبراءة ظاهرة ، كانت تتميز بكثير من الالحاح ، وكان فيها كثير من التدقيق والبحث والتقصى ،

« أغلب الظن أن هذا الشاب لا تكون له هذه النظرة نفسـها حين يخلو الى نفسه ، ولعله لا يضحك قط » • ذلك كان شعور الأمير •

كرر ميشكين ، بسرعة ، كل ما سبق أن قاله للخادم ، وما سبق أن قصه على روجويين قبل ذلك ، فكان جبريل آرداليونتش في أثناء ذلك يبدو كمن ينبش ذكرياته ، ثم سأله :

ـ ألست أنت الذى كتبت الى اليزابت بروكوفيفنا فى العام الماضى ، أو فى وقت أحدث ، من سويسرا ، فيما أظن ؟

- نمم أنا •

ـ اذن أنت هنا معروف ، ولا شك أنهم يتذكرونك ، هل تريد أن تقابل صاحب السعادة ؟ سأبلغه وصولك ، بعد قليل ينخلو ، ولكن كان ينبغى لك ، • • كان يليق أن تكون في الصالون ، • • •

ـ لماذا بقى السيد هنا ؟

ـ قلت لك • هو نفسه أراد ذلك وأصر علمه!

وفى تلك اللحظة فنتح باب المكتب فجأة ، فخرج منه ضابط يتأبط حقيبة أوراق • كان الضابط يتكلم بصوت عال ، ويكثر من التحيات • وصاح صوت من آخر المكتب ينادى :

\_ أأنت هنا يا جانبا؟ \* تعال اذن ٠٠٠

أوماً جبريل آرداليونتش للأمير بحركة خفيفة من رأسه ، وأسرع يدخل المكتب. وبعد دقيقتين فنتح الباب من جديد ، وسنمع صوت جبريل آرداليونتش ، الرنان المتودد ، يقول :

\_ تفضل فادخل يا أمير!

# الفصل التالث



الجنرال ايفان فيدوروفتش ايبانتشين واقفاً في وسط مكتبه ينظر الى دخول الأمير باستطلاع شديد وفضول قوى ؛ حتى لقد خطا للقائه خطوتين ؛ واقترب الأمير وقداً منسه .

قال الجنرال:

ـ حسن جداً • في أي شيء أستطيع أن أخدمك !

قال الأمير:

\_ ليس لى الآن أى أمر مستعجل • وليست غايتى من هذه الزيارة الا التعارف • لا أحب أن أزعجك • اننى لا أعرف اليوم الذى تستقبل فيه ، ولا أعرف العادات التى تأخذ نفسك بها ••• وقد جئت من محطة القطار الى هنا رأساً ••• وأنا قادم من سويسرا •••

ابتسم الجنرال ابتسامة خفيفة ، لكنه فكر فأسرع يكظمها • ثم فكر مزيداً من التفكير ، فغض عينيه وعاد يتفحص الزائر من القدمين الى الرأس ، ثم أشار له الى كرسى يجلس عليه • وجلس هو نفسه متنحياً بعض التنحى ، والتفت نحو الأمير مستطلعاً نافد الصبر • وكان جانيا واقفاً في ركن من المكتب يسستل أوراقاً •

أجاب ايانتشين قائلاً:

\_ لا يتسع وقتى عامة ً للتعـارف مع أناس جـدد ، ولكن لما كان لك مدف حتما ً فانني ٠٠٠

### قاطعه الأمير يقول :

م كنت أحس سلفاً أنك سوف تنسب الى زيارتى منفعة أبتغيها ، أو فمائدة ألتسمها • لكننى أحلف لك أننى لا همدف لى الا مسرتى بمعرفتك •

- المسرة متبادلة طبعاً ، ولكن المسرة ليست كل شيء دائماً ، فقد يكون هنالك أعمال ٠٠٠ ثم اننى لم أتوصل الى ادراك الصلة التى يمكن أن تجمع بيننا ٠٠٠ أقصد : لست أدرك السب الذى حملك على أن ٠٠٠

ما من صلة أو علاقة ٥٠٠ ذلك أمر لا جدال فيه ٥٠٠ وليس هناك أشياء كثيرة تجمعنا • فلأن أكون من أسرة الأمراء ميشكين ولأن تنتمى زوجتك الكريمة الى هذه الأسرة نفسها ، فليس هذا سبباً كافياً بطبيعة الحال ١٠٠٠ اننى أدرك ذلك حق الادراك • ومع هذا فذلك هو السبب الوحيد الذى دفعنى الى المجيء • لقد تركت روسيا منذ أربع سنين ، وحين رحلت لم أكن مالكا جميع قواى العقلية • كنت لا أعرف عن الحياة شيئاً • وحتى الآن لا أعرف عنها شيئاً كثيراً • أنا في حاجة الى معرفة أناس ذوى قلوب كريمة • على سبيل المثال : هناك الآن قضية يجب أن أحلها ، ولا أدرى من أى طرف أبدأ • قلت لنفسى منذ أن بلغت برلين : « هؤلاء أقرباء لى تقريباً ، فسأبدأ اذن بهم ، فلملنا نستطيع أن ينفع بعضنا بعضاً ؟ وهؤلاء أناس ذوو قلوب كريمة » • وقد ذ كر لى ان لك قلباً كريماً عطوفاً •

- قال الجنرال مبهوتاً:
- ـ كلام لطيف هل أستطيع أن أعرف أين نزلت ؟
  - ـ حتى الآن لم أنزل في مكان !
- ۔ اذن ، حین ترکت القطار ، جئت الی عندی رأساً ، هه ؟ و ••• جئت مع أمتعتك ؟
- ــ ليس لى الا صر ّة صغيرة بها بعض الملابس ، ولا شيء غير ذلك، وأنا أحملها بيدى عادة ً ، يتسع الوقت ، من الآن الى المساء ، لاستئجار غرفة في فندق ،
  - ـ في نيتك اذن أن تستأجر غرفة ؟
    - ۔ نعم ، طبعاً ٠
  - ـ ظننت من أقوالك أنك كنت تنوى الاقامة عندى •
- \_ كان يمكن أن أفعل ذلك لو دعوتنى ومع هذا أعترف لك بأننى ما كنت لأبقى ولو د'عيت ، ما كنت لأبقى بدون سبب ذلك طبع في أ
- ـ اذن فقد أحسنت لأننى ما دعوتك ، ولا أدعوك ، كلمة أخرى يا أمير ، من أجل أن نضع الأمور فى نصابها ، ما دمنا قد اتفقنا على أنه لا مجال للكلام عن قرابة بيننا ، رغم أن هذه القرابة كان يمكن أن تشرفنى طبعاً ، فانه يترتب على هذا ، ، ،
  - ـ يترتب على هذا أنه لم يبق لى الا أن أنهض وانصرف •
- فان الأمير وهو ينهض ويضـــحك من قلبـــه ، رغم كل ما في هذا الوضع من حرج وارتباك وتابع كلامه يقول :

\_ وأؤكد لك ، يا جنرال ، أتنى رغم قلة خبرتى ورغم جهلى بالعادات هنا ، كنت أعلم حق العلم أن الأمور ستجبرى على هذا النحو تماماً • على كل حال ، ربما كان هذا أفضل • • • ثم ان رسالتى لم يُردَ عليها • • • طيب • • • استودعك الله ، واغفر لى ازعاجك •

كانت نظرة الأمير في تلك اللحظة تفيض لطفاً وبشاشة ، وكانت ابتسامته خالية كل الخلو من أية عداوة ، وحتى من أية عداوة خفية مستسرة ، فما كان من الجنرال الا أن توقف ، وأخف ينظر الى الأمير بعين جديدة وأصبح وجهه يعبر تعبيراً يختلف كل الاختلاف عن تعبيره قبل ذلك ، وقد تحقق له هذا التحول في طرفة عين ،

قال الجنرال للأمير بصوت يوشك أن يكون قد تغير تغيراً كاملاً :

ــ اسمع يا أمير: أنا في الواقع لا أعرفك ؛ وربما كانت زوجتي من جهة أخرى تحب أن ترى الرجــل الذي يحمـــل اسم الأسرة الذي تحمله هي ٠٠٠ فانتظر اذا شئت واذا كان يتسع وقتك ٠

أجاب الأمير وهو يسرع فيضع قبعته المبتلة المدوَّرة على المائدة :

موه! وقتى يتسع كل الاتساع! وقتى خال كله! أعترف لك بأننى كنت أقد ّر فعلا أن اليزابت بروكوفيفنا قد تتذكّر أننى كتبت اليها منذ قليل ، أثناء انتظارى فى حجرة المدخل ، خيتًل الى خادمك أننى جئت ألتمس بعض المساعدات + لاحظت ذلك واضحاً • ولا بد أن أوامرك شديدة فى هذا الصدد • أؤكد لك أننى ما جئت لهذا ، واننى لم آت الا للتعارف حقاً • لكنى أخشى أن أكون قد ضايقتك ، وهذا يقلقنى •

قال الجنرال وهو يبتسم ابتسامة فرحة :

ے طیب یا أمیر ، اذا كان باطنك كظاهرك ، اذا كنت كما تبدو فعلا ً، فربما كانت معرفتك تسر وتبهج • ولكنك ترى طبعاً أننى أمرؤ مشغول•

سأضطر حالاً الى العكوف على بعض الأوراق أدرسها وأوقّعها ، وعلى العد ذلك أن أذهب الى صاحب السمو ، ثم أمضى الى مكتبى ، معنى ذلك أننى رغم ابتهاجى الشديد برؤية أناس لطاف محبيين ، ، ، أى ، ، ، ولكن ، . ، أقصد أننى على ثقة بأن تربيتك المتازة لا بد أن ، ، ، ما سنتك يا أمير ؟

- ــ ستة وعشرون عاماً •
- \_ حقاً ؟ كنت أحسبك أصغر سناً من ذلك بكثير •

- نعم ، يقال اننى أبدو شاباً صغير السن • فيما يتعلق بعدم ازعاجك، سأحاول ألا أزعجك • لأننى أكره أن أزعج • • • ويخيل الى أخيرا أنا مختلفان فى الظاهر اختلافاً شديداً • • • لأسباب كثيرة ، وأننا ليس بيننا أمور مشتركة كثيرة ؛ رغم اننى فى الواقع لا أصد ق هذا من جهتى: فكثيراً ما يكون الاختلاف ظاهرياً ، وكثيراً ما يكون امة فى حقيقة الأمر نقاط مشتركة • • • • ان الكسل هو الذى يدعونا الى التسرع فى تصنيف الناس والتفريق بينهم قبل أن نجد ما يحمل على ذلك أو يفرضه • أظن أنبى أصبحت مضجراً مملاً ، أليس كذلك ؟ انك تبدو • • •

\_ كلمة ً أخرى : هل تملك بعض ثروة على الأقل ؟ لعلك تأمل أن تحد عملاً ؟ اغفر لى أنني أكلمك بهذه الفجاجة ٠٠٠

ـ أرجوك ، بالعكس ١٠٠ اننى أفهم اهتمامك هذا وأقدره حق قدره وأشكره لك ، لا أملك الآن أية ثروة ، وليس لى أى مركز ، لكنى سأحتاج الى هذا طبعاً ، ان المال الذى كان معى الى الآن ليس مالى، ان شنايدر ، الأستاذ الذى كان يعالجنى ويعلمنى بسويسرا ، هو الذى أعطانى ذلك المال ، وقد أخذت منه ما يكفينى للرحلة بلا زيادة ولانقصان،

فلم يبق معى الآن الا بضعة كوبكات • فى ذهنى أمر من الأمور ، وأنا فى حاجة الى نصائح ، ولكن ••• قاطعه الجنرال سائلاً :

\_ قل لى : مم َّ تنوى أن تعيش بانتظار ذلك ، وما هى مشروعاتك ؟ \_ أريد أن أعمل ، بطريقة أو بأخرى ٠٠٠

\_ ها ••• حقاً انك لفيلسوف • قل لى : هل تعرف لنفسك موهبة من المواهب؟ هل تعرف لنفسك كفاءات يمكن أن تهيىء لك خبز يومك؟ مرة ً أخرى أعتذر عن •••

لا تعتذر! ما أحسب أن لى موهبة أو كفاءات خاصة • بالعكس :
 أنا رجل مريض ، ولم أتابع تحصيلي • أما عن خبز يومى ، فيخيال الى "••

قاطعه الجنرال مرة أخرى ليزحمه بالأسئلة • فقص الأمير قصته مرة أخرى • واتفق أن كان الجنرال قد سمع عن المرحوم بافلشتيف ، حتى لقد عرفه شخصيا • لم يستطع الأمير أن يشرح لماذا اهتم بافلتشيف بتربيته وتعليمه ، ولم يزد على أن قال : لمل ذلك لم يكن الا تكريماً لذكرى صداقته القديمة بالمرحوم أبيه • لقد تيتم الأمير منذ طفولت الغضة ، وقضى سنى حياته الأولى بالريف ، لأن حالته الصحية كانت تحتاج الى فضاء واسع وهواء نقى • وعهد به بافلشتيف الى قريبات له عجائز كن يعشن فى أراضيه •

وكانت له فى أول الأمر خادم تشرف على تربيته ، ثم أصبح له بعد ذلك مرب يتولى تعليمه ، ورغم أنه يتذكر كل شى، تذكراً واضحاً قوياً ، فانه لم يستطع أن يقدم تعليلات كافية وتفسيرات مقنعة ، لأنه \_ على حد تعبيره \_ لم يكن فى ذلك الأوان يدرك الأشياء ادراكاً جيداً ، وقد جعلته

نوبات مرضه المتكررة يصير الى البلاهة ، فهو الآن أبله ( قال الأمير كلمة أبله » ) •

وروى الأمير أخيراً أن بافلتشيف كان قد التقى فى برلين بالأستاذ السويسرى شنايدر ، الاخصائى فى هذا النوع من الأمراض ، وكان للأستاذ شنايدر فى مقاطعة فاليه بسويسرا مستوصف يداوى فيه المرضى بطريقة خاصة به ، أساسها الرياضة البدنية وحمامات الدوش الباردة ؛ وكان أيضاً يداوى البله والمجانين ، ويعنى بتعليمهم ، ويهتم بتنشئتهم الروحية خاصة ، وقد أرسال بافلتشيف الأمير الى شنايدر منذ خمس سنين ، ومات هو بعد ذلك بثلاثة أعوام ، دون أن يتخذ أي تدبير ، ولكن شنايدر احتفظ بالأمير وظل يعالجه طوال هذين العامين الأخيرين، ولم يتوصل الى شفائه من مرضه ، لكن العلاج كانت له نتائج حسنة ، ثم قرر شنايدر ، تلبية الرغبة الأمير نفسه ، وعلى أثر حادث جديد ، أن يعيده الى روسيا ،

ظهرت على الجنرال دهشة جديدة ، وسأله :

ــ اذن ليس لك في روسيا أحد ؟ ليس لك فيها أي قريب ؟

ــ حتى الآن ليس لى أحد ، ولكننى آمل ٠٠٠ ثم اننى قد تلقيت رسالة ٠

قاطعه الجنرال قائلاً دون أن يكون قد سمع الجملة الأخيرة التي تشتمل على اشارة الى الرسالة :

\_ ولـكن لا بد أنك تعلمت شيئًا ما ، على الأقل ٠٠٠ لا بد أنك تعلمت مهنة من المهن ٥٠٠ ان مرضك لن يمنعك من أن يكون لك وظيفة ما م٠٠٠ لا أقول وظيفة صعبة ٥٠٠ بل وظيفة ما فى ادارة ما ٠

ـ طبعاً لا يمنعني مرضى من ذلك • أما عن الوظيفة فانني أود كثيراً

أن يكون لى وظيفة • اتنى أحب كثيراً أن أعرف ما أصلح له وما أقدر عليه • لقد ظللت أدرس وأتعلم طوال السنين الأربع الماضية • صحيح أن دراستى لم تكن منتظمة مطردة ، لأن استاذى كان مضطراً أن يستعمل فى تعليمى منهجاً خاصاً ، لكننى استطعت فى الوقت نفسه أن أقرأ كثباً روسة كثيرة •

ــ كتباً روسية ؟ فأنت اذن تعرف قواعد الاملاء وتستطيع أن تكتب بدون أخطاء ٠

ـ آ ٠٠٠ طبعاً ٠٠٠ مؤكد ٠٠٠

ـ عظيم • وخطك ؟

- خطى ممتاز ؟ بل أستطيع أن أقول من هذه الناحية ان لى موهبة • أنا خطاط فعلاً •

وأضاف الأمير يقول بحماسة :

ـ انتظر ٠٠٠ سأكتب لك شيئاً على الفور من قبيل التجربة ٠

ـ افعل! افعل! بل ان هذا سيكون مفيداً جداً • لقد أحببت فيك حسن ارادتك وهمتك يا عزيزى الأمير • حقاً انك للطف كل اللطف•

\_ ما أجمل أدوات مكتبك! ما أحسن هذه الأقلام ، وهذه الريش مده ما أروع هذا الورق! ما أحسن سمكه! • • • ويا لها من حجرة مكتب فخمة! اسمع: اننى أعرف هذا المنظر • هو مشهد من سويسرا • أنا على يقين من أن الرسام الذى صوار هذا المنظر قد نقله عن الطبيعة • أنا وائق بأننى أعرف هذا المكان: هو في مقاطعة أوريد • • • •

ـ جائز جداً ، رغم اننى اشتريت اللوحة من هنا . يا جانيا ، اعط الأمير ورقاً . اليك ريشاً وورقاً . تفضل اجلس الى المائدة الصغيرة .

والتفت الجنرال نحو جانيا فرآه يخرج من حقيبة أوراقه صـورة فوتوغرافية كبيرة ويمدها الى ايبانتشين • فسأله الجنرال :

ــ ما هذا ؟ آ ٠٠٠ هذه ناستاسيا فيليبوفنا ! أهى التي أرسلت اليك الصورة ؟

كذلك سأله متدفقاً في الكلام ، وقد بدا عليه استطلاع قوى وفضول شديد .

أجابه جانيا :

- أعطتنيها منذ قليل ، حين ذهبت أقدم اليك تمنياتك ، لقد طلبتها منها منذ مدة طويلة ، تُرى أليس في هذا الماع منها الى أنني جثتها خالى اليدين لا أحمل لها أية هدية في مثل هذا اليوم ؟

أضاف جانيا جملته الأخيرة هذه وهو يبتسم ابتسامة كريهة · فقاطعه الأمير بلهحة جازمة :

- لأ ، لا ، حقاً ان لك تفكيراً غريباً ! أهى امرأة من تلك النساء التي تلمح تلمع ، وتفمز وتلمز ؟ أنت تعرف حق المعرفة أنها ليست امرأة تنشد منفعة وتلتمس ربحاً • ثم ما عسى تكون الهدايا التي يمكن أن تهديها اليها ؟ لامرأة مثلها لا يقد م المرء الا آلاف الروبلات ! كان في وسعك طبعاً أن تقدم اليها صورتك أنت أيضاً • بالمناسبة : ألم تطلب منك صورتك حتى الآن ؟

ـ لا ، لم تطلبها حتى الآن ، وقد لا تطلبها فى يوم من الأيام • أنت غير ناس سهرة اليوم طبعاً يا ايفان فيدوروفتش ، أليس كذلك ؟ ذلك أنك واحد من ضوف الشرف •

ـ طبعاً طبعاً غير ناس ٠٠٠ غير ناس ٥٠٠ سأحضر حتماً ٠٠ هو عيد ميلادها ٥٠٠ عيد ميلادها الخامس والعشرين ٥٠٠ هم ٥٠٠ لا بأس يا جانيا ، سأفضى اليك بسر ، فأصغ الى تا نقد بدَلت لى ولآتانازى

ايفانوفتش وعداً بأن تعلن قرارها هذا المساء · أكون أو لا أكون · ضع هذا في الحساب ، ولا تنسه !

اضطرب جانيا فجأة ، حتى لقد امتقع لونه قليلاً ، وسأل بشيء من اختلاج في صوته :

\_ هل قالت هذا حقاً ؟

- قطعت على نفسها عهداً منذ ثلاثة أيام • لقد بلغنا كلانا من الالحاح واللجاجة أنها أذعنت آخر الأمر • لكنها رجتنا ألا نذكر لك شيئاً من ذلك قبل أن تحين الساعة •

كان الجنرال يتفرس في جانيا بنظرة فاحصة ، وكان واضحاً أن اضطراب جانما يسوءه •

قال جانيا مضطرباً متردداً :

ــ لاحظ يا ايفان فيدوروفتش أنها تركت لى حرية اتخاذ القــرار كاملة ً الى أن تتخذ قراراً بنفسها • ومن المتفق عليــه أن تبقى الكلمــة الأخيرة وأن يبقى القول الفصل لى أنا حتى فى تلك الحالة •

صاح الجنرال يقول مروعًا مذعوراً :

- ـ ولكن هل تُراك ٠٠٠ هل تُراك ذكرت أن ٠٠٠
  - \_ لم أقل شيئًا •
  - ـ أرجوك ، ما الذي تريد أن تخلص البه ؟
  - ـ أنا لا أرفض ، لعلني أخطأت التعسر ٠٠٠

قال الجنرال غاضباً دون أن يحاول كظم استيائه وكتمان امتعاضه :

ـ لن ينقصنا الا أن ترفض! يا صديقي ، لم تعد المسألة عندنا أن

«لا» ترفض • وانما يجب عليك أن تظهر الغبطة والامتنان والسعادة الكاملة في اللحظة التي تعلن فيها رأيها • وما الذي يجرى في بيتك ؟

- في بيتي ؟ في بيتي يجرى كل شيء وفق مشيئتي وارادتي • أبي وحده يُحِنُ جنونه ، على عادته • لقد أصبح في منتهي الدناءة • وأصبحت لا أكلمه • لكني ما زلت أقسو عليه وأغلظ له • ولولا أمي لطردته من المنزل • أمي ما تنفك تبكي طبعاً • وأختى غاضبة غضبا شديداً ، لكنني أعلنت لهما اعلاناً قاطعاً واضحاً أنني سيد مصيري ، وأنني لا أطلب شيئاً في البيت الا أن ألطاع • على كل حال ، هذا ما أبلغته أختى بعضور أمي • قال الجنرال شارد الذهن وهو يهز منكيه ويباعد قللاً بين ذراعيه :

\_ أما أنا يا عزيزى فما زلت لا أفهم ! • • لا شك أنك تتذكر أن نينا ألكسندروفنا ، حين زارتنى فى الأيام الأخيرة ، قد أخذت تنتحب وتئن ، فلما سألنها : « ماذا بك » ، فهمت أن الأمر الذى يؤلها هو ما يهددهن من « تلطخ الشرف » بالعار فيما يبدو • فأين تلطخ الشرف فى هذا كله ؟ • وددت لو أعرف أين تلطخ الشرف فى هذا ؟ من ذا الذى يستطيع أن يأخذ على ناستاسيا فيليوفنا أى شى \* ، أو أن يروى عنها أى سو \* ؟ هل يمكن أن تؤاخذ على العلاقة التي بينها وبين توتسكى ؟ ألا ان هذا يكون سخفا كاملا ، لا سيما اذا نظرنا الى الظروف الخاصة التي تحيط بالأمر • قالت لى عند أن " د هل تدع لها أن تقترب من بناتك ؟ » • هه ! بالأمر • قالت لى عند أن نينا ألكسندروفنا ! ان الأمر مع ذلك واضح ، كيف سمعت ؟ غريب أمر نينا ألكسندروفنا ! ان الأمر مع ذلك واضح ، كيف لا تدرك • • •

\_ كيڤ لا تدرك وضعها ؟

بهذا أكمل جانيا جملة الجنرال ليخلصه من ارتباكه • ثم تابع كلامه فقال : \_ انها تدرك وضعها حق الادراك • لا تؤاخذها! ثم اننى قد أسرعت ألقنها درساً حتى تتعلم ألا تتدخل فى شئون الآخرين • على كل حال ، ما يزال يسود بيتنا شىء من الهدوء ، لأن الكلمة الأخيرة ما قيلت بعد • غير أن الصاعقة ستنفجر • فاذا قيلت الكلمة الأخيرة اليوم ، انطلق كل شىء من عقاله •

سمع الأمير ذلك الحديث كله ، رغم اكبابه في ركنه على عمله في الكتابة بالحط الجميل .

فلما أنجز عمله اقترب من المائدة ، ومدَّ الورقة ، ودمدم يقول بعد أن أنعم النظر في الصورة بانتباه وتشوق :

\_ أهذه اذن ناستاسا فيليوفنا ؟

ثم أضاف يقول بحرارة :

ـ انها رائعة الجمال حقاً!

كانت الصورة الفوتوغرافية تظهر قسمات امرأة ذات جمال نادر فذ فى الواقع و والمرأة ترتدى ثوباً من حرير أسود ، ثوباً أنيقاً رشيقاً خالياً من البهرج والزخرف ؟ شمرها كستنائى واضح ، قد صفقف تصفيفاً بسيطاً فى تسريحة من الداخل ؟ عيناها دكناوان عميقتان ؟ فى جبينها امارات تفكير ؟ وجهها يعبر عن اندفاع عاطفى ، ويعبر عن شىء من تعالى وكبرياء ، وهو نحيل ، ولا بد أن يكون شاحباً و

د هش جانبا والجنرال من كلام الأمير ، فالتفتا نحوه ٠

وسأله الأمير :

\_ كيف؟ ناستاسيا فيليبوفنا! أأنت تعسرف ناســـتاسيا فيليبوفنـــا؟

### فأجاب الأمير:

ـ نعم ، أنا في روسيا منذ أربع وعشرين ساعة بل أقل ، ومع ذلك أعرف هذه المرأة التي لا يضارع جمالها جمال ،

وأسرع يروى لقاء مع روجويين ، وحكى القصة التي سمعها منه و قال الجنرال قلقاً ، بعد أن أصغى الى الأمير بانتباه شديد ، قال وهو يتجه الى جانيا بنظرة مستفهمة سائلة :

\_ يا للنبأ !

وجمجم جانيا يقول مضطرباً بعض الاضطراب هو أيضاً:

\_ هى حكاية طيش لا أكثر ! ابن تاجر يلهو ويقصف ! سبق أن سبعت عنه .

## عاد الجنرال يتكلم فقال:

\_ وأنا سمعت عنه أيضاً يا عزيزى ! ان ناستاسيا فيليبوفنا قد روت القصة كلها بعد حكاية القرطين تلك • ولكن الأمر الآن مختلف • ربما كان الأمر الآن أمر مليون • • • وهناك أيضاً ذلك الوله • • • هو وله خسيس طبعاً • لكنه وله مع ذلك • ونحن نعرف ما قد يفعله أمثال هؤلاء السادة بغير حرج حين يسكرون •

وختم الجنرال كلامه مفكراً حالماً يقول :

\_ هم ْ ٠٠٠ أرجو أن لا يؤدى هذا الى حادث ما !٠٠٠

قال جانبا وهو يضحك ضحكة ساخرة :

\_ هل الملون هو ما تخشاه ؟

ــ أما أنت فلا ، طبعاً •

قال جانيا فجأة يسأل الأمير:

\_ قل لى يا أمير : ماذا كان شعورك تجاهه ، أأحسست أنه رجل جاد أم أحسست أنه وغد حقير لا أكثر ؟ ما رأيك الشخصي ؟

أحس جانيا باحساس غريب وهو يلقى هذا السؤال ، كأن فكرة جديدة فريدة قد أنارت ذهنه ، فأخذت عيناه تسطمان بومضات من نفاد الصبر .

وكان قلق الجنرال صادقاً ساذجاً ، فالتفت هو أيضاً نحو الأمير ، ولكن دون أن يبدو عليه أنه يتوقع من جواب الأمير أشياء كثيرة •

#### أجاب الأمير :

ـ لا أدرى ماذا أقول لك • لقد بدا لى على كل حال أنه شاب مشبوب الهوى جامع العاطفة الى حد المرض • ثم انه هو نفسه يشعر من يراه بأنه مريض • ومن الجائز جداً أن تنتكس صحته منذ أيامه الأولى بطرسرج ، ولا سما اذا أخذ يشر ب •

هتف الجنرال يقول متشبثًا بهذه الفكرة :

\_ ها ٠٠٠ هذا رأيك اذن ؟

\_ نعم ، هذا ما خيتًل الى ً •

قال جانيا وهو يضحك ساخراً:

ے علی کل حال ، لا تحتاج مغامرۃ کھذہ الی بضعة أیام لکی تنفجر ، حتی لقد نسمع جدیداً قبل ہذا المساء .

قال الجنرال:

\_ هِمْ \* • • • طبعاً • • • هذا جائز • • • لكن كل شيء رهن اذن بما يخطر ببالها هي !

ـ انك لتعرف حق المعرفة كنف تكون هي في بعض الأحيان!

صاح الجنرال من جديد وقد استولت عليه حيرة شديدة ، وبلبلة كبيرة :

\_ ماذا ترید أن تقول ؟ اسمع یا جانیا ، أرجوك ملحاً ألا تعاکسها وألا تعارضها الیوم کثیراً ، بالعکس : حاول أن تکون ، و قصد ، و کن لبقاً لطیفاً کیساً ، و هم م ، و باذا تلوی فعك هکذا ؟ اسمع یا جبریل آردالیوتش : آن لنا أن نضع الأمور فی نصابها ، آن لنا ذلك! با جبریل آردالیوتش : آن لنا أن نضع الأمور فی نصابها ، آن لنا ذلك! باذا نحتمل هذا العناء کله ؟ انك لتدرك حق الادراك أننی ، فیما یتعلق بمصلحتی الشخصیة فی هذه القضیة کلها ، مغطی منذ زمن طویل و ولسوف أخرج منها بما یناسبنی ویلائمنی ، بطریقة أو بأخری ، لقد اتخذ توتسکی قراراً لا رجعة عنه ولا راد یه و فأنا أیضاً هادی و اذن کل الهدو ، مرتاح کل الارتیاح ، مطمئن کل الاطمئنان و واذا کنت ما أزال أرغب فی شی ، و فهو خیرك أنت ، فکر ملیا : ألست تنق بی ؟ لا سیما وأنك رجل ، و رجل ، و رجل ذکی ، ثم اننی قد وضعت أملی فیك و وفی الوضع الراهن ، و الوضع الوضع الراهن ، و الوضع الراهن ، و الوضع الراهن ، و الوضع الوضع

## ـ هذا هو الشيء الرئيسي !

كذلك قال جانيا يساعد الجنرال في اتمام جملته مرة أخرى •

والتوت شفتا الفتى على ابتسامة ساخرة مسمومة أصبح لا يحاول حتى اخفاءها • وكانت نظرته المحمومة تحدّق الى عينى الجنرال ، كأنه يريد أن يقرأ الجنرال فيها كل تفكيره • فاصطبغ وجه الجنرال بحمرة شديدة ، وغضب فاستأنف كلامه وهو ينظر الى جانيا بقسوة :

- نعم ، الذكاء هو الشيء الرئيسي ، ألا انك لغـــريب الأطــوار يا جبريل آرداليونتش! لكأنك مبتهج بوصول هذا الشاب التاجر ابتهاجك بعدل يهبط من السماء! كان يعجب في هذه القضية أن تبرهن على ذكاء

قال جانبا بصوت خافت ، ولكن بلهجة ثابتة :

\_ بل أريد !

وخفض عينيه ، وصمت مظلم الوجه مربد الأسارير •

رضى الجنرال وارتاح • لقد غضب منذ قليل واندفع ، أما الآن فكان واضحاً أنه نادم على غلوه فى المضى الى ذلك الحد • والتفت نحو الأمير فجأة ، وقد بدا فى وجهه قلق: لقد شهد الأمير الحديث ، وسمع كل شى • •

لكن الجنرال لم يلبث أن استرد هدوءه • ان نظرة واحدة الى الأمير كانت كافية لاعادة الثقة والطمأنينة الى نفسه •

هنف الجنرال يقول وهو ينعم النظر في نمـوذج الخط الذي مدَّ. اليه الأمير :

\_ عظيم ، عظيم ! خط رائع ! آية من آيات الفن ! آية نادرة ! انظر يا جانيا ، انظر ! يا لها من موهية !

كان الأمير قد كتب على الورقة السميكة الفاخرة ، بأحرف روسية من القرون الوسطى ، العبارة التالبة :

« ان المطران الذليل بافنوس قد وقع هذا بخط يده » \* وقال الأمير شارحاً بحماسة كبيرة ، ولذة عظيمة :

ـ هذا توقيع المطران بافنوس نفســه ، نقـــلاً عن مخطوطة يرجع عهدها الى القرن الرابع عشر ٠ كانت لهم في الماضي تواقيع جميلة ، مطارنتنا وبطارقتنا جميماً ! ما أعظم ما فيها من ذوق ، ومن عناية ، ومن صبر ! أليست عندك نسخة من طبعة بوجودين يا جنرال ؟ انظر : هنا قلَّدت نموذجاً آخر من نماذج الحط : انه نمــوذج الحط المدوَّر القــائم الكبير ، الذي عُرِف بفرنسا في القرن الماضي ؛ حتى ان بعض الأحرف تُكتب بأشكال مختلفة • هذه هي الكتابة العادية ، كتابة عامة الكتَّاب ، وهي مستمدة من كتابة الخطاطين الأصليين (اقتنيت نموذجاً منها) • اعترف° أن لها محاسنها • أنعم النظر في هذه « الهاء » وهذه « الطاء » المدوَّرتين القائمتين • لقد قمت أنا بنقل هذا الطراز الفرنسي من الحط الى الكتابة الروسة • كان ذلك عملاً صعباً جداً ، لكنني نجحت فيه • اليك نموذجاً آخر من الكتابة ، نموذجاً أصلاً جداً ، فيه طرافة عظيمة ورشاقة مدهشة انظر في هذه الجملة : « الاجتهاد يذلل جمع الصعاب » • هذه كتابة روسة ، كتابة حكومة ، أو قل ان نشت انها كتابة حكومة عسكرية • بهذا الحط انما تكتب رسالة رسمة لشخصة خطيرة الشأن ، وهو خط مدوَّر قائم أيضاً ، على جانب عظيم من الأناقة والرشاقة ، يُـطلق عليه اسم الكتابة « السوداء » • وهو خط يبدو حالك السواد فعلاً ، لكنه في غاية الجمال • ان خطاطاً محترفاً لا يمكن أن يسمح لنفسه يوماً بهذه الزيادات الطفيفة ، هذه الذيول الصغيرة ، هل تراها ؟ ومع ذلك تستطيع أن تلاحظ أنها تضفي عنى الحط طابعاً خاصاً • ان المرء يقرأ فيها كل روح الكاتب

المسكري • يحس المرء أن هذا الكاتب المسكري يودُّ أن يرخي المنان لحاله ، وأن موهمته تناديه الى ذلك ، لكن الناقة العسكرية صلمة ، فهي تقده تقيداً شديداً • إن النظام العسكري يعسِّر عن نفسه تعبيراً حلواً في الخط • لقد خطف بصرى منذ مدة قصيرة نموذج من هذا النوع • تصوُّر أنني وقعت على ذلك النمسوذج في سسويسرا • واللك الآن مثالاً عادياً مألوفاً للخط الانجليزي ، مثالاً صافياً نقياً للخط الانجليزي • لا أرشق منه ولا أحلى! هو سحر كله: لؤلؤة ، جوهرة! هو الكمال بعنه ٠ واللك خطأ هو تعديل لذلك الخط الانجلىزى بالطريقة الفرنسية • لقد أخذته من مندوب متجول لبت من ببوت التجارة • هو الطراز الانجليزي نفسه ، غير أن الأحرف الملأي فيه أشد بروزاً وأكثر سواداً. وهذا يبدُّل توازن النسب فوراً • لاحظ هذه الصفة أيضاً : ان الأحرف السفاوية قد تبدلت هنا فصارت أكثر تدوراً ، كما أن الذيول في هذا الخط مقبولة غير مرفوضة • والذيول أشد المزالق خطراً بطسعة الحال ، لذلك كان لا بد للخطاط ههنا من ذوق خارق يجنبه هذه المزالق ، ولكن اذا نجح الخطاط في هذه المحاولة فوجد الأبعاد السليمة والنسب الصحيحة ، حصل عندئذ على خط لا يضارع ، خط يعشقه المرء عشقاً •

قال الجنرال ضاحكاً:

ـ عظیم ، عظیم ، انك مطلع على أدق الدقائق وألطف اللطائف ! لست یا صدیقی خطاطاً فحسب ، بل أنت أیضاً فنان ، هه ؟ ما رأیك یا جانیا ؟

أجاب جانيا موافقاً :

ـ شيء مدهش!

ثم أضاف وهو يضحك ضحكة ساخرة :

\_ حتى ان هذا يدل على موهبة عظيمة ويبشِّر بأن سيكون له مهنة محترمة !

قال الجنرال :

\_ اضحك ، اضحك ما شئت أن تضحك ، انه يملك حقاً ما يؤهله لمزاولة مهنة ممتازة ، هل تعرف ، يا أمير ، الى أية شخصية سنكلفك بالكتابة ؟ ان في الامكان أن تعطى راتبا ً قدره خمسة وعشرون روبلا ً في الشهر ، بلا تردد ،

ثم أضاف الجنرال قائلاً وهو ينظر في ساعته :

ـ ولكن الساعة أصبحت الثانية عشرة والنصف • اسمع يا أمير ، لننتقل الى جوهر الموضوع ، فأنا في عجلة من أمرى ، وقد لا تشاح لنما فرصة اللقاء مرة ً أخرى اليوم • اجلس لحظة : سبق أن قلت لك انني لن أستطيع أن أستقبلك في أحيان كثيرة • ولكنني أرغب صادقاً في أن أبذل لك بعض العون ، أن أبذل لك عوناً ضئيلاً هو القدر اللازم الذي لا بد منه ولا غنى عنه • أما فيما عدا ذلك فدبتِّر أمرك على النحو الذي يحلو لك ، وبالطريقة التي تراها مناسبة • سأجد لك وظيفة صغيرة في المكتب ، عملاً ليس شاقاً مسرفاً في المشقة ، ولكن سيكون عليك أن تنجداً وأن تجتهد • واسمع الآن ما سـأقوله لك : ان صديقي الشــاب جـريل آردالونوفتش ایفولجین ، الذی تراه ، والذی أُعبر ِّفك به الآن ، یعش مع أسرته ؟ وقد أعدَّت أمه وأخته في شقتهم غرفتين مؤثنتين أو ثلاثاً ، فهما تؤجِّران هذه الغرف مع الطعام والخدمة لأناس موصى بهم مشمهود لهم بحسن الحلق • وأنا على يقين من أن نينا ألكسندروفنا ستقد يُر توصيتي بك وشهادتي لك • هذا كنز بالنسبة اليك يا أمير ؟ فلا تعيش وحيداً ، بل تعش في حضن أسرة ان صح التعبير • وفي رأيي أنا أنه ليس من الحير لك أن تبقى وحيداً من اليوم الأول في عاصمة مثل بطرسبرج • ان

ننا ألكسندروفنا ، أمَّ جسريل آردالونوفتش ، وباربارا آردالونوفا ، أختك ، هما سدتان احترمهما احتراماً عظماً ، وأجلهما اجلالاً كبراً . ان ننا ألكسندروفنا هي زوجة آرداليون الكسندروفتش ، الجنرال المحال على التقاعد ، الذي كان رفيقي في الجيش ، لكنني قطعت جميع صلاتي به لبعض الأسباب ، دون أن يمنعني ذلك من أن أكن ً له بعض الاعتبار والاحترام ، انني أشرح لك هذا كله يا أمير ، من أجـل أن تفهم أنني أوصى بك وأشهد لك بنفسى ، وأننى اذن أتحمل التبعة • ان أجمرة المسكن ، مع الطعام والحدمة ، معتدل جـداً ، وأنا آمل أن يكون راتبك في القريب كافياً للوفاء به كفاية تامة • صحيح أن المرء يحتاج أيضاً الى بعض المال يضعه في جب وينفق منه عنــد الحاجة ، لكنني ألفت نظرك يا أمير ، دون أن أريد لك أن تغضب ، ألفت نظرك الى أن من الأفضل لك ألا يكون في جيبك مال تنفق منه ، لا ولا أن تملك أي مال تضعه في جيبك • ومع ذلك ، لما كانت حافظة نقودك خاليةً كل الحلو الآن ، فاســمح لى أن أقدُّم اليك خمســة وعشرين روبلاً لنفقــاتك الأولى • وسنتحاسب في المستقبل طبعاً ؟ وأعتقد أن لن تكون بننا أية صعوبة ، اذا كنت حقاً ذلك الرجل الصادق المخلص الودود الذي كشف عنه حديثك. ولئن كنت أهتم بك هذا الاهتمام كله ، فلأن هناك أموراً سأعهد اليك بها وسأعوَّل عليك فيها ، أموراً ستعرفها في المســـتقبل • هكذا ترى أنني أكلمك بساطة تامة وصراحة كبيرة • آمل يا جانبا ألا ترى بأساً في أن يسكن الأمير عندكم ، هه ؟

أجاب جانيا مؤكداً بلهجة فيها ظرف وترحيب وبشاشة :

ــ بالمكس • ولسوف تكون أمى سعيدة •••

ـ أظن أنكم أجرتم الى الآن غرفة واحــدة يســكنها ذلك الرجل الذي يسمى فرديد ٠٠٠ فرديد ٠٠٠

- \_ فردیشتینکو \* ٠
- نعم ، فردیشتینکو ، انه یعجبنی صاحبکم فردیشتینکو هذا ، مهرج عفن ، لا أفهم لماذا تدعمه ناستاسیا فیلیبوفنا دائماً ، هل صحیح أنه یمت الیها بقرابة ؟
  - لا ء لا ! ما هذه الا مزاحة ! ما من قراية ٠٠٠
- ے طیب ۰۰۰ شیطان یأخذه ۰۰۰ فسا رأیك اذن یا أمیر ؟ أأنت مسرور أم لا ؟
- شكراً يا جنرال لقد غمرتنى بأريحيتك ، مع أننى لم أطلب منك شيئًا لا أقول هذا من باب الكبرياء حقاً كنت لا أعرف الى أين أذهب صحيح أن روجويين قد دعانى الى داره منذ قليل ، ولكن •••
- \_ روجويين ؟ • • لا • كل شيء الا هذا ! انس هذا السيد روجويين ! تلك نصيحة أب لابنه ، أو قل نصيحة صديق لصديقه اذا كنت تؤثر ذلك ومهما يكن من أمر ، فاتنى أوصيك عامة " بالاقتصار على الأسرة التي ستعيش معها •

## قال الأمير:

ــ ما دمت طيباً نبيلاً الى هذا الحد ، فاننى أريد أن أستشيرك فى أمر التمس فيه نصحك . لقد تلقت ابلاغاً .

#### قاطعه الأمير قائلاً :

ـ لا ، اعذرنى ، لا أملك الآن دقيقة واحدة • سأكلم عنك اليزابت بروكوفيفنا حالاً • فاذا أعربت عن رغبتها فى استقبالك منذ الآن ( وهذا ما سأوصيها به ) ، فاننى أنصحك بأن تستغل الفرصة لتحظى برضاها • ان من المكن أن تقدم لك خدمات عظيمة ، لأنك تحمل اسم اسرتها •

أما اذا لم ترغب فى أن تستقبلك ، فلا يسوءنك هذا ، وارتقب فرصة أخرى • وأنت يا جانيا ، ألق نظرة على هذه الحسابات أثناء ذلك • لقد كسترنا رأسها بها أنا وقيدوسييف • ينبغى أن نفكر فى ادراجها • •

وخرج الجنرال ، قبل أن يستطيع الأمير أن يعرض عليه الأمر رغم محاولات عدة ، وأشعل جانيا سيجارة ، وقدم للأمير سيجارة ، فقبلها الأمير ولكنه لم يحاول أن يستمر في الحديث مضافة أن يزعجه أو أن يضايقه ، وأخذ يتفحص المكتب ، غير أن جانيا لم يكد يلقى نظرة على الورقة الملأى بالأرقام التي أشار اليها الجنرال ، كان جانيا ذاهلا شارد اللب ، حتى ان ابتسامته ونظرته وهيئته المهمومة أصبحت أثقل وطأة على صدر الأمير وأشد ايلاماً له حين اختلا ،

واقترب جانيا من الأمير فجأة بينما كان الأمير قد عاد يتأمل صورة ناستاسيا فيليبوفنا ، فقال له جانيا وهو يتفرس فيه تفرس من يخفى نيسة ً ويستّ أمراً •

ـ اذن تعجبك هذه المرأة يا أمير ؟

أجاب الأمير :

- وجه مدهش ، وأنا وائق بأن القدر الذي كتب عليها قدر نادر • الوجه باش ، ولكنها قاست آلاماً رهيبة ، أليس كذلك ؟ ان المرء يقرأ هذا في نظرتها ، في هذين النتوءين ، في هاتين النقطئين تحت العينين عند منبت الحدين ، وجه فيه كبرياء ، كبرياء شديدة ! لكنني أتساءل هل هي خيرة النفس طيبة القلب ؟ • • • آمل أن تكون كذلك ! فبهذا يمكن أن يُنقد كل شيء !

تابع جانيا كلامه دون أن يحو لل عن الأمير نظرته المحمومة : ـ قل لى : هل يمكن أن تنزوج « أنت » امرأة كهذه المرأة ؟

## قال الأمير:

- ــ أنا لا أستطيع أن أتزوج أية امرأة أنا مويض
  - \_ وهل يمكن أن يتزوجها روجويين ؟ ما رأيك ؟
- ــ هو ؟ أظن أنه يمكن أن يتزوجها ، حتى منذ الغــد! يتزوجها ثمانية أيام ، ثم قد يذبحها!

حين سمع جانيا هذه الكلمات الأخيرة التي قالها الأمير ارتجف ارتجافاً بلغ من القوة أن الأمير أوشك أن يصرخ • وأمسكه من ذراعه وقال له:

\_ ماذا بك ؟

هنا ظهر خادم في عتبة الباب يقول:

- صاحب السمو ، ان صاحب السعادة يرجوك أن تذهب الى صاحبة السعادة ، الحنرالة .

وخرج الأمير يتبع الخادم •

## الفص الكرابع



كل من الآنسات الثلاث ايبانتشين بأنها قوية الجسم نضرة زاهرة ، وبأنها مهيبة الطلعة ، على منكبين عريضين وصدر جميل ، وذراعين لا تكادان تقلان قوة عن ذراعي رجل ، وبحكم هذه الصحة

وهذه القوة طبعاً ، كن ً يقدرن قيمة وجبة من وجبات الطعام حق قدرها ، ولا يحاولن أن يخفنن ذلك المتة •

وكانت أمهن ، الجنرالة اليزابت بروكوفيفنا ، يسبوؤها في بعض الأحيان أن ترى هذه الصراحة في شهوتهن للطعام واقبالهن عليه ، غير أن جزءاً كبيراً من نصائحها وتوصياتها قد فقد في الواقع ما كان لهذه النصائح وهذه التوصيات من سلطان عليهن وتأثير فيهن ، رغم أنهن ما زلن يصطنعن في قبولها مظهر الامتثال والاذعان ؛ وقد أخذ التحالف بين الأخوات الثلاث يثير الجنرالة في كثير من الأحيان ، وهي امرأة تحرص على رزانتها ووقارها أشد الحرص، وترى أن الأفضل ألا تناقش وتجادل ، بل أن تقبل وتسلم صحيح أن المزاج كثيراً ما ينتصر ويتمرد على قرارات العقل ؛ حتى لقد أخذت اليزابت بروكوفيفنا تغدو ، سنة " بعد سنة ، أشد نزوة وأقل صبراً، بل وأجمح خيالاً ، ولكن لما كانت ماتزال تملك زوجاً أحسنت ترويضه حتى صار طوع بنانها ، فان زوجها هذا هو الذي كانت تصب عليه ما يطفح به

قلبها • فكان الانسجام يعـود عندئذ الى المنزل ، وكان كل شيء يجـرى بعد ذلك على ما يرام •

على أن الجنرالة كانت لا تفقد شهوة الطعام • هى فى العادة تشارك بناتها وجبة الافطار الوفيرة التى تكاد تكون من وفرتها غداء ، والتى تقد م بعد الظهر بنصف ساعة • وتكون البنات قبل هذه الوجبة قد تناولن فى أسر تهن عند استيقاظهن من النوم فنجاناً من القهوة فى الساعة العاشرة تماماً • فهذه عادة من العادات ألفنها وترسخت فيهن منذ زمن طويل • حتى اذا أزفت الساعة الثانية عشرة والنصف فنرشت المائدة فى غرفة الطعام المفيرة المتاخمة للجناح الحاص الذى تحتله اليزابت بروكوفييفنا ؟ فاذا كان وقت الجنرال لا يضيق بحكم العمل عن المساركة فى هذه الوجبة العائلية الحميمة شارك فيها • اما ما تضمه الوجبة فهو ، عدا الشاى والقهوة والجبن والعسل والزبدة ، لحوم مشوية ( أضلاع ) ونوع خاص من الفطائر تحبه الجنرالة حباً خاصاً ، وربما ضمت المائدة كذلك مرقاً ساخناً مكتفا و

فى الصباح الذى تبدأ فيه قصتنا هذه كانت الأسرة كلها مجتمعة فى قاعة الطعام تنتظر الجنرال الذى كان قد وعد بالمجيء فى الساعة الثانية عشرة والنصف و فلو أنه تأخر عن المجيء ولو دقيقة واحدة اذن لأسرعن يرسلن اليه من يبحث عنه و لكن الجنرال قد تقيد بالموعد تقيداً تاماً ، فها هو ذا يدنو من زوجته ليحيها وليقبل يدها ، فيلاحظ على وجهها تعبيراً خاصاً جداً وورغم أنه كان فى عشية ذلك النهار قد أوجس بأن شيئاً من هذا سيحدث بسبب «قصة ما » (على حد تعبيره) ، ورغم أنه حين نام فى الساء قد فكر فى هذا بكثير من القلق ، فقد استولى عليه خوف واعتراه رعب و وجاءت بناته فقبلنه و كان لا يبدو عليهن أنهن غاضبات، ومع ذلك كان ظاهراً هنا أيضاً أن ثمة شيئاً غير طبيعى و صحيح أن

ظروفا معنية كانت قد جعلت الجنرال كثير الظنون شديد الارتياب ، لكنه ، وهو رب أسرة خبير حاذق ، قد أسرع يتخذ الاجراءات اللازمة .

لعلنا نستطيع ، دون أن نُفقد قصتنا هذه بروز معالمها ، أن نتوقف هنا قليلاً ، فنقدم ببعض الشروح فكرة أقرب الى أن تكون مباشرة ودقيقة وواضحة ، عن الأوضاع والظروف التي كانت عليها أسرة الجنرال ايبانتشين في الوقت الذي تبدأ فيه هذه القصة .

سبق أن أشرنا الى أن الجنرال كان \_ رغم ضآلة حظه من الثقافة \_ (ولقد كان على كل حال يفتخر بأنه عصامي علم نفسه بنفسه ) \_ كان زوجاً خبيراً وأباً بارعاً • ولقد قرر خاصة الا يحث بناته كثيراً على الزواج • وكان لا يحرص على أن « يعلق نفسه فوق رءوسهن بنير انقطاع » • وأن يعذبهن دائماً بحب أبوى يسعى الى سعادتهن ، كما يحدث هذا فى كثير من الأحيان حدوثاً طبيعياً ، بغير قصد أو ارادة ، حتى فى أعقل الأسر التى عندها بنات للزواج •

حتى لقد استطاع أن يقنع زوجته بهذا المذهب ، وتلك مهمة بالغة الصعوبة ، لأنها تعارض غريزة المرأة ، غير أن حجج الجنرال وأدلته قد أنسرت ، لأنها كانت تتناول وقائع محسوسة ملموسة ، وكان أسلوبه هو التالى : ان البنات اذا تُركت لهن حرية التصرف ، فلا بد أن يصلن من تلقاء أنفسهن الى حل معقول ، فيجرى الأمر عندئذ سريعا ، لأنهن يقبلن عليه بقلوبهن ، متخليّات عن النزوات الطارئة ، وعن الغلو والمبالغة فى النقد ؛ ولا يكون على الأبوين بعد ذلك الا أن يراقباهن " بمزيد من اليقظة والتخفى، ليجنبّاهن " اختياراً رديئاً أو انحرافاً سخيفاً ، حتى اذا آن الأوان ساعداهن بكل ما لهما من قدرة ، ووضعا 'قلهما كله فى الميزان، ليقوداهن فى الاتجاء السليم ، هذا عدا أن ثروة الأسرة تربو سنة " بعد سنة بتزايد هندسى ، وأن مركزها الاجتماعي يعلو ويسمق ، فكلما انقضى الزمن هندسى ، وأن مركزها الاجتماعي يعلو ويسمق ، فكلما انقضى الزمن

جنت البنات من ذلك نفعاً ، حتى من جهة الحطبة ، ولكن ذلك كله قد أضيفت اليه واقعة جديدة : هى أن البنت الكبرى قد بلغت الخامسة والعشرين فى مثل الفجاءة ، كأنما على غير توقع (كما يحدث ذلك دائماً) .

وفى تلك الآونة نفسها تقريباً أعرب آنانازى ايفانوفتش توتسكى ، وهو رجل من علية القوم له علاقات رفيعة وثروة خارقة ، أعرب مرة أخرى عن رغبته القديمة فى الزواج ، أنه فى الخامسة والحمسين من عمره تقريباً ، ذو طبع لطيف محبب ودود ، وذو ذوق رفيع مرهف رقيق ، كان يريد لنفسه زواجاً جميلاً ، أنه يقدر الجمال كما لا يقدره مثله أحد ، وأذ ربطته منذ مدة بالجنرال ايباتشين صداقة كبيرة كانت تمر زها وتقو يها مصالح مشتركة فى بعض المشروعات المالية ، فقد سأله أن ينصحه كما ينصح الصديق صديقه هل يستطيع أن يخطب احدى بناته ، وهكذا كما ناطحة الموادعة المنظمة المرتبة التى كانت تعيشها اسرة الجنرال ايباتشين أصبحت موشكة على اضطراب يقلبها رأساً على عقب ،

ان أجمل البنات النسلات ، كما سبق أن ذكرنا ذلك ، انما هى الصغرى ، آجلايا ، بلا مراء ولا جدال ، ولكن توتسكى نفسه ، رغم أثرته المفرطة ، قد أدرك أنه لبس له أن يعقد آمالا من هذه الناحية ، وأن آجلايا لست له ،

ومهما يكن من أمر ، سواء أكانت أختا آجلايا تحبانها حباً أعمى أم كانتا تحملان لها عاطفة مسرفة في الحماسة ، فالمهم أن أسرة ايبانتشين كانت تتوقع للأخت الصغرى آجلايا ، بصدق واخلاص ، لا مصيراً عادياً بل حياة تقترب أكبر اقتراب ممكن من المثل الأعلى للفردوس الأدضى فيجب أن يكون زوجها المقبل رجلا يتمتع بجميع صفات الكمال ، وأن يحقق جميع أنواع النجاح ، فضلا عما يحب أن ينعم به من ثراء ، حتى

ان الأختين كاتنا قد قررتا فيما بينهما ، دون كلام كثير لا طائل تحته ، أن تضحيا بنفسيهما في سبيل آجلايا اذا اقتضى الأمر ذلك ، وقد أعدت الأسرة للفتاة اجلايا مهرا ضخما فذا ، وكان الابوان على علم بالاتفاق الذي تم بين الأختين الكبريين ، ولذلك حين سال توتسكى صاحب الجنرال ايباتشين أن يسدى اليه النصح ، فان الأبوين لم يشكا كثيراً في أن احدى البنتين لن ترفض تلبية رغبتهما ، لا سيما وأن توتسكى ليس من الرجال الذين تستوقفهم مسألة المهر ، والجنرال رجمل صاحب خبرة وتجربة ، لذلك قدر الحطوة حق قدرها ؟ واذ أن توتسكى نفسه قد فرض على نفسه ، بسبب بعض الظروف ، تكتماً كبيراً في المباحثات حول فرض على نفسه ، بسبب بعض الظروف ، تكتماً كبيراً في المباحثات حول فرض على نفسه ، بسبب بعض النبق أو سبر الأرض ان صع التعبير ، فان الأبوين من جهتهما لم يذكرا للبنات الا افتراضات غامضة و تخفينات مهمة ؟ فحصلا في مقابل ذلك من البنات على تأكيد غامض مبهم هو أيضاً ، لكنه مواس معز ، بأن الكبرى ألكسندرا قد لا ترفض ،

ان ألكسندرا ، على كونها ذات طبع صلب وخلق ثابت ، فتاة عاقلة دمثة لينة سهلة المعاشرة ؛ ولقد ترتضى أن تتزوج توتسكى ، فاذا تعهدت بأن تتزوجه بر ت بعهدها ولم تخلف الوعد ، انها لا تنشد حياة براقة ساطعة ، ولا خوف معها من مصاعب ومتاعب ، ولا خوف معها من انقلاب مباغت ، بالعكس : انها تستطيع أن تجعل الحياة ناعمة وادعة يرفرف عليها الهدوء والسلام ، وهي فتاة جميلة ، وان لم تكن ساطعة التألق ، هل كان يمكن توتسكى أن يمني نفسه بأكثر من هذا ؟

ومع ذلك ظلت القضية تنقدم بعظى بطيئة وتلمس متوجنس • فكان توتسكى والجنرال ، بفضل اتفاق ودى ، يتجنبان أن يقوما الآن بأية خطوة رسمية حاسمة • وكان الأبوان نفساهما ما يزالان لا يكاشفان البنات بالأمر صراحة " • حتى لقد كان يمكن أن يلاحظ المر • أن بينهما شيئاً من

الحلاف فى الرأى • فان الجنرالة ، بصفتها أماً ، قد أخذت تظهر شيئاً من عدم الرضى ، وكان ذلك أمراً على جانب كبير من خطورة الشأن • وهناك عدا ذلك ظرف معقد شائك كان يعرض المشروع كله للاخفاق اخفاقاً حاسماً •

ان أصل هذا الظرف « المعقد الشائك » ( على حد تعبير توتسكي ) يرجع عهده الى زمن بعيد ، الى ثمانية عشر عاماً خلت • فعلى مقربة من احدى الأراضي التي يملكها آتانازي ايفانوفتش ، وهي أراض تقع في أحد أقالم وسط روسا ، كان يعش ملاَّك صغير فقير الحال تقريبًا • وكانت حياة هذا الرجل سلسلة من المصائب والنوازل ، سلسلة تبلغ من التتابع والاتصال أنها تشبه أن تكون حكاية من الحكايات أو قصة من القصص • هو ضابط محال على التقاعد ، سلمل أسرة عريقة النبالة ، لعلها تفوق في رفعة المحتد أسرة توتسكى كان اسمه فيليب ألكسندروفتش باراشكوف. وقد استطاع أخيراً ، وهو غارق في الديون مرهق برهن عقاراته ، استطاع بالعمل الشاق والجهد المضني ، وبشغل يشبه أن يكون في قسوته ومشقته شغل فلاح ، أن يعود الى استثمار أرضه الصغيرة استثماراً مناسباً • وكان أيسر نجاح يحققه ، يبث فيه شجاعة خارقة ، ويعمد الله أملاً كبيراً ، حتى امتلأ ثقة وطمأنينـة وتفـاؤلاً ؟ وذهب ذات يوم الى مركز الاقليم ليقابل أحد دائنه الكبار ، وليرم معه اتفاقاً أو ينتهي معه الى تسوية في حدود الامكان • فلما كان اليوم الثالث من اقامته بمركز الاقليم رأى عميد قريته يصل الى المركز على حصان ، محترق الحدين واللحمة ، ويبلغه أن أملاكه قد شب فيها الحريق بالأمس في وضح النهار ، فهلكت امرأته ، لكن أولاده نجوا وسلموا •

لم يستطع باراشكوف أن يصمد لهذا المصاب الجديد ، رغم أنه ألف

ضربات القــدر ، ففقد عقله وجُننَ ، ثم مات بحمى دماغيــة بعد شــهر واحد .

وقد بيعت أراضيه المحترقة وبيع فلاحوه المبعثرون لسداد ديونه • أما ابنتاه الصغيرتان ، وعمراهما ست سنين ، فقد تكرم آتانازى ايفانوفتش توتسكى فكفلهما •

تربيّت البنتان أولا مع أولاد وكيل توتسكى ، وهو موظف محال على التقاعد ، رب أسرة كبيرة العدد ، ألمانية فوق ذلك ولم تلبث ناستاسيا أن أصبحت وحيدة ، لأن أختها الصغرى ماتت بمرض السعال الديكى أما توتسكى الذى كان يعيش فى الحارج ، فلم يلبث أن نسيهما كلتيهما وبعد خمس سنين ، مر آتانازى ايفانوفتش بالمنطقة ، فخطر بباله أن يزور أراضيه هنالك ، فاذا هو يلاحظ فى منزله الريفى ، مع أسرة وكيله الألمانى ، فتاة حلوة عذبة لذيذة فى الثانية عشرة من عمرها ، فتاة فارهة ماهرة ، ذكية لطيفة ، تبشر بأنها ستكون فى المستقبل بارعة الجمال ماهرة ، ذكية لطيفة ، تبشر بأنها ستكون فى المستقبل بارعة الجمال لا يخطى ، ظنه ولا يخيب فأله ، ولم يقض فى أراضيه هذه المرة الا بضعة أيام ، لكنه قد اتسع وقته مع ذلك لأن يتخذ اجراءاته ، فحدث تغير كبير فى تنشئة الفتاة وتعليمها : جى الها بعربية سويسرية هى امرأة محترمة متقدمة فى السن ، لها خبرة فى التربية والتعليم ، مثقفة ، قادرة على أن تعذمة مع دا اللغة الفرنسية ، علوماً شتى ،

سكنت المربية السويسرية في المنزل الريفي ، وسار تعليم الصغيرة ناستيا بخطى سريعة • فما انقضت أربع سنوات حتى انتهت دراسة ناستيا ، وسافرت المربية ، فجاءت عندئذ سيدة هي ملاكة لها أطيان تجاور أرضاً يملكها توتسكي في اقليم ناء • جاءت هذه السيدة فأخذت ناستيا تنفيهذا لأوامر آتانازي ايفانوفتش ، وعملاً بسلطات خوالها اياها • ان في تلك

الأرض الصغيرة التي يملكها توتسكي جناحاً ان يكن صغيراً فانه حديث البناء مؤثث تأثيثاً جميلاً فيه ذوق ، وفيه أناقة ، وكان من المصادفات التي تشب العمد أن تلك القرية نفسها كان اسمها هذا الاسم الموحى : «أوترادنويي» \*

أخذت السيدة' الفتاة الى ذلك المسكن الهادى، رأساً ، ولما كانت دارها هى قريبة من ذلك المسكن ، وكانت أرملة لا ولد لها ، فقد أقامت مع الفتاة ، وكان فى خدمة ناستيا هنالك امرأة "تتولى أعمال الانفاق الانفاق والحساب ، وخادم شابة لكنها ذات تجربة وخبرة ،

وكان المسكن (الشاليه) يضم أدوات موسيقى ، ومكتبة نحتارة تناسب الفتيات ، ولوحات ، وصوراً محفورة على الخشب ، وأقلاماً ، ومناقش ، وألواناً ؛ وكان يضم كذلك كلبة "سلوفية جميلة .

وبعد أسبوعين وصل آتانازى ايفانوفتش بنفسه ٠٠٠

ومنذ ذلك اليوم أصبح يؤثر تلك القرية الصغيرة المعزولة التائهة فى السهوب ايثاراً عظيماً • فكان يأتيها كل صيف ، يقضى فيها شهرين ، أو ثلاتة أشهر فى بعض الأحيان • وانقضى على هذا النحو زمن طويل هو أربع سنين هادئة وادعة سعيدة ، فى جو من ترف البذخ وحسن الذوق.

وفى ذات يوم من مطالع الشناء ، بعد نحو أربعة أشهر من احدى اقامات آتانازى الصيفية فى أوترادنويى ، وهى اقامة لم تطل فى تلك المرة أكثر من خعسة عشر يوما ، جرت شائعة أو قل سمعت ناستاسيا فيليبوفنا شائعة تقول ان توتسكى على وشك أن يتزوج ببطرسبرج فتاة جميلة غنية نبيلة المحتد ، أى أن يتزوج زواجا يناسبه ، وقد اتضح فيما بعد أن الشائعة غير صحيحة من بعض النواحى : فالزواج لم يكن الا فكرة أو مشروعا ، وما يزال كل شىء غامضا مهما ، ومع ذلك ولد هذا الحادث

اضطراباً كاملاً وبلبلة تامة فى حياة ناستاسيا فيليوفنا • وسرعان ما برهنت على أنها تملك ارادة حازمة ، وعزيمة قوية ، وصلابة لم تكن فى الحسبان ؟ فاذا هى تترك مسكنها الريفى الصغير بلا تردد ، وتسافر الى بطرسبرج ، وتمضى على الفور وحيدة الى توتسكى •

ذُهل توتسكى ، وأراد أن يوضح لها الأمور وأن ينتحل لنفسه الأعذار • لكنه أدرك منذ الكلمات الأولى تقريباً أن عليه أن يغيّر تغيراً تاماً ، طريقة كلامه ونبرة صوته ، وموضوعات حديثه الممتعة الأخاذة التى أصابت حتى ذلك الحين نجاحاً كبيراً ، وأن يغيّر منطقه نفسه ، أن يغير كل شيء ، كل شيء ! ان امامه الآن امرأة أخرى لا تشبه المرأة التي كان قد عرفها حتى ذلك الحين والتي تركها في شسهر تموز ( يوله ) بقرية أوترادنويى •

لقد اتضح قبل كل شيء أن هذه المرأة الجديدة تعرف وتفهم أنسياء كثيرة ، أنسياء تبلغ من الكثرة أن المرء يتساءل أين عساها حصّلت مثل هذه المعارف وكيف استطاعت أن تكو ّن آراء واضحة هذا الوضوح كله ، هل يمكن أن يكون ذلك قد تم لها في مكتبتها التي هي مكتبة فتبات ؟ وكأن هذا كله لم يكن كافياً أيضاً ، فهي تفهم الشيئون القضائية كذلك أكمل الفهم ، وفي ذهنها تصورات واضحة وضوحاً كبيراً ان لم يكن عن المجتمع كله ، فمن الطريقة التي تجرى بها بعض الأمور فيه ، ثم ان طبعها الآن ليس طبعها في الماضي ، لقد زايلها ذلك النوع من الحسية ، لقد تحررت من ذلك الوجل المبهم الغامض الذي تتصف بمثله بنات المدارس الداخلية ، وتحررت من تلك الاندفاعات الساذجة الحلوة التي يلطفها في بعض الأحيان حزن وقلق وخوف يمضي الى حد ذرف الدموع ،

لا ، ان أمام توتسكى الآن امرأة لم يسبق أن تصورها في هذه الصورة ، امرأة غريبة عجيبة ، تضحك مقهقهة " بأعلى صوتها ، وتعطره

بوابل من سخريات مسمومة ، امرأة تعلن له صراحة بأنها لم تشعر نحوه في يوم من الأيام بعاطفة غير عاطفة الاحتقار العميق الذي يبلغ مبلغ التقزز الباعث على الغثيان ، وهو تقزز ملأ نفسها بعد انقضاء شعور الدهشة الأولى فوراً •

ان هذه المرأة الجديدة تعلن له أنها لا يهمها في شيء أن يتزوج حالاً أية امرأة ، ولكنها مع ذلك قد جاءت بدافع الشر وحده تحول بينه وبين هذا الزواج ، لا لشيء الا لأنها تجد في ذلك مسرة ، فلا يمكنها الا أن تستجيب لنداء هذه المسرة ، قالت له : « هَب ْ ذلك تسلية ً على حسابك ، لقد آن لي أخراً أن أضحك أنا أيضاً ! » ،

بهذه الألفاظ انما عبرت عن نفسها على الأفل • قد لا تترجم هذه العبارات كل ما في قرارة فكرها • ولكن بينما كانت ناستاسيا فيليبوفنا الجديدة هذه تضحك ضحكا مجلجلا وهي تبسط حججها وتبدى أسبابها ، كان آتانازي ايفانوفتش يدرس الموقف بينه وبين نفسه ، ويحاول أن يضع شيئاً من النظام والترتيب في خواطره وأفكاره • ودامت هذه الدراسة مدة طويلة ، فقد أنفق فيها آتانازي ايفانوفتش قرابة أسبوعين ، ولكنه في ختام هذين الأسبوعين كان قد عزم أمره واتخذ قراره •

يجب ألا نسى أن آتانازى ايفانوفتش كان عمره فى ذلك الأوان نحو خسين عاماً ، وكان رجلاً مهيباً رصيناً ، وكان ذا وضع اجتماعى قوى راسخ ، وكان مركزه فى المجتمع الراقى يقوم على أسس متينة مضمونة .

كان آتانازى ايفانوفتش يحب ويقدر ، أكثر من أى شى، فى العالم، شخصَه وراحته ورخاء، ودعته ، كما يليق ذلك برجل له مشل تلك المزايا العالية ! ٠٠٠ فأى اضطراب يعكّر الصغو ، بل أى قلق يسمير

يعترى مجرى الأمور ، كان شيئًا لا يمكن أن يقبله أو أن يحتمله تنظيم ٌ للحياة ساهم عمر ٌ كامل ٌ في اقامته وترسيخه .

وسرعان ما أوحت الى توتسكى تجربتُه الواسعة وحصافة رأيه وصدق حكمه أنه أمام امرأة فريدة قادرة على أن تحقق وعيدها وتنفذ تهديدها ، لا سيما وأنها لا تحرص على شىء فى هذا العالم ، وأنها لا سيل اذن الى اغرائها • لا ، لا ! واضح أن الأمر هنا أمر آخر تماماً ! ان ههنا نوعاً من اختلاط عاطفى واستياء خيالى روائى ليس له سبب واضح ولا موضوع معين ، ان ههنا رغبة فى الاحتقار لا يرتوى لها ظمأ ولا تقف عند حد ، أى • • • ان ههنا شيئاً • • • سخيفاً كل السخف ، شيئاً فظا غليظاً جافياً لا يمكن قبوله فى المجتمع الراقى الهذب ، شيئاً هو بالنسبة الى رجل شريف كريم بلية من عند الله •

كان يمكن طبعاً أن تعين توتسكى ثروتُه وعلاقاته ، فتتبح له بسهولة أن يقوم بعمل من تلك الأعمال الجبيئة الصغيرة ، البريشة كل البراءة ، التي يمكن أن تخرجه من المأزق وتخلصه من الورطة ، وكان واضحاً من جهة أخرى أن ناستاسيا فيليوفنا لا تقدر أن تفعل أى شى، ضد ولو من الناحية القانونية القضائية مثلا ؟ لا ولا تستطيع أن تثير فضيحة ذات بال ، لأن من السهل على آتانازى ايفانوفتش أن يجعلها تخفق لا محالة ، ولكن ذلك كله انما يصدق اذا تصرفت ناستاسيا فيليبوفنا ولكن نفاذ البصيرة وسداد الرأى وحصافة الحكم انما خدمت آتانازى ايفانوفش في هذا المجال : فلقد استطاع أن يحزر أن ناستاسيا فيليوفنا تدرك هي نفسها ادراكا كاملا أنها عاجزة من الناحية القانونية القضائية ، واستطاع أن يحزر أن ناستاسيا فيليوفنا واستطاع أن يحزر أن عن التاميا فيليوفنا واستطاع أن يحزر أن عينها وبريق نظراتها ، انها لعدم حرصها على شيء البتة ،

ولعدم حرصها حتى على شخصها ( لا بد أن يكون توسسكى على جانب كبير من الذكاء ونفاذ البصيرة ليدرك فى تلك اللحظة أن ناستاسيا أصبحت منذ مدة طويلة لا تحفل بشخصها البتة ولا تقيم لمصيرها أى وزن ؟ لا بد لتوسكى الريبى المستهتر المستخف الذى لا يصد ّق شيئاً ولا يؤمن بشىء غير مباهج الحياة الاجتماعية ، لا بد له خاصة من كثير من الذكاء ونفذ البصيرة ليؤمن بأن عاطفة ناستاسيا تلك جد " لا هزل ) ، أقول أن ناستاسيا فيليوفنا ، لعدم حرصها على شىء البتة ، ولعدم حرصها حتى على شخصها كانت قادرة على ألا تحجم عن تحطيم حياتها تحطيماً لا رجعة عنه ، وعن تدمير وجودها بأسوأ الأساليب ، ولو اقتضى الأمر أن تذهب الى سيبيريا ، سجينه ، لا لشىء الا التلذذ باهانة وايذاء الرجل الذى تكرهه كرها يفوق طاقة الانسان على الكره ،

ان آتانازی ایفانوفتش لم یخف فی یوم من الأیام أنه جبان بعض الجبن ، و کان یسمی هذا الجبن محافظة ، لذلك کان لا بد أن یروعه أن یتصور أن یفتل أمام الهیكل ، أو أن یقع له حادث آخر من هذا النوع علی مرأی من الناس ، حادث غیر مستحب وغیر لائق ، و علی أن اغتیاله أو اصابته بجرح أو تلقیه بصقة فی وجهه أمام الملا أو وقوع أی حادث له آخر من هذا النوع لم یکن یهمه وقوعه بقدر ما کانت تهمه طریقة وقوعه وصورة حدوثه علی هذا النحو الذی لا یمکن أن یعد طبیعیا ولا یمکن أن یعد للبیعیا

وبهذا نفسه انما كانت تهدده ناستاسيا فيليبوفنا ، ولو تهديداً مضمراً حتى الآن • كان يعلم أنها تعرفه معرفة عميقة ، وأنها ستعرف أين تهوى عليه بضربتها • واذ أن ذلك الزواج كان ما يزال فكرة أو مشروعاً ، فان آتاناذى ايضانوفتش خضع وتراجع وأذعن واستسلم أمام ناستاسيا فيليلبوفنا •

وهناك أمر آخر سهيًل عليه اتخاذ هذا القرار • ان من الصعب على المرء أن يتصور مدى الاختلاف بين ناستاسيا فيليبوفنا الجديدة وبين ناستاسيا فيليبوفنا القديمة ، حتى من ناحية الجسد • ان ناستاسيا لم تكن في الماضى الا بنية حلوة جداً ، أما الآن • • • آه ! • • • ان توتسكى قد ظل مدة طويلة لا يغفر لنفسه انه نظر اليها أربع سنين دون أن يراها حق رؤيتها ! صحيح أن انقلاباً في صلاتهما يبلغ ذلك المبلغ من المباغتة والمفاجأة لا بد أن يكون له شأن في هذا • ولكن توتسكى قد تذكر لحظات خطرت بباله فيها أفكار غريبة حين كان ينظر الى عينيها فكأنه يوجس في أعماقها سراً خفياً مظلماً لا يدرى ما هو ! كانت تلك النظرة تحد ق اليه ، وتشت عليه ، وكأنها تعرض له لغزاً أو أحجية أو طلسماً • وكثيراً ما خطف بصره ، في أثناء السنتين الأخيرتين ، انكفاء لون ناستاسيا فيليبوفنا : كانت بعض الأحيان تشحب شحوباً رهيباً ؟ والشيء الغريب أن هذا كان يزيدها جمالاً •

كان توتسكى ، وهو فى هذا يشبه أمثاله من السادة العجائز العابثين اللاهين القاصفين ، كان فى الماضى ينظر نظرة ازدراء الى استيلائه السهل هذا على فتاة بسيطة غير ذات خبرة ؟ ولكنه كان قد غيّر رأيه قليلاً فى الآونة الأخيرة ، ومهما يكن من أمر ، فانه قد قرر منذ الربيع الماضى أن يقف على ناستاسيا فيليبوفنا مهراً سخياً ، وأن يسرع فى تزويجها برجل محترم واسع الصدر رحب الفكر ، له مركز فى اقليم آخر (آه ٠٠٠ ما أفظع استهزاء ناستاسيا فيليبوفنا الآن بتلك الفكرة ، وسخرها منها!) ، أما الآن فان آتانازى ايفانوفتش ، وقد فتنته جدة الموقف وأغوته ، قال لنفسه ان فى امكانه أن يستثمر هذه المرأة الشابة من جديد ، فقرر أن يجعل اقامتها ببطرسبرج ، وأن يحيطها بالترف والرخاء والبذخ ، ذلك عدا أن فى وسعه أن يفتخر فى بعض الأوساط باستلائه على امرأة ذلك عدا أن فى وسعه أن يفتخر فى بعض الأوساط باستلائه على امرأة ذلك عدا أن فى وسعه أن يفتخر فى بعض الأوساط باستلائه على امرأة

كهذه المرأة ، وأن يستمد من ذلك اعتزازاً ومباهاة وظهوراً • لقد كان آتانازى ايفانوفنش يحرص كثيراً على هذا النوع من المجد •

انقضت خمس سنين على اقامة ناستاسيا فيليبوفنا ببطرسبرج ، وتوضحت في أثناء ذلك الوقت أمور كثيرة ، ان وضع آتانازي ايفانوفتش ليس فيه مايطمئن، وأسوأ ما فيالأمر أنه وقد خاف مرة ، استبد به الحوف حتى أصبح لا يستطيع التخلص منه ، كان خائفاً ، حتى دون أن يعرف كثيراً مم هو خائف : كل ما هنالك أنه كان يخشى ناستاسيا فيليبوفنا، وفي خلال بعض الوقت ، أثناء السنتين الأولين ، أخذ يظن أن ناستاسيا فيليبوفنا تحاول أن تتزوجه ، كان يفستر صمتها عن رغبتها هذه بأنه كبرياء شديدة منها ، وكان مقتنعاً بأنها تنتظر أن يفاتحها في الأمر ، نافدة الصبر ، ذلك تصور غيريب في الواقع ، غير أن آتانازي ايفانوفتش قد أصبح كثير الظنون والهواجس ، فكان اذا ساورته هذه الفكرة يتجهم وجهه ، وتأخذ تدور في رأسه خواطر ثقيلة ، حتى اذا اقتنع فجأة ، في ذات يوم من الأيام ، بمناسبة حادث من الحوادث ، أنه لو عرض عليها أن يتزوجها لرفضت أن تتزوجه ، د هش دهشة شديدة ، بل شعر بشيء من الأسف لوطيلة ،

تفسير واحد بدا له معقولاً : هو أن كبرياء « هذه الرأة الحيالية الشاذة » قد بلغ من الحدة والغلو أنها تفضّل أن تعبّر عن احتقارها دفعة واحدة برفض، على أن تضمن لنفسها وضعاً مستقراً ببلوغ مرتبة لا تأملها وأسوأ ما في الأمر أن ناستاسيا فيليبوفنا أصبحت تسيطر على الموقف مزيداً من السيطرة شيئاً بعد شيء • لقد قاومت كل اغراء من نوع مادى، مهما تكن ضخامته ، وهي رغم قبولها ما أحيطت به من ترق وبذخ ،

تعيش حياة متواضعة ، ولم تكد تدَّخر شيئاً من مال خلال هذه السنوات الحسن .

وقد تجرأ آتانازى ايفانوفتش فعمد الى حيلة بارعة كل البراعة لطيفة كل اللطف لتحطيم سلاسلها وفك أغلالها ، فحاول بمعاونات ذكية حاذقة ، على نحو خفى محكم لبق ، أن يفتنها بمغسريات مشالية ، ولكن لا الأمراء ، ولا الفرسان ، ولا سكرتيرو السيفارات ، ولا الشيعراء ، ولا الروائيون ، حتى ولا الاشتراكيون ، أمكن أن يؤثروا فيها أي تأثير، لكأن قلبها من حجر ، ولكأن عواطفها قد جفّت وماتت الى الأبد ،

كانت تعيش حياة أميل الى الانزواء ، تقرأ وتطالع وتدرس وتهوى الموسيقى • كانت علاقاتها قليلة ، وكانت تنصرف بايثارها الى نساء طاعنات فى السن سخيفات من زوجات الموظفين وكانت تعرف ممثلتين ، وتعرف عدداً من عجائز طيبات أخريات • وكانت تتردد على أسرة كثيرة الأولاد هي أسرة معلم طيب من معلمى المدارس الابتدائية ، وكان أفراد هذه الأسرة يبادلونها الحب ويبتهجون بزياراتها • وكثيراً ما كان يجتمع عندها فى المساء ، خمسة أشخاص من معارفها أو ستة ، وقلها يزيد العدد عن ذلك وكان توتسكى نفسه يحضر سهراتها حضوراً مطرداً • وكان الجنرال البانتشين قد استطاع فى الآونة الأخيرة ، بعد شى ، من المشقة ، أن يظفر بزيارة بيت ناستاسيا فيليبوفنا • وفى الوقت نفسه ، تمكن موظف صغير بزيارة بيت ناستاسيا فيليبوفنا • وفى الوقت نفسه ، تمكن موظف صغير اسمه فردشتينكو أن يتعرف عليها بدون أى عناء • انه نوع من مهرج سى ، الشراب قليل الذوق يدعى خفة الظل وروح الدعابة ويميل الى الشراب والسكر •

وكانت ناستاسيا تستقبل كذلك شاباً غريباً اسمه بتتسين ، هو فتى متواضع مرتب يعتنى بهنــدامه ، كان فقيراً بائســاً فلما تخلص من الفقر

والبؤس أصبح مرابياً • وفي آخـر آونة تعـرفت ناســـــــاسيا على جبريل آرداليونتش •••

يجب أن نذكر أخيراً أن سسمعة عجيبة كانت تحيط بناستاسيا فيليبوفنا • ان جميع الناس يعرفون جمالها ، ولكن لا شيء غير ذلك ، وما من أحد كان يمكنه أن يتباهى بأنه حظى منها بشيء ، ولا كان هناك أحد يمكن أن يروى عنها أية قصة • فهذه السمعة وما تمتاز به ناستاسيا من ثقافة ، ومن رشاقة ، ومن فكر ، ذلك كله قد أوحى الى آتاناذى ايفانوفتش خطة ما • وفى تلك الفترة من الزمن انها يقع التدخل النشيط الفعال الذي قام به الجنرال ايباتشين في القصة كلها •

حين سأل توتسكى صاحبه الجنرال بكثير من اللطف والمودة أن يسدى اليه النصيحة التي يسديها صديق الى صديقه ، في أمر زواجه باحدى بناته ، فانه قد فتح له قلبه بصدق كامل وصراحة تامة ، فقال انه عزم أمره على ألا يحجم عن استعمال « أية وسيلة من الوسائل ، في سيل الحصول على حريته ، وانه لن يعد "نفسه في أمان ولو وعدته ناستاسيا فيليبوفنا نفسها بأنها ستدعه هادئاً في المستقبل ، وان الأقوال أصبحت لا تكفيه فلا بد له من ضمانات أكدة وكفالات تامة ، وناقش الرجلان الأمر ، فقررا أن يعملا متكاتفين ،

اتفقا أولاً على أن يستمملا ألطف الأساليب ، وأن « يضربا على أنبل أوتار النفس الانسانية ، ان صح التعبير ، فذهبا الى ناستاسيا فيليلبوفنا ، وأسرع توتسكى يتكلم عما فى موقفه من سوء لا يطاق ، أقر أنه آثم مذنب فى كل أمر من الأمور ، ولكنه اعترف صراحة بأنه من حيث هو رجل شديد الشبق عاجز عن السيطرة على نفسه ، لا يستطيع أن يشعر بندامة فيما يتعلق بالخطيشة الأولى التى ارتكبها ، وقال ان فى نيته أن يتزوج ، وانها تملك بين يديها مصير هذا الزواج المناسب الى أقصى

حد ، وانه يستنجد بشهامتها ونبل قلبها • وتكلم الجنرال هو أيضا ، بصفته أباً ، فقال كلاماً معقولاً متزناً ، تحاشى فيه أن يستدر العطف والحنان ولكنه ذكر أنه يعترف لها كل الاعتراف بحقها في تقرير مصير آتانازي ايفانوفتش ، ولم يفته مع ذلك أن يبرز مذلته في كثير من الكياسة ذاكراً أن مصير ابنته ، وربما مصير ابنته الأخــريين ، رهن بما تتخـــذه هي من قرار • فلما سألت ناستاسا فىلىنوفنا مستفهمة " عما يراد منها على وجه الدقة » ، اعترف توتسكي ، صادقاً ذلك الصدق نفسه ، بأنها قد بلغت من تخويفه وترويعه منذ خمس سنين أنه أصبح لا يستطيع أن يشعر بطمأنينة كاملة وأمان تام الا اذا وافقت ناستاسيا فيليبوفنا هي نفسها على زواجه • وأسرع يضيف الى ذلك أن هذا الذي يوحي به الآن يكون سخفاً لولاً أنه مستند الى اسباب قوية ومدعمَّم ببواعث متينة • فلقد لاحظ بوضوح كامل وعرف،مرفة محققة أن شاباً من أسرة طبة جداً ومحترمة جداً ، شابًا تعرفه وتستقبله في دارها ، هو جبريل آردالبونتش ايفولجين نفسه ، مولَّه بحبها منذ مدة طويلة ، ويتمنى أن يحظى بعطفها ولو دفع نصف حاته نمناً لذلك ؟ وهـذه الاعترافات انما أسر ً بها جبريل آردالبونتش منذ زمن طویل الیه هو ، آتانازی ایفانوفتش ، صادقاً مخلصاً ، بکل ما يحمله له من صداقة ، وبكل ما يزخس به قلب الشاب من اندفاع وحرارة ؟ كما ان ايفان فيدوروفتش ، حامي الفتي ، يعرف الأمر منذ مدة هو أيضاً ؟ ومن حق آتانازي ايفانوفتش أن يظن ، الا اذا أخطأ ظنه ، أن عواطف الفتي لا تجهلها ناستاسا فللموفنا أيضاً ، حتى لقد خـل الله أنها تظهر بعض الرضى عنها وبعض الترحيب بهــا • وطبيعي انه يصعب علمه أن يتحدث في هذا الأمر أكثر مما يصعب ذلك على أي انسان آخر ٠ ولكن اذا شاءت ناستاسا فلموفنا أن تصدِّق أنه ، عدا مصلحته الأنانية ورغبته في تنظيم حياته ، قد يريد لها الخير ، فلا بد أن تدرك أن عزلتهـــا

تبدو له منذ مدة طويلة غريبة وأليمة • وهو واثق بأن هذه العزلة ليست الا ظلمات كثيفة ، وأنها ناشئة عن الكفر بامكان أن يجدد المرء حياته • ولكنه مؤمن بأن حياتها يمكن أن تنبعث انبعاثاً رائماً بالحب والأسرة اللذين سيضفيان عليها معنى جديداً •

وأضاف آتانازى ايفانوفتش يقول ان مواهب قد تكون لامعة تضيع عندها ، وان رضاها هذا عنحزنها ويأسها ، أى هذا النوع منالرومانسية، لا يتفق والحس السليم ولا يناسب ما تتحلى به نفس ناستاسيا فيليبوفنا من نبل .

وبعد أن كرر مرة أخرى أن الكلام فى هذا الأمر يشق على نفسه أكثر من أى انسان آخر ، ختم حديث قائلاً انه لا يملك الا أن يأمل ألا تستقبل ناستاسيا فيليبوفنا بالاحتقار والازدراء رغبت الصادقة فى أن يكفل لها مستقبلها بأن يقدم اليها رأس مال مقداره خمسة وسبعون ألف روبل وأضاف معلقاً ان هذا المبلغ مكتوب لها فى وصية ، فلا داعى الى أن تعده تعويضاً ٠٠٠ أو شيئاً من هذا القبيل ٥٠٠ ولا داعى على كل حال الى ألا يصد ق المرء وألا يغفر هذه الرغبة الانسانية فى تخفيف عذاب الضمير ، الغ ، الغ ، الغ ، الغ ، الغ ، الغ ،

الخلاصة أن آتانازى ايفانوفتش قال كل ما يحسن أن يقال في مثل هذه الأحوال •

ولقد تكلم آتانازى ايفانوفتش مدة طويلة ببلاغة وفصاحة ، وأشار عرضاً \_ وهذا أمر هام جداً \_ الى أن هذه هى المرة الأولى التى يجى، فيها على ذكر مبلغ الحسسة وسسبعين ألف روبل ، فما من أحد على الاطلاق ، سمع عن هذا قبل الآن ، حتى ولا ايفان فيدوروفتش .

وتكلمت ناستاسيا فيليبوفنا فأذهل جوابها الرجلين •

فلا شيء فيها الآن مما كان يسود كلامها من سخرية وعداوة وكره، ولا شيء من تلك الضحكة التي كانت ذكراها وحدها تجميّد توتسكي رعباً، بالمكس: ان المرء ليحس بأنها تكاد تكون سعيدة من قدرتها أخيراً على أن تجرى مع أحد الناس حديثاً فيه اخلاص وصراحة ، وفيه مودة وصداقة ، واعترفت بأنها كانت تتمنى منذ مدة طويلة أن تحصل على نصيحة من صديق ، وأن الكبرياء وحدها هي التي منعتها من طلب النصح حتى الآن ، أما وقد تكسيّر الجليد ، فلا شيء يمكن أن يبهجها وأن يسعدها أكثر من ذلك ،

لقد بدأت ناستاسيا فيليبوفنا كلامها وهي تبتسم ابتسامة حزينة ، ثم ضحكت من كل قلبها حين قالت انها لن تثير زوبعة كالزوبعة التي أثارتها في الماضي ؟ وانها على كل حال قد غيّرت رأيها في أمور كثيرة منذ مدة طويلة ، وانها رغم أن قلبها لم يتغير ، لا تملك الا أن تعترف بالأمسر الواقع ، فما حدث قد حدث ، وما مضى قد مضى ، حتى انها ليدهشها بقاء هذا الرعب في نفس آتانازي ايفانوفتش الى الآن .

ثم اتجهت بالكلام الى ايفان فيدوروفتش فقالت له ، باحترام عميق ، انها قد سبق أن سمعت عن بناته ، وانها تمحضهن منذ مدة طويلة أصدق الاعتبار وأعمق الاحترام ، وانها لتشعر بسعادة واعتزاز متى تصورت أن في وسعها أن تنفعهن في شيء ٠

ولقد كان صحيحاً كذلك أن حياتها ، في تلك الآونة ، كانت شاقة كالحة ، كالحة ، كالحة الى أبعد الحدود ، لقد حزر آتانازي ايفانوفتش أحلامها ، نعم ، انها تود لو تنبعث ، ان لم يكن بالحب فبالحياة في أسرة مع الشعور بغاية جديدة ، لكنها لا تكاد تستطيع مع ذلك أن تقول شيئاً عن موضوع جبريل آرداليونتش ، صحيح أنها يبدو لها أنه يحبها ، وصحيح أنها تعمد من جهتها بأنه كان يمكنها أن تحبه لو آمنت بمتانة تعلقه وقوة

ارتباطه ، ولكن هبه صادقاً ، فانه ما يزال شاباً صغيراً ، فمن الصعب اتخاذ قرار • وعلى كل حال ، فان ما يعجبها فيه أكثر من أى شىء أخر هو أنه يممل وأنه يعول أسرة كماملها •

وقد سمعت عنه أنه شاب نشيط ، فعال ، عزيز النفس ، ذو أنفة ، طموح ، تواق الى الارتقاء ، كما سمعت أن نينا ألكسندروفنا ايفولجينا ، أم جبريل آرداليونتش ، امرأة جديرة بالاعجاب ، خليقة بالاحترام من جميع النواحى ، وأن أخته باربارا آرداليونوفا فتاة نشيطة فعالة ممتازة هى أيضاً ، لقد كلمها بتسين كثيراً عنهم ؛ وهى تعرف أن الأسرة كلها تتحمل أنواع الشقاء مرحة متفائلة ؛ وهى تود أن تتعرف الى هذه الأسرة ، ولكن بقى عليها أن تعسرف هل تحسن هذه الأسرة استقبالها ، وها ترحب بها ،

الحلاصة أنها على وجه الاجمال لا تعارض فكرة هذا الزواج ، لكنها ترى أنالأمر يستحق مع ذلك تفكيراً جدياً ، فهى تتمنى لهذا ألا تُستحث على الاسراع كثيراً ، أما فيما يتعلق بالحسسة وسبعين الف روبل ، فان آتاناذى ايفانوفتش قد أخطأ حين تحسرج من الكلام عليها ، فهى تعرف قيمة المال حق معرفتها ، وهى لذلك تقبل هذه الهدية مغتبطة ، وشكرت لآتانازى ايفانوفتش أيضاً أنه كان رقيق الشعور فلم يقل عن هذا الأمر كلمة واحدة لا للجنرال ولا لجبريل آرداليونتش ، ولكنها تساءلت لماذا لا ينطلع جبريل على ذلك سلفاً هو أيضاً ؟ فانها لن تشعر بأى خجل من هذا المال حين تصبح عضواً فى الأسرة ، ثم انها لا تنتوى أن تعتذر لأى انسان عن أى شىء ، وتحرص على أن يُعرف هذا ، وهى لن تقبل أن تتزوج جبريل آرداليونتش الا حين تقتنع بأنه لا يضمر أية فكرة سيئة تتزوج جبريل آرداليونتش الا حين تقتنع بأنه لا يضمر أية فكرة سيئة عنها ، لا هو ولا أسرته ، ومهما يكن من أمر ، فهى لا تشعر بأنها آثمة فى شىء ، وهى تود أن يطلع جبريل آرداليونتش على ظروف حياتها أثناء

هذه السنين الخمس بمدينة بطرسبرج ، وعلى صلاتها بآتانازى ايفانوفتش، وعلى الثروة التى استطاعت أن تجنيها ؟ وهى أخيراً ان قبلت هذا المال ، فلا تقبله ثمناً لعارها الذى لا تحس أنها مسئولة عنه ، وانما تقبله تعويضاً عن تحطيم حياتها .

وقد بلغت من الحماسة والحسرارة والحميًّا أثناء تدفق لسانها بهذا الكلام كله (وذلك طبيعى جداً على كل حال ) أن الجنرال ايبانتشين شعر بارتياح كبير ، واعتبر القضية منتهية ، أما توتسكى ، المروَّع المذعور الى الآن ، فانه لم يصدّق هذا الكلام تصديقاً تاماً ، وظل يخشى أن يكون تحت الأزهار أفعى ،

ومع ذلك بدأت المباحثات بين الصديقين ، فكانت النقطة التي تعتمد عليها حيلتهما ، أعنى امكان أن تتوله ناستاسيا فيليبوفنا بحب جانيا ، كانت هذه النقطة تتوضح وتتأكد شيئاً بعد شيء ، حتى ان توتسكى نفسه كان يصل في بعض الأحيان الى الاعتقاد بحظ من النجاح ، وفي أثناء ذلك جرى حديث بين ناستاسيا فيليبوفنا وبين جانيا ، حديث لم يتبادلا فيه الا كلاما قليلا ، فكأن حياء ناستاسيا وخفرها كانا يصدانها عن الكلام ؛ ومع ذلك قبلت حبه وارتضته ، لكنها أصر ت على أن تعلن له أنها لا تريد أن ترتبط بأى عهد ، وأنها الى أن يتم الزواج ( اذا هو تم ) تحتفظ لنفسها بحرية أن تقول : « لا » ، حتى آخر لحظة ؛ ومنحت جانيسا هذه الحرية نفسها على كل حال ،

وسرعان ما علم جانيا علم اليقين ، بفضل مصادفة مواتية، أناعتراض أسرته كلها على هذا الزواج ، واعتراضها على شخص ناستاسيا فيليوفنا نفسها ، وهو اعتراض كانت تفضحه مشاجرات متكررة ، كانت ناستاسيا فيليوفنا تعرفه بجميع تفاصيله ، ومع ذلك لم تكلمه عنه في يوم من الأيام ، مع أنه كان يتوقع أن تفاتحه فيه كل يوم ،

على أن هناك أشياء كثيرة أخسرى ينبغى أن نقسولها عن الظروف والأحداث انتى أثارها مشروع آلزواج هذا ، والتى أثارتها المباحثات بين الصديقين ، ولكننا قد استبقنا منذ الآن أموراً كثيرة ، لا سيما وأن بعض الظروف نم تكن تبدو فى ذلك الأوان الا شائعات غامضة جداً .

من ذلك ما قبل من أن توتسكى قد علم ، لا أدرى من أين ، أن ناستاسا فلسوفنا أصبحت لها علاقات سرية غير محدَّدة المعالم ولا واضحة الغايات بالآنسات ايناتشين ؟ وهي شائعة لا يمكن أن يصدقها العقل • وفي مقابل هذا صدِّق توتسكى رغم ارادته شائعة أخرى أخذت تسبب له في الليل احلاما ثقيلة وكوابيس مرهقة : لقد أكد له بعضهم أن ناســتاسيا فيليبوفنا كانت على علم كامل بأن جانيا لن يتزوجها الا فى سبيل المال وحده ، وانه امرؤ حقير النفس، أسود القلب ، شديد الطمع ، قليلالصبر، حسود ، لا يحب الا نفســه ، ولا يســعى الا وراء مصلحته ؟ وقبل ان ناستاسا قد علمت كذلك أن جانا ان كان قد سعى الى الظفر بها في الماضي عاشقاً مولَّها ، فانه منذ النوم الذي قرر فيه الصديقان أن يستغلا غرامه لمصلحتها بسعه ناستاسيا فبلسوفنا زوجة شرعبة له ، قد أخذ يكرهها كرهاً شديداً وينفضها بغضاً قوياً فكأنها جاثوم أو كابوس ؟ ثم اختلطت الشهوة والكراهية في نفسه اختلاطاً عجيباً ، حتى اذا قرر أخيراً ، بعد تردد طويل أَلِيم ، أَن يَتْزُوج هذه « المرأة الفاسدة » ، كان في قرارة نفسه قد حلف لينتقمن منها شر ً انتقام ، وليجعلنها تدفع ثمن ذلك كله غالياً باهظاً • وقيل ان ناستاسسيا فيليبوفنا كانت على علم بكل شيء ، وانها كانت تدبيُّر في الحفاء أمراً •

وقد بلغ توتسكى من الحسوف أنه أصبح لا يطلع ايبانتشسين على هواجسسه وعلى ما يحس به من نذر الشسؤم • ومع ذلك كان فى بعض اللحظات يسترد رباطة جأشه ويستعيد تفاؤله ونشاطه وانتعاشه ، كما يقم

هذا لكل انسان • دلك ما حدث له ، مثلاً ، حين وعدت ناستاسيا فيليبوفنا اصدقاءها أخيراً بأن تعلن لهم كلمتها الأخيرة في مساء الاحتفال بعيد ملادها •

غير أن هناك شائعة أخرى هى أغرب الشائعات وأبعدها عن أن يصدّ قها العقل ، شائعة تتعلق بالمحترم ايفان فيدوروفتش نفسه ، كانت تتأكد شيئًا بعد شيء وا أسفاه!

كان ذلك كله يبدو من النظرة الأولى جنوناً محضاً ولقد كان من الصعب على المرء أن يصد ق أن رجلاً مثل ايفان فيدوروفتش ، يمكنه في ختام حيانه المسرقة الكريمة ، مع ما يملكه من سلامة الحس ورجاحة العقل وسعة التجربة وغنى الحبرة وما الى ذلك ، أن يقع هو نفسه في غرام ناستاسيا فيليوفنا ، وأن تبلغ نزوته هذه حداً يشبه أن يكون حد الوله المنيف والهوى الجارف و ماذا كان يأمل ؟ ان من الصعب على المرء أن يجيب عن هذا السؤال و ولعل ايفان فيدوروفتش كان يعمول على على التواطؤ مع جانيا و ولقد كان توتسكى ، على كل حال ، يستبه في وجود نوع من الاتفاق المضمر بين الجنرال وجانيا ، وهو اتفاق قائم على فهم متبادل و ومن المصروف أن الرجل الذي يستسلم لهوى جارف ، ولا سيما اذا كان متقدماً في السن ، قد يعمى عماوة كاملة ، فاذا هو يرى واذا هو يتصرف تصرف صبى غر مهما يكن عظيم الذكاء!

كان معروفاً أن الجنرال قد هيئًا لعيد ميلاد ناستاسيا فليبوفنا عقداً من اللؤلؤ كلفه مبلغاً ضخماً ، وانه كان يعول على هذه الهدية كثيراً ، رغم علمه بأن ناستاسيا فيليبوفنا امرأة زاهدة في المنفعة ، وكان في عشية عيد الميلاد محموماً من شدة الاضطراب ، ولكنه استطاع أن يحسن اخفاء عواطفه بحذق وبراعة ،

وعن ذلك العقد من اللؤلؤ انما كانت الجنرالة ايبانتشين قد سمعت الناس يتحدثون!

صحيح أن اليزابت بروكوفيفنا قد استطاعت منذ مدة طويلة أن تدرك خفة زوجها وطيشه ، حتى لقد ألفت فيه هذه الحفة وهذا الطيش واعتادت عليهما بعض الاعتباد • ولكن لم يكن في وسعها طبعاً أن تدع طادث خطير كهذا الحادث أن يتم • ان حكاية اللؤلؤ هذه تهمها الى أبعد حد • وقد أدرك الجنرال الأمر في الوقت المناسب • انه منذ الليلة البارحة قد سمع بضع كلمات ذات دلالة ، وهو يوجس أن مناقشة حاسمة ستقوم اليوم •

لهذا السبب كان الجنرال ، في هذا الصباح الذي تبدأ فيه قصتنا ، لا يشعر بأي رغبة في أن يتناول طعام الافطار مع الأسرة ، ولذلك كان قد قرر ، حتى قبل وصول الأمير ، أن ينصرف من البيت بحجة العمل، وكانت كلمة « الانصراف » تمنى عند الجنرال في بعض الأحيان «الفرار»!

كان لا يطمع في أكثر من أن يقضى النهار ، ولا سيما السهرة ، بدون حادث ينغيِّص عليه صفوه .

وفجأة وصل الأمير في هذا الوقت المناسب •

قال الجنرال لنفسه وهو يدخل على زوجته : « الله أرسله » ! • • •

## الفصل الخامس



الجنرالة شديدة الاعتزاز بنبل محتدها • ففى وسمك أن تتخيل انفعالها حين علمت ، دون أى تمهيد ، ان ذلك الأمير ميشكين نفسه ، الرجل الأخير من سلالة أسرتها ، الذي سبق أن سمعت

عنه أشياء غامضة ، ليس الا شاباً مسكيناً أبله ، يكاد يكون معوزاً ، ويضطره فقره الى قبول مساعدة أو معونة ، وقد حرص الجنرال على أن يوقظ فى نفس زوجته انفعالاً قوياً وأن يبعث فيها اهتماماً شديداً ، ليصرفها عن الموضوع الذى كان يشغل بالها ، ويتحاشى بذلك أن تحوض فى موضوع عقد اللؤلؤ ،

حين تكون الجنرالة فى حالات قصوى ، فانها تحملق بعينيها ، وترد جسمها الى وراء ، وتأخذ تنظر الى أمام زائنــة الهيئــة لا تقــول كلمــة واحدة .

هى امرأة فارعة القوام ؟ فى سن تزوجها ؟ شعرها أسمر قد ملأه الشيب لكنه ما يزال كثيفاً ؟ أنفها محدودب قليلا ؟ وجهها ضامر تحيل أصفر ؟ خداها خاسفتان ؟ شفتاها رقيقتان منضمتان ؟ جبينها عال لكنه ضيق ؟ عيناها شهباوان واسعتان لهما فى بعض الأحيان تعبير لا يتوقعه المرابقة ، وقد ألفت منذ القديم أن تعتقد أن لنظرتها تأثيراً كبيراً ، ثم بقيت لها هذه القناعة الى الأبد ،

ـ أن أستقبله ؟ تريد منى أن أستقبله الآن ؟ فوراً ؟

كذلك قالت الجنرالة محملقة على ما أوتيت من قوة ، محدقة الى ايفان فدوروفتش النسط الذي كان يتحرك حولها .

أسرع الزوج يجيبها موضحاً :

- لا حاجة بك الى كثير من الاحتفال ومن النقيد بالمراسم معه ، اذا كنت تريدين أن تريه يا عزيزتى ، انه لطفل حقاً ، بل انه ليثير بعض الشفقة ، انه مصاب بنوبات مرض لا أدرى ما هو! لقد وصل الآن من سويسرا مرتدياً ثياباً غريبة كأنها على الزى الألمانى ، وليس معه قرش واحد ، حتى ليكاد يذرف دموعاً ، أعطيته خسسة وعشرين روبلاً ، وآمل أن أجد له عملاً كتابياً صغيراً ! • • وأرجوكن ، يا سيدانى ، أن تطعمنه، فانه ليخياً للى أنه فوق ذلك جائم جداً • • •

تابعت الجنرالة كلامها تقول بتلك اللهجة نفسها:

ـ انك لتدهشني ! جائع وذو نوبات ؟ نوبات ماذا ؟

\_ أوه ! النوبات لا يصاب بها في أحيان كثيرة ؟ ثم انه يكاد يكون طفلاً ، رغم أنه مثقف ٠

قال الجنرال ذلك ثم التفت نحو بناته مرة أخرى وأضاف :

- نویت یا سیداتی أن أجری له امتحاناً صغیراً • لیس ضاراً أن نعرف ما هو علیه قادر •

قالت الجنرالة متحيّرة أعمـق التحير ، وهي لا تنفك تجيل عينيهــا متنقلة ً بهما من زوجها الى بناتها ومن بناتها الى زوجها :

\_ الد ٥٠ تـ ٥٠ حا ٥٠ ن؟

ـ آه ٠٠٠ عزيزتي ٠٠٠ لا تولى هذا الأمر شأناً كبيراً ، ولا تقيمي

له أى وزن ! الحلاصة : افعلى ما يحلو لك • لقد قام فى ذهنى أن أستقبله استقبالاً لطيفاً ، وأن أدخله الى الأسرة ، لأن ذلك بدا لى عملاً حسناً وفعلاً طباً •

ـ أن تدخله النا؟ آت من سويسرا ؟٠٠٠

ما قيمة أن يكون آتياً من سويسرا ؟ على كل حال ، لن يكون الا ما تريدين ، ولئن تكلمت في هذا الأمر ، فلأن السباب يحمل اسم أسرتك ، وقد يكون قريباً لك ؟ هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فانه لا يعرف حقاً أين يمكنه أن يوستّد رأسه ، حتى لقد اعتقدت أن أمره سيعنيك بعض الشيء ، لأنه واحد من السلالة على كل حال ،

قالت النت الكبرى ، الكسندرا:

\_ طبعاً يا ماما ، اذا كان فى وسعنا أن نستقبله بلا احتفال أو كلفة أو تقيد بالمراسم ، وما دام جائماً بعد رحلة طويلة ذلك الطول ، فلماذا لا ندعوم الى أن يطعم معنا ؟ لا سيما اذا كان لا يعرف الى أين يذهب ...

ــ وهو فوق ذلك طفل حقيقى فيما يبــدو ، حتى ليمكن أن يلعب المرء لعبة « كولان مايار » !•••

ــ لعبة « كولان مايار » ؟ ما هذا الكلام ؟

قاطعتها آجلايا تقول بشيء من الحزن :

\_ أو ! ماما ! كفاك تظاهراً ، أرجوك ٠٠٠

فلم تستطع البنت الثانية ، ذات الطبع الضاحك ، أن تكظم مرحها ، فاذا هي تنفجر مقهقهة .

وقالت آجلايا جازمة:

ـ أرسل اليه أن يجيء يا بابا •

فونَّ الجنرال الجرس وأصدر أمره بادخال الأمير •

قالت الجنرالة بحزم:

ــ ولكن على شرط أن نعقد حـول عنقه منشفة حين يجلس الى المائدة • نادوا فيدور أو نادوا مافرا ليكون أحد وراء يراقبه اثناء تناوله الطعام • أهو هادى على الأقل حين توافيه تلك النوبات ؟ ألا يحر لك يديه باشارات ؟

- بالعكس ٠٠٠ انه مهذّ بلطيف يتقن آداب المجتمع ويتقيد بها كل ما هنالك أنه قد يكون بسيطاً ساذجاً في بعض الأحيان ٠ ها هو ذا بنفسه على كل حال ! أقدم اليك الأمير ميشكين ، آخر من يحمل اسم هذه السلالة ، ولعله قريب لنا ، فاستقبليه بما يجب له من عاطفة ٠ سيهيأ الافطار يا أمير ، فشر فنا بأن ٠٠٠ أما أنا فأرجوك أن تعذرني ٠٠٠ لأنني مستعجل جداً ، حتى لقد تأخرت ٠٠٠

قالت الجنرالة بهيئة وقور:

ـ لا نجهل المكان الذي تستعجل الذهاب اليه!

\_ مستمجل جداً ، مستمجل جداً يا عزيزتى ، حتى لقد تأخرت ! ناولنه دفاتركن ما سيداتى ، ليكتب لكن شيئاً ٠٠٠ انه خطاط ذو موهبة نادرة ! موهبة ! لقد خط ً لى منذ برهة في مكتبى عبارة : « ان المطران بافنوس قد مهر هذا بتوقيعه ، ٠٠٠ الى اللقاء ، الى اللقاء !

قالت الجنرالة :

\_ بافنوس ؟ مطران ؟

وبينما كان زوجها يتقهقر الى وراء ، صرخت تقول ملحة محتدة المحتدة محتدة محتدة محتدة المتداداً متزايداً يشوبه قلق :

ـ انتظر! انتظر! الى أين أنت ذاهب؟ من هو بافنوس هذا؟

- نعم نعم يا عزيزتى ، كان فى الزمان القديم مطران بهذا الاسم ٠٠ ولكن الكونت ينتظرنى منذ مدة طويلة ، وهو الذى حدَّد لى الساعة ٠ يا أسر ، الى لقاء قريب ٠٠٠

وانسحب الجنرال مسرعاً أشد الاسراع •

قالت اليزابت بروكوفيفنا مغتـاظة وهي تنقل نظرتها الحـانقة نحو الأمر :

ـ أنا أعرف أي كونت يعني !

ثم أضافت تقول محـاولة أن تتـذكر وقد لاح فى وجهها تبــرم واحتقار :

\_ هيه ! ما هى المسألة ؟ آ ٠٠٠ نعم ٠٠٠ من هو ذلك المطران ؟ حاولت ألكسندرا أن تتدخل ( بينما كانت آجلايا تخبط بقدمها الأرض نافذة الصر ) فقالت :

! lala \_

فقالت الجنرالة جازمة :

ـ لا تقاطعينى يا ألكسندرا! أنا أيضاً أريد أن أعرف! اجلس هنا يا أمير ، على الكرسى الذى يقع قبالتى ٥٠ لا بل اجلس هنا ، فى الشمس؛ اقترب من الضوء لأراك رؤية أوضح ، طيب ٥٠٠ والآن حدثنى عن ذلك المطران! ٥٠٠٠

بدأ الأمير يتكلم وقد ظهر في وجهه الانتباء والجد :

ـ هو المطران بافنوس ٠٠٠

ـ بافنوس ؟ عجيب ٠٠٠ هيه ٠٠٠ ثم ماذا ؟

كانت الجنرالة تلقى هذه الأسئلة نافدة الصبر دون أن تحويّل عنه بصرها ، وكانت تصاحب كل كلمة من كلمات جواب الأمير بهزء من رأسها .

## قال الأمير:

- عاش المطران بافنوس فى القرن الرابع عشر ، وكان يرأس صومعة للنسك على نهر الفولجا فى الاقليم الذى يسمى الآن اقليم كوستروما ، وقد انتهر بحياته التقية الورعة ، وذهب مراراً الى بلاد التتار لحل أمور مختلفة ، ففى مناسبة من تلك المناسبات ذياًل احدى الونائق بتوقيمه ، وقد رأيت أنا نسخة "منها ، فأعجبنى الحط ، فتعلمت محاكاته ، ومنذ قليل حين أراد الجنرال أن يرى خطى ليجد لى عملا ، كتبت عدة عبارات بأحرف مختلفة ، فكانت احدى هذه العبارات : « ان المطران بافنوس قد وقع هذا بخط يده » ، وقد كتبتها على طريقة بافنوس فى الحيارال بها كثيراً ، والى هذا انها أشار منذ هنيهة ، قالت الجنرال بها كثيراً ، والى هذا انها أشار منذ هنيهة ، قالت الجنرالة :

ـ یا آجلایا ، تذکری : بافنوس ؟ بل سجلی ، فأنا أنسی کل شی . • لکنی أعترف بأننی کنت أتوقع شیئاً أهم ً من هذا • أین ذلك التوقیع ؟

- أظن أنه بقى على المنضدة في مكتب الأمير
  - \_ هاتونی به حالاً ۰
- ـ لكننى أستطيع أن أخطه لك مرة ٌ أخرى اذا شئت
  - قالت ألكسندرا:
- ـ طبعاً يا ماما ؟ والأفضل أن نأكل الآن ، فاننا جميعاً جياع •

قالت الجنرالة :

ـ طب . تعال يا أمير : أأنت جائع جداً ؟

- نعم ، بدأت أشعر الآن بجوع ؛ وانى لأشكرك أجزل الشكر ، - حسن جداً أنك مؤدب مهذب ؛ وانى لألاحظ أنك لست غريباً الى الحد الذى أرادوا أن يصلوا اليه فى تصوير غرابتك ، تعال ، اجلس هنا ، قبالتى ، لأستطيع أن أنظر اليك (كذلك قالت له متحركة منشغلة مهتمة ، حين صاروا جميعاً فى قاعة الطعام ) ، ألكسندرا ، آديلائيد ، اهتما بالأمير ؟ ألا تريان أنه ليس مريضاً الى الحد الذى ، و ؟ ربما كنا فى غير حاجة الى المنشفة ، قل لى يا أمير : هل كانوا يعقدون منشفة حول رقتك ؟

- نعم ، أظن ، في الماضي ، حين كان عمري سبع سنين • أما الآن فقد تعودت أن أضع المنشفة على ركبتي •

\_ هذا ما يجب ، ونوباتك ؟

قال الأمر مدهوشاً بعض الدهشة:

ـ نوباتي ؟ أصبحت الآن نادرة • مع ذلك ••• لا أدرى ! يقــال ان المناخ هنا لن يكون مناسباً لحالتي الصحية •

قالت الجنرالة مخاطبة بناتها وهي ما تزال تصاحب كل كلمة من كلمات الأمير بهزة من رأسها :

ــ انه يجيد الكلام • لم أكن أتوقع ذلك • اذن لم يكن كل ما قيل الا أكاذيب وترهات باطلة ، كالعادة !

ثم عادت تخاطب الأمير فقالت له:

\_ 'كل' يا أمير ، وقص ً علينا أين و'لدت وأين نشأت وترعرعت وتربيت • أريد أن أعرف كل شيء • ان أمرك يهمني كثيراً •

شكرها الأمير ، وأخذ يكرر ما سبق أن رواه مراراً في تلك الصبيحة من النهار ٠٠٠ أخذ يكرره وهو يأكل بشهية كبيرة ٠٠٠

ازداد ارتياح الجنرالة ورضاها شيئًا بعد شيء وكانت البنات أيضاً تصنى الى حديث الأمير بانتباه و واستُعرضت القرابة ، فاتضح أن الأمير يعرف شجرة النسب معرفة جيدة ، ولكنهم رغم جميع الجهود لم يتمكنوا من العشور على أى قسرابة تربط الأمير بالجنسرالة و كل ما هنالك أنهم يستطيعون أن يتصوروا أن قد كان بين الأسلاف الأبعدين قرابة غامضة كالقرابة التى تكون بين أبناء الأعمام و وقد سُمرَّت الجنرالة كثيراً بالخوض في هذا الموضوع الصعب ، لأنها رغم كل رغبتها ، قلَّما أنيح لها قبل اليوم أن تتحدث عن أجدادها ، لذلك نهضت عن المائدة منتعشة انتعاشاً كبيراً و

قالت:

- الأفضل أن نمضى الى قاعة الاجتماع ، فستحمل القهوة الينا هناك. وأضافت تشرح للأمير وهي تجراره :

معى غرفة مشتركة لنا جميعاً ، بل قل هى صالونى الصغير الذى نجتمع فيه حين نكون وحيدات ، وتكون كل واحدة منا منصرفة الى شئونها : فابنتى الكبرى ، الكسندرا ، تعزف على البيانو أو تقرأ أو تخيط ؟ وابنتى آديلائيد ترسم مناظر طبيعية أو وجوها انسانية ( دون أن تنهى أى شىء فى يوم من الأيام ) ؟ أما آجلايا فانها لا تعمل شيئاً البتة ، وأنا أيضاً يسقط الشغل من بين يدى ، ولا أفلح فى انجاز شىء ، ها نحن أولاء وصلنا ، اجلس يا أمير ، قرب المدفأة ، واقصص علينا ، أريد أن أعسرف كيف تحكى ، أريد أن أتأكد من ذلك ، فاذا رأيت الأميرة المعجوز بيلوكونسكايا حدثتها عنك ، أريد أن تئير اهتمام الجميع ، فهيئاً المعجوز بيلوكونسكايا حدثتها عنك ، أريد أن تئير اهتمام الجميع ، فهيئا

قالت آدیلائید التی کانت فی أثناء ذلك قد رکزت حاملة لوحاتها وتناولت فراشیها وصحن ألوانها وأخذت تنقل عن صورة مطبوعة منظراً طسماً كانت قد بدأت تصویره منذ مدة طویلة ، قالت :

ــ ماما ، يصعب على الانســان كثيراً أن يحكى ويقص فى ظروف كهذه الظروف التي تحيطين بها الأمير ٠

وجلست الكسندرا وآجلايا احداهما الى جانب الأخرى على أريكة صغيرة ، وقد عقدت كل منهما يديها على صدرها ، واستعدت للاصغاء الى الحديث • ولاحظ الأمير أن انتباه الجميع منصرف اليه منصب عليه • قالت آحلابا :

ــ ما كنت لأحكى شيئًا أو لأقص شيئًا لو أ'مرت بهذا أمراً على هذا النحو •

\_ فقالت الحنرالة:

ــ لماذا؟ أى شيء خارق فى هذا؟ ما عسى يمنعه من الكلام؟ ان له لساناً • أريد أن أعرف كيف يجيد الحديث • اقصص ما تشاء • قل لنا هل أعجبتك سويسرا ، صيف لنا انطباعك الأول هناك • سوف ترين : انه سيداً ، وسيحد الحديث أيما اجادة •

بدأ الأمير الكلام فقال:

ـ كان انطباعي الأول قوياً جداً ٠٠٠

فقاطمته الحنوالة النافدة الصر ، متلفتة الى بناتها قائلة لهن :

ـ مل رأيتن ؟ مل رأيتن ؟ لقد بدأ ٠٠٠

فأوقفتها ألكسندرا قائلة:

ـ دعيه يتكلم على الأقل يا ماما !

وهمست تقول لأختها آجلايا :

\_ قد يكون هذا الأمير مكاراً كبيراً ، لا أبله البتة !

فأجابتها آجلايا تقول:

\_ هذه حقيقة أكيدة لاحظتها منذ مدة • وانها لدناءة منه أن يمثل دور الأبله • هل يظن أنه يجنى من ذلك نفعاً ما ؟

استأنف الأمير كلامه فقال:

\_ كان انطباعى الأول قوياً جداً • حين أخذونى من روسيا واجتزنا مدناً ألمانية ، كنت لا أزيد على أن أنظر صامتاً ، وكنت لا ألقى أى سؤال ( ما زلت أذكر هذا ) وقد حدث ذلك فى أعقاب نوبات من مرضى عنيفة جداً أليمة جداً • وقد ألفت ، فى أوان النوبات ، حين يكثر تماقبها ، أن أصبح فى حالة انصعاق ، فأفقد ذاكرتى فقداناً تاماً ، وينقطع مجرى المنطق فى أفكارى ، ( رغم أن فكرى يظل يعمل ) فلا يتسلسل فى ذهنى أكثر من فكرتين أو ثلاث • أو ذلك هو على كل حال الانطباع الذى بقى فى نفسى • حتى اذا هدأت النوبة رجعت سليماً معافى ، قوياً كقوتى الآن •

« أذكر أننى أحسست حينذاك بعوزن لا يطاق ، حتى لقد استبدت بى رغبة فى البكاء ، كنت لا أزيد على أن أسعر بدهسة وقلق ، لقد فعبأنى كثيراً أن كلشىء حولى كان أجنبياً ، نعم، لقد أصبحت فى «الخارج». فهمت ذلك ، ان هذا « الخارج » كله يهوى بى الى قاع الحزن واليأس ، ثم لم أخرج من تلك الظلمات خروجاً كاملاً \_ ما زلت أذكر هذا \_ الا فى المساء ، بمدينة بال ، عند وصولنا الى سويسرا ، وان نهقة حمار فى ميدان السوق هى التى أيقظتنى من انصعاقى ، لقد أثرت نهقة الحمار فى نفسى تأثيراً قوياً ، وأعجبتنى اعجاباً شديداً ، لا أدرى لاذا ؟ وفى الوقت نفسه كان كل شىء فى رأسى يضىء ، ٠٠٠ » ،

قالت الجنرالة :

ــ حمار ؟ غريب ٠٠٠ ولكن لا ٠٠٠ لا غرابة • ان بيننا نحن معشر النساء من يقعن في غرام حمار •

أضافت الجنرالة هذه الجملة الأخيرة ، وهي تنظر شبه غاضبة الى الفتيات ، اللواتي كن يضحكن • وأردفت تقول :

\_ وذلك شيء تكلمت عنه أساطير اليونان الأقدمين • أكمل كلامك يا أمير •

تابع الأمير حديثه فقال:

\_ ومنذ ذلك الوقت أصبحت أحب الحمير حباً عظيماً • أصبح هذا عندى عاطفة حقيقية صادقة • وأخذت أجمع معلومات عن الحمير • لم أكن قد رأيت حماراً قبل ذلك اليوم ؟ وسرعان ما عرفت أن الحمار حيوان مفيد جداً ، وأنه قوى نشيط صبور قنوع ذو مقاومة وجلد • وبواسطة هذا الحمار أخذت سويسرا كلها تعجبنى ، فأنهى ذلك حزنى •

ــ هذا كله غريب حقاً ، ولكن دعنا ٠٠٠ ولننتقل الى موضوع آخر٠ ما الذى يضحكك يا آجلايا ، وأنت يا آديلائيد ؟ لقد تحدث الأمير عن الحمار فأجاد الحديث ، هو رآه بنفسه ، فماذا رأيت أنت ؟ أنت لم تسافرى يوماً الى الحارج ،

قالت آديلائيد :

\_ سبق أن رأيت حماراً يا ماما !

وأضافت آجلايا :

\_ وأنا قد سمعت حماراً •

وأخذت البنات الثلاث تضحك • وضحك الأمير أيضاً • قالت الحنرالة :

\_ هذا منكن شر وسوء! اعذرهن يا أمير ، فانهن بنات طيبات القلب ، وانى لأشاجرهن دائماً ، لكننى أحبهن • هن طائشات العقل محنونات! • • •

قال الأمير ضاحكاً:

ــ لماذا ؟ لو كنت في مكانهن لما فوتُ الفرصة أيضاً • على كل حال، أنا أعشق الحمار : الحمار شخص طيب مفيد •

قالت الجنرالة :

ـ وأنت يا أمير ، هل أنت طيب ؟ أسـألك عن هـذا من باب حب الاطلاع .

وأخذ الجميع يضحكون من جديد •

وهتفت الحنرالة تقول:

ــ أنا أقصد ذلك الحمار اللعين ، ولم يخطر الأمير ببالى • ثق يا أمير اننى لم أعقد أي • • •

\_ مقارنة ؟

هكذا ساعدها الأمير في اتمام جملتها ، وأضاف يقول وهو ما يزال ضحك :

\_ لم يساورني أي شك في هذا !

قالت الجنرالة :

ـ حسن جداً أنك تضحك • اننى أدرك من هذا أنك شـاب طيب جداً •

أجاب الأمير :

ـ يتفق لي ألا أكون كذلك!

قالت الجنرالة على نحو غير متوقع :

ثم قالت الجنرالة حين قبَّلتها آجلايا على شفتيها ويدها بكثير من الماطفة:

ـ وكفاك عواطف سخيفة!

ثم التفتت الى الأمير تقول له:

ــ واصل حديثك يا أمير • قد تتذكر شيئًا يشوق الحديث' عنه أكثر مما يشوق الحديث' عن ذلك الحمار !

قالت آجلايا :

ما زلت لا أفهم كيف يستطيع المرء أن يحكى شيئًا على هذا النحوم لو طلب الى ما يُطلب اليه لما وجدت شيئًا أقوله ٠

\_ ولكن الأمير سبجد ما يقوله ، لأن الأمير ذكى الى أبعــد حــدود

الذكاء ؟ هو أذكى منك عشر مرات على الأقل ، أو اثنتى عشرة مسرة ٠ أرجـو أن تدركى هذا من الآن ٠ برهن لهن على صحـة قولى يا أمير ، وأكمل ٠ أما الحمار فنستطيع فعلاً أن ندعه الآن وشأنه ٠ هيه ، ماذا رأيت في الحارج ، عدا ذلك الحمار ؟

# قالت ألكسندرا:

\_ كان الحديث عن الحمار ذكياً جداً كذلك ، لقد وصف لنا الأمير حالته المرضية وصفاً شائقاً ، وذكر لنا كيف استرد حبه للأشياء على أثر صدمة خارجية ، لقد طالما اشتقت أنأعرف كيف يفقد الانسان عقله وكيف يمكن أن يسترده ، ولا سيما حين يتم ذلك على نحو مباغت !

### صاحت الجنرالة تقول:

- أليس كذلك ؟ أليس كذلك ؟ أرى الآن أنه يتفق لك أيضاً أن تكونى ذكية فى بعض الأحيان • والآن كفى ضحكاً! أظن يا أمير أنك توقفت عن الكلام حين وصلت الى وصف الطبيعة السويسرية ، فماذا عن الطبيعة بسويسرا ؟

# قال الأمير:

ـ وصلنا الى لوسيرن ، وقادونى فى نزهة على البحيرة • كنت أحس أن هذا جميل ، ومع ذلك كنت منقبض الصدر •

#### سألت ألكسندرا:

9 13U \_

فأجاب الأمير :

- أنا نفسي لا أفهم علة ذلك • انبي أشعر دائماً بانقباض في صدري،

وتمتلىء نفسى قلقــاً حين أرى منظراً من هذا النوع أول مرة • على كل حال ، كان هذا يحدث أيام كنت ما أزال مريضاً •••

ـ أما أنا فكان يسمدنى أن أرى ذلك كله • انى لأتسامل هل سنعزم أمرنا على السفر الى الحارج فى يوم من الأيام • لقد أصبحت منذ عامين لا أجد موضوعاً للوحة أرسمها :

« و'صف الجنوب والمشرق منذ زمن طويل ٠٠٠ » \* ٠

يا أمير ، هلاً وجدت لي موضوع لوحة ارسمها !

قال الأمير:

ــ لست في هذا المجال على شيء من خبرة • يخيَّل الى أنه ليس على الرسام الا أن ينظر ويرسم •

\_ أنا لا أ'حسن النظر ٠

قاطعتهما الجنرالة قائلة :

ــ ما بالكما تتكلمان في ألغاز ؟ لست أفهم مما تقولان شيئاً ! ما هذا الذي تزعمينه ؟ « لست أحسن النظر » ! ان لك عينين فما عليك اذن الا أن تنظرى ! واذا لم تستطيعي أن تنظرى هنا ، فلن تتعلمي في الحارج أن تنظرى • الأفضل أن تقول لنا يا أمير كيف كنت تنظر أنت ؟

قالت آديلائد:

\_ هذا أفضل • ان الأمير قد تعلم فى الحارج كيف يعصن النظر ! \_ لا أدرى كثيراً ! أنا لم أزد هنالك على أنأسترد صحتى • لا أدرى هل تعلمت أن أنظر • على كل حال ، كنت سميداً طوال الوقت !

هتفت آجلایا:

- كنت سعيداً ؟ أنت تعرف كيف تكون سعيداً ؟ فكيف تستطيع أن

تقــول اذن انك لم تتعلم أن تنظر ؟ لا بد أن تكون قادراً على أن تعلمنــا ما تعلمت !

قالت آديلائيد وهي ما تزال تضحك :

\_ نعم ، علِّمنا ما تعلمت!

قال الأمير وهو يشاركهن الضحك:

لا أستطيع أن أعلم أحداً شيئاً • اننى طوال الوقت الذى قضيته في الخارج تقريباً ، قد عشت في تلك القرية السويسرية الصغيرة ، ولم أكن أتركها الا في القليل النادر لأقوم برحلة قصيرة • فماذا أستطيع أن أعلمكن ؟ كل ما ظفرت به في البداية هو أننى استطعت ألا أشعر بملل وسأم • وتحسنت صحتى تحسناً سريعاً • وبعد ذلك أصبح كل يوم من الأيام ثميناً في نظرى ، أثمن فأثمن ، وكنت أدرك ذلك ادراكا تاما • كنت أرقد في المساء سعيداً جداً ، وأستيقظ في الصباح أشد سعادة أيضا • أما سبب ذلك فأمر لا أدرى كيف أعبر عنه !

سألته ألكسندرا:

\_ هل بلغت من السمادة أنك أصبحت لا تتوق الى شيء في غير ذلك الكان ؟

- بلى ! فى البداية شعرت بذلك النوع من النداء ، فكنت أحس من ذلك بقلق وغم • كنت أفكر فى المستقبل ، وأتمنى أن أستشرف مصيرى وكنت فى بعض اللحظات اضطرب اضطراباً كبيراً • ان هناك لحظات منهذا النوع كما تعلمين ، ولا سيما فى العزلة • كان فى تلك القرية الصغيرة شلال صغير نحيل يشبه أن يكون خيطاً من ماء ، يسقط من علو شاهق ، ويكاد يكون عمودياً ، وهو أبيض مزبد مرغ صاخب • انه يسقط من علو شاهق جداً ، ولكن المرء لا يشعر بالارتفاع الذى يسقط منه • ان

المسافة تبلغ نصف فرسخ علواً ، ولكن المرء يحسها خمسين خطوة • كنت أحب أن اسمع صوت سقوط الماء ليـلاً • وفي تلك اللحظات انسا كان يزداد اضطرابي •

« وفى بعض الأحيان أيضاً ، أثناء النهار ، على مكان ما من الجبل ، كنت أتوقف وحيداً بعد صعود طويل ، من حولى أشجار صنوبر ضخمة قديمة تفوح منها رائحة الراتينج ، وفى بعيد ، على مستوى أدنى ، تلوح قريتنا الصغيرة التي لا تكاد تنرى ، والشمس تسطع ، والسماء زرقاء ، والصمت مطلق ، فهناك انما كنت أحس أحياناً ذلك النداء نحو المجهول، وأقد ر أننى لو مضيت الى أمام قند ما ، وأوغلت الى بعيد ، الى بعيد ، وتجاوزت ذلك الحط الذى تلتقى عنده الأرض بالسماء ، فسأجد جواباً عن كل شيء ، وسرعان ما تنكشف لى حياة جديدة ، أكنف كتافة وأعنف عنها وأحر حرارة من الحياة عندنا ألف مرة ، وكنت أحلم بمدينة كبرى مثل نابولى ، ملأى بالقصور ، وبالصخب ، وبالحركة ، وبالحياة ، ما أكثر الأشياء التى حلمت بها إ ، ليس هناك شيء لم أحلم به ! وبعد ذلك خياً لل أن المرء يستطيع حتى في السجن أن يجد حياة عريضة واسعة ، ، قالت آحلايا :

\_ هذه الفكرة الأخيرة المحمودة سبق أن قرأتها في كتاب مختارات حين كنت في الثانية عشرة من عمرى •

وقالت آديلائيد:

ـ هذا كله فلسفة • أنت فيلسوف جئت تعلمنا الحكمة!

قال الأمير متسماً:

ے قد تکونین علی حق • ربما کنت فیلسوفاً بالفعل ؛ ومن یدری ؟ لعلنی أن أعلمکن الحکمة أیضاً ••• هذا جائز ، جائز جداً •

## استأنفت آجلايا كلامها فقالت:

\_ فلسفتك لا تختلف ، على كل حال ، عن فلسفة أولامبى نيقولايفنا، أرملة الموظف التى تجىء الينا من حين الى حين متطفلة و ان المسكلة الكبرى عندها هى السعر الرخيص والقدرة على الهيش بأقل نفقة ، فهى لا تحسن الكلام الا عن كوبكات و لاحظ أنها تملك مالا : انها ماكرة جدا و ذلك بعينه هو شأن حياتك العريضة الواسعة فى السجن ، ولعله أيضاً شأن سنى سعادتك الأربع التى قضيتها فى تلك القرية بائعاً مدينة نابولى ، ربما مع تحقيق شىء من ربح ، وان لم يتجاوز الربح كوبكات قال الأمر :

\_ أما عن الحياة في السجن ، فمن الجائز ألا يكون كلامي صحيحاً كل الصحة ، فانما أنا سمعت هذا الكلام من رجل قضى في السجن قرابة اثنتي عشرة سنة ، انه أحد المرضى الذين كان يعالجهم طبيبي ، كان هذا الرجل ينصاب أحياناً بنوبات ، وكان كثير الحركة والاضطراب والتخبط، حتى لقد حاول أن ينتحر ، كانت حياته في السجن حزينة ، أؤكد لكن خلك ، ولكن د ولكن لا شك أنها كانت تساوى أكثر من كوبكات ، مع أنه لم يكن له الا علاقات الا بعنكبوتة وبشجرة صغيرة نبتت تحت نافذته ، ولم يكن له الا علاقات الا بعنكبوتة وبشجرة صغيرة نبت تحت نافذته ، على اننى أفضل أن أقص عليكن قصة لقاء آخر تم لى في العام الماضى ، ان في الأمر الذي سأحكيه لكن الآن شيئاً غريباً جدا ، غريباً بندرة حدوثه و رجل اقتيد مع رجال آخرين محكوم عليهم بالاعدام ، اقتيد معهم الى لكان الذي سيتم فيه تنفيذ الحكم \* ، وقرى عليهم قرار المحكمة باعدامهم رمياً بالرصاص لجريمة سياسية ، وبعد نحو عشرين دقيقة تلي عليهم قرار مرياً بالرصاص لجريمة سياسية ، وبعد نحو عشرين دقيقة تلي عليهم قرار الشخال رمياً بالرصاص لجريمة سياسية ، وبعد نحو عشرين دقيقة تلي عليهم قرار الشاقة ، ولكن في الفترة التي انقضت بين تلاوة الحكم الأول وتلاوة الحكم الشائق ، ولكن في الفترة التي انقضت بين تلاوة الحكم الأول وتلاوة الحكم الرجل الثانى ، أي خلال العشرين دقيقة أو الربع ساعة على الأقل ، عاش الرجل الثانى ، أي خلال العشرين دقيقة أو الربع ساعة على الأقل ، عاش الرجل

في يقين مطلق بأنه ميت لا محالة بعد بضع لحظات ٠ ما كان أشد رغبتي الرهبية في أن اسمعه يصف المساعر التي أحس بها أتساء ذلك! حتى لقد أُخذت ألقي علمه الأسئلة تلو الأسئلة مراراً! كان يتذكر كل شيء بوضوح خارق ، ويؤكد أنه لن يستطيع نسيان تلك الدقائق في يوم من الأيام • على مسـافة عشرين خطوة من صقالة الاعدام التي وقف قربها الناس والجنود ، كانت قد دُقَّت في الأرض أعمدة ثلاثة ، اذ كان هنالك عدة رجال محكوم عليهم بالاعدام • اقتيد الثلاثة الأول نحو تلك الأعمدة ، وشُدُوا اليها ، وأُلْبِسُوا لباس المحكوم عليهم بالاعدام ( وهو نوع من جلباب طويل أبيض ) ؛ وعُنصبت أعينهم حتى لا يروا البنادق. وبعد ذلك جاءت تقف ، قبالة كل عمود ، زمرة الجنود التي ستطلق رصاص الاعدام • إن الرجل الذي أحدثكن ّ عنه هو الثامن في الترتيب • فكان علمه اذن ان يذهب الى العمود في الفوج السالث • وجاء كاهن يبارك الرجال المحكوم عليهم بالاعدام . ولم يبق لهم من الحياة الا خمس دقائق يعشونها • قال لى الرجل ان هذه الدقائق الخمس قد بدت له طويلة طولاً لا نهاية له ، غنة عنى لا ينضب ، بدا له أنه خلال هذه الدقائق الحسس سيعيش حيوات تبلغ من الكثرة أنه ليس في حاجة ، بعد ، الى التفكير فياللحظة الأخيرة. حتى لقد رتَّب أموره واتخذ اجراءاته على هذا الأساس ، فحدَّد الزمان الذي سيودِّع فيه رفاقه ووقف عليه دقيقتين ، وعَّين دقيقتين أخريين للتجمع على نفسه مرة أخيرة ، وترك الوقت الباقي لالقاء نظرة على ما حـوله • وانه لتذكر تذكراً واضحاً أنه تقـد بهـذا التوزيم للوقت تقيداً تاماً • كان سموت وهو في السابعة والعشرين من عمره \* ، مليثاً بالصحة والعافية ، زاخراً بالنشاط والقوة • وانه ليتذكر انه حين ودَّع رفاقه ألقي على كل منهم سؤالاً لا علاقة له بالحالة الراهنة، حتى انه اهتم اهتماماً كبيراً بسماع أجوبتهم • حتى اذا فرغ من التوديم،

جاء دور الدقيقتين اللتين نذرهما « للتجمع على نفسه » من أجل التأمل. كان يعلم سلفاً ما الذي سيفكر فيه • كان يريد أن يتصور بأقصى سرعة ممكنة وبأكبر وضوح ممكن ما سيحدث : هو الآن هنا ، هو الآن حي ؟ وبعد ثلاث دقائق سيصبح « شيئًا آخر » ، سيصبح شخصًا آخــر أو شيئًا آخر ، ولكن ماذا يصبح ؟ وأين بصبح ؟ كان يقد َر أنه سيعرف ذلك كله خلال هاتين الدقيقتين ! وفي مكان غير بعيد ، كانت تقوم كنيسة تلتمع قبتها المذهبة تحت أشعة الشمس • انه يتذكر الآن شدة تحديقه الى تلك القبة والى الأشعة التي كانت تنعكس عليها حينذاك • كان لا يستطيع أن ينتزع نفسه من تأمل تلك الأشعة : كان يتراءى له أن تلك الأشعة هي طبيعتسه الجديدة ، وأنه بعد ثلاث دقائق سندمج فيها وينصهر معها ٠٠٠ ان تلك الحالة من عدم القين ومن النفرة تجاه المجهول الذي سيحين حنه كانت رهمة فظمه • ولكنه قال انه لا شيء كان أشقَّ على نفسه عندئذ من هذه الفكرة التي كانت تدور في خاطره : « ليتني أستطيع ألا أموت ! ليت الحياة تُسردُ الى ً ! ما أعظم الأبدية التي سأنهم بها اذا أمكّن ذلك ! لأحيلن ً كل دقيقة دهراً ، ولأحصين َّ جميع الدقائق لا أضبع منها واحدة ، ولا أبدد منها واحدة ! » • وقال ان هذه الفكرة قد صارت آخر الأمر الى نوع من جنون حتى أصبح لا يتمنى الا أن يُطلق علمه الرصاص •

صمت الأمير فجأة • وكان الجميع يتوقعون أن يستمر وأن يستخرج من كلامه نتيجة ً يختمه بها •

سألته آجلايا:

\_ هل انتهیت ؟

فقال الأمير وكأنه يخرج من حلم :

ـ نعم ٠٠٠ انتهيت!

ـ ولكن لماذا رويت هذا كله ؟

\_ هكذا ٠٠٠ تذكرته ٠٠٠ في سياق الحديث! قالت ألكسندرا:

\_ ولكنك أنهيت الكلام انهاء مباغناً جداً • لعلك كنت تنوى يا أمير أن تستخرج منه نتيجة هى أنه ليس فى الحياة لحظة تقاس قيمتها بكوبكات، وان خمس دقائق من الحياة تساوى كنوز الأرض كلها فى بعض الأحيان؟ هذا كله كلام محمود ••• ولكن اسمح لى : ان ذلك الصديق الذى روى لك تلك الأهوال قد خُنفتف الحكم عليه من حكم بالاعدام الى حكم بالسجن مع الأشغال الشاقة ، أليس كذلك؟ معنى هذا أنه قد و هبت له تلك « الحياة التى لا نهاية لها » ، فكيف استعمل ذلك الغنى كله من بعد ؟ هلى عاش يحسب الدقائق فلا يضيع منها دقيقة واحدة ؟

ــ لا ٠٠٠ لقد ذكر لى الحقيقة هو نفسه ٠٠٠ لأننى سألته فى هذا الموضوع ٠ انه لم يعش بهذه الطريقة أبداً ، بل بدَّد دقائق كثيرة ٠

ــ هذه اذن تجربة قاطعة : ليس فى وسع الانســان حقاً أن يعيش حياته « حاسباً » • ولا بد أن لهذا علة ً وسبباً •

قال الأمير:

ــ طبعاً ، لا بد أن يكون لهذا علة وسبب • ويخيَّل الى ً أيضاً ••• لكنى لا أستطيع مع ذلك أن أصدَّق •••

سألته آجلايا:

ــ هل معنى هذا أنك تتصور أن تحيا حياة فيها من الذكاء والحكمة ما ليس في حياة الآخرين ؟

- نعم \* \* \* خطر ببالى هذا فى بعض الأحيان \* - ولا يزال يخطر ببالك ؟

ــ نعم ٥٠٠ أقدَّر أنني أستطيعه ٠

بهذا أجاب الأمير وهو يبتسم تلك الابتسامة الخجلي العذبة نفسها مم ناظراً الى آجلايا • ولكنه لم يلبث أن أخذ يضحك وهو ينظر اليها من جديد مرحاً •

قالت آجلايا منزعجة بعض الانزعاج:

ـ يا له من تواضع !

قال الأمير:

\_ ما أعظم شجاعتكن ! أتن تضحكن بينما أنا قد أقلقتنى هذه القصة اقلاقاً بلغ من القبوة اننى حملت بها فى نومى ، ولا سيما تلك الدقائق الحمس ٠٠٠

ونظر الأمير الى البنات مرة ۗ أخرى بانتباه وجد •

وسألهن مضطرباً على حين فجأة ، مع استمراره في التحديق الى أعينهن :

\_ أأنتن غاضبات مني ؟

فصاحت الفتات الثلاث يسألنه مدهوشات:

\_ ولماذا نغضب ؟

ــ لأن طريقتي في الكلام تشبه طريقة القاء درس ٠٠٠

فأخذن يضحكن ٠

قال الأمر:

ــ اذا كنتن قــد غضبتن ، فلا تغضبن بعــد الآن ! أنا أعــرف أننى عشت أقل مما عاش الآخرون، واننى أفهم الحياة أقل مما يفهمها الآخرون، ولا بد أن طريقتى في الكلام غريبة !٠٠

واضطرب الأمير اضطراباً تاماً • قالت آجلايا بقسوة والحاح :

ما دمت تقول انك كنت سعيداً ، فلقد عشت أكثر من الآخرين لا أقل منهم ، فعلام الاعتذار والمواربة ؟ ولا يقلقنك خاصة "أنك تبدو كمن يلقى درساً ؟ فان هذا لم يكن فيه أى انتصار ، ان المر عستطيع بمثل تصوفك أن يملأ بالسعادة حياة "طولها مائة سنة ، وسواء أأروك تنفيذ حكم بالاعدام أم مدووا اليك اصبعاً صغيرة ، فانك تستخرج من الأمرين كليهما فكرة فلسفية وتطل راضياً سعيداً ، فما أسهل الحياة هكذا !

تدخلت الجنرالة التي ظلت تدرس وجموه المتحمادثين مدة طويلة فقالت :

ما لى أراك غاضبة حانقة دائماً ؟ ثم اننى لا أفهم أيضاً عمّ تتكلمين ! أية اصبع صغيرة تقصدين ؟ ما هذا الهذر كله ؟ ان الأمير يقول كلاماً حسناً ، وان يكن حزيناً بعض الشيء ، فلماذا تحاولين أن تنبطى همته وتدخلى اليأس الى قلبه ؟ لقد كان يضحك حين بدأ يتكلم ، ثم هاهو ذا الآن مهوت مصعوق ،

ــ لا بأس يا ماما ! وانها لحسارة يا أمير أنك لم تشــهد تنفيذ حكم بالاعدام في يوم من الأيام ، والا لسألتك عن بعض الأمور .
أبياب الأمير :

\_ شهدت تنفيذ حكم بالاعدام •

صاحت آجلایا :

ــ رأيت اعداماً ؟ كان على الله أقدار ذلك ! هذا يزيد الطين بلة ! فما دمت قد شهدت اعداماً فكيف تستطيع أن تدعى أنك كنت سعيداً طوال ذلك الوقت ؟ ألم أكن على حق ؟

وسألت آديلائيد :

\_ أكانت تُنفَّذ في قريتكم أحكام بالاعدام اذن ؟

ـ شـهدت اعداماً بمدينـة ليون • كنت قد ســافرت الى ليون مع شنايدر • وتم الاعدام يوم وصولنا •

عادت آجلايا تقول مصرَّة ملحة :

\_ فساذا ؟ هل أعجبك المشهد كثيراً ؟ هل استخرجت منه تعاليم نافعة ؟

قال الأمير:

ـ بل لم يعجبنى البتة ، حتى اننى مرضت بعده قليلاً • لكننى أعترف بأننى كنت أنظر الى المسهد مسدوداً اليه شدداً قوياً فكأننى لا أستطيع أن أحوال بصرى عنه •

قالت آجلایا معترفة :

ــ أنا أيضاً ما كان لى أن أستطيع أن أحو ّل عنه بصرى لو أتبح لى أن أشهده !

ـ الناس هنالك لا يحبون للنساء أن تبجىء لترى هذه المساهد ، حتى انهم يتحدثون عن أمثال هاته النساء في الجرائد .

ـ ذلك لأنهم يرون أن هذا ليس من شأن النساء ، فكأنهم يريدون أن يقولوا ان هذا من شـأن الرجـال وحدهم وأن يبرروه • يا للمنطق المحم ! لا شك أنك تشاطرهم رأيهم •

قالت آديلائيد مقاطعة :

\_ اقصص علينا حادثة تنفيذ الحكم بالاعدام!

قال الأمير مضطرباً:

ــ ما كنت لأتمنى أن أفعل هذا ، اليوم •

## واكفهر وجهه •

فتدخلت آجلايا اللاذعة مرة أخرى تقول:

ــ لكأن حديثك الينا في هذا الأمر يشتى على نفســك ويحدث لك الما ٠

- \_ لا بل لأننى عن ذلك الاعدام نفسه انما تحدثت منذ هنيهة
  - \_ الى من تحدثت عنه ؟
  - ـ الى خادمكم ، بينما كنت أنتظر أن أ'ستقبل ٠٠٠

قالت النساء الأربع تسأله:

- ۔ أي خادم ؟
- ـ ذلك الذى يمكث فى حجرة المدخل ٠٠٠ رجـل شـائب أحمر الوجه ، كنت فى حجرة المدخل أنتظر أن يستقبلنى ايفان فيدوروفتش ٠ قالت الحنوالة :
  - \_غريب!

وقالت آجلايا :

ــ الأمير رجل ديموقراطى • ولكن ما دمت قد قصصت الأمر على ألكسى ، فانك لا تستطيع أن تضن ً به علينا •

وعادت آديلائيد تقول :

- اننى أحرص على سماع هذه القصة حرصاً مطلقاً!

قال الأمير وهو يلتفت اليهـا وينتمش قليلاً ( الحق أن الأمير كان يتحسس بسرعة واضحة وثقة تامة ):

- منذ قليل ، خطر ببالى فعلاً ، حين سألتنى عن موضوع للوحة ترسمينها ، خطر ببالى فعلاً أن تصورًى وجه رجل محكوم عليه بالاعدام، وذلك في الدقيقة التي تسبق سقوط النصل القاطع على عنق ، أي بينما هو ما يزال واقفاً على المقصلة قبل أن يضطجع على اللوح .

سألت آديلائيد:

كيف ؟ الوجه ؟ الوجه وحده ؟ ان هذا ليكون موضوعاً غريباً
 شاذاً ! ٠٠٠٠ أين اللوحة في هذا ؟

قال الأمير مصراً بحرارة :

ــ لا أدرى ، ولكن لم لا ؟ لقد رأيت فى مدينة بال ، منذ مدة غير طويلة ، لوحة مماثلة \* • وددن كثيراً لو أحدثك عنها • وسأفعل ذلك فى يوم من الأيام • لقد أثرت فى نفسى تأثيراً كيراً •

قالت آديلائيد :

\_ ستحدثنا حتماً عن اللوحة التي رأيتها بمدينة بال ، ولكن فيمسا بعد ، أما الآن فاشرح لى لوحة الاعدام تلك ، هل تستطيع أن تصفها كما تتخيلها ؟ كيف يُرسم ذلك الوجه ؟ أيُرسم الوجمه وحده ، هكذا ؟ وكيف هو ، ذلك الوجه ؟

حدث ذلك قبل الموت بدقيقة • فغى اللحظة التى وضع فيها قدمه على المقصلة بعد أن اجتاز السلم ، فى تلك اللحظة التفت نحوى ، فرأيت وجهه وفهمت كل شى • • • • • ولكن كيف السبيل الى وصف هذا بكلمات؟ اننى لأتمنى كثيراً أن يتاح لك أنت أو أن يتاح لرسام آخر تصوير ذلك الوجه! الأفضل أن تكونى قد رأيت بعينيك! ولقد قد رت أنا منذ تلك اللحظة أن هذه اللوحة يمكن أن تكون مفيدة • ويجب على المرء أن يطلع على كل ما سبق ذلك ، كل ما سبقه ، كله! كان الرجل يعيش فى

السحن ، وكان يقدِّر أنه سعش أسوعاً على الأقل ، قبل أن ينفَّذ فسه الحكم : كان يعوَّل على أن الاجراءات الشكلمة طويلة ، وعلى أن الأوراق ستُرسل الى جهة أخرى فلا تعود منها قبل انقضاء أسبوع ، ولكن اتفق أن اختصرت الاجراءات لسبب من الأسباب • كان نائماً في الساعة الحامسة من الصباح . الوقت نهاية تشرين الأول ( اكتوبر ) . وفي الساعة الخامسة من الصباح يكون ظلام ويكون برد • دخل رئيس السجَّانين مع الحرس بغير ضحة ولا ضوضاء ، ولمس كنفه لمساً خففاً • نهض الرجل على كوعه ورأى النور ، فقال يسأل : « ماذا جرى ؟ » فقيل له : « الاعدام في الساعة العاشرة » • كان لا يزال النوم في عينيه ، ولم يشأ أن يصدِّق أذنه ، وحاول أن يناقش ، فقال ان الأوراق لا يمكن أن تصل قبل أسبوع آخر • ولكنه حين استقظ تماماً كفَّ عن النقاش وصمت. ذلك ما ر'وي هناك • وقال الرجل : « ولكن هذه قسوة ، هكذا ، على حين فجأة ، دفعة واحدة ! » • ثم صمت من جديد ، وأصبح لا يريد أن يقول شميًّا • انقضت ثلاث ساعات أو أربع في الاستعدادات: الكاهن ، الافطار الذي يشتمل على خمرة ولحم وقهوة ( أليس هذا استهزاءً ؟ لو فكرنا في الأمر مليًا لرأينا أنه قسوة ! ومع ذلك يفعله هؤلاء لبساطة قلوبهم موقنين يقينًا تاماً من أنه رأفة انسانية ! ) . ثم بدأ تنظيف الرجل ( هل تعلمين ما هو التنظيف الذي يؤخذ به رجل محكوم عليه بالاعدام؟) ثم اقتيد خلال المدينة الى المقصلة ٠٠٠ أظن أن المرء ، هناك أيضاً ، حين يُقتاد الى المقصلة ، لا بد أن يعتقد أن حياة لا نهاية لطولها ما تزال أمامه • يخسَّل اليُّ أنه لا بد أن يقول لنفسه أثناء الطريق حتماً : « ما زالت حماة طويلة أمامي • بقيت ثلاثة شــوارع • ثم ذلك الشارع الآخــر الذي فيه دكان خبُّ از على اليمين ٥٠٠ ما يزال هناك وقت قسال أن نصال الى دكان الحَمَّاز ! » • وفي كل جهة من حوله جمهور وصرخات وضوضاء وآلاف

الوجوه وآلاف النظرات و ان عليه أن يحتمل ذلك كله وأن يحتمل خاصة هذه الفكرة: « هؤلاء ألوف من الناس لن يُعدم منهم واحد ، أما أنا فأُعدم ! ، و على كل حال ، هذا كله يسبق الدقيقة الفاصلة و ولكن أما ها هو ذا السلم الذي يؤدي الى المقصلة ، وها هو ذا الرجل يقف أمام هذا السلم فيأخذ يبكي فجأة و انه مع ذلك رجل يزخر فحولة وقوة و هو واحد من قطاع الطرق فيما يظهر و كان الكاهن يجلس قربه طوال الطريق على العربة ، ولا ينفك يكلمه و أغلب الظن أن الرجل لا يسمع من كلام الكاهن شيئاً ولقد بدأ يصغى اليه في البداية ، ولكنه منذ سمع الكلمات الأولى أصبح لا يفهم و نهم ، لا بد أن الأمور جرت على هذا النحو و وها هو ذا يصعد السلم أخيراً ( ان أرجلهم موثقة فهم النحو و وها هو ذا يصعد السلم أخيراً ( ان أرجلهم موثقة فهم ذكى ، قد كف عن تكليمه ، فهو لا يريد الآن أن يمد اليه الصليب ليقبله و كان الرجل منذ وصل الى السلم قد اصفر اصفراراً شديداً ، ليقبله و كان الرجل منذ وصل الى السلم قد اصفر اصفراراً شديداً ،

« لعل ساقيه كانتا لا تستطيعان حمله ؟ انهما متصلبتان كالحشب ؟ ولا بد أنه كان يشعر بغنيان ، كأن شيئًا كان يعبث بحلقه • هل أحسست بشيء من هذا يومًا حين كنت تخافين ، أو في لحظات مرعبة يحتفظ فيها المسرء بوعيه كاملاً ، ولكنه يصبح بغير قدرة البتة ؟ يخيًّل الى ً أن الانسان ، حين يداهمه هلاك لا سبيل الى تحاشيه ، كانهيار منزل فوقه مثلاً ، انما يشعر عندئذ برغبة لا تقاوم في أن يقعد مغمضًا عينيه ، ولحدث ما يحدث ! ٠٠٠

« فى مشل هـذه اللحظات من الضعف والوهن انسا كان الكاهن يبادر ، بحركة سريعة ودون كلام ، فيقر ب الصليب من شفتي الرجل لتقبيله ، وهو صليب صنير من فضة ، ذو أربعـة أفرع ، يقـر به مراراً

كثيرة ، في كل لحظة ٠٠٠ فمتى لامس الصليب الشفتين فتح الرجل عينيه وارتد الى الحياة لحظات قليلة واستأنفت ساقاه السير ٠ كان يقبل الصليب في نهم وشراهة ، بسرعة شديدة ، كأنه يستعجل التزود بشيء ما ، كيفما اتفق ، ولكنني لا أصديق أن يكون قادراً في تلك الدقيقة على أن يشعر بعاطفة دينة ٠

« وظل الحال على هذا المنوال الى أن رقد الرجل على لوح الحشب الذي تسقط عليه سكين المقصلة ٠٠٠ هناك أمر غريب: ان من النادر أن يغمى على المرء أثناء هذه الثواني الأخيرة! بالمكس: الدماغ يحيا عندثذ حياة أشد ً ، وأنشط ، بل وأقوى ، كآلة مندفعة في عملها • انني أتخـُّـل قرعات الخواطر التي تقرع الرأس وتظل ناقصة ، وربما كانت غريبة بل ومضحكة : « هذا الرجل الذي ينظر اليُّ ••• ان له تؤلولاً في جينه• والجلاَّد : ان أحد أزرار سترته صدى. • • • وفي مثل هذه اللحظات يعرف المرء كل شيء ، ويتذكر كل شيء • هناك نقطة وحسدة لا يمكن نسانها ولا يمكن تجنبها بأغماء ، وحول هذه النقطة انما يدور كل شيء • تصورى أن الأمر يظل على هذا النحو الى آخــر ربع ثانية ، حين يكون الرأس قد أصبح تحت السكِّين، فالرجل ينتظر •• و «يعلم» • انه يسمع انزلاق الحديد فجأة فوقه • ذلك أنه يسمعه حتماً ، ولا يستطيع الا أن يسمعه • لو كنت أنا الشخص الذي ينفَّذ فيه الاعدام لتممدت أنأتنصت، ولسمعت صوت انزلاق الحديد! قد لايدوم هذا الا معشار ثانية، ولكن المرء يسمع الصوت حتماً! تصورى أن هناك من يدُّعون أن الرأس ، بعد انقطاعه وسقوطه ، ربما ظل يعلم خلال ثانية أنه انقطم وسقط ! • • يا له من احساس !٠٠٠ وماذا لو دام هذا الاحساس خسس ثوان ؟٠٠٠ ارسمي المقصلة بحيث لا يرى الناظر على المستوى الأول ، الا تلك الدرجة الأخيرة

التى يضع عليها الجانى قدمه ، انه يضع قدمه على هذه الدرجة ، فنرى فى اللوحة رأسه ، ووجهه الأصفر ، والصليب الذى يمده اليه الكاهن ، وهـو ينظر ، وهو « يعرف كل شىء » ، ان اللوحة هى ذلك الصليب وذلك الرأس ، نعـم تلك هى اللوحة ، أما رأس الكاهن ، ورأس الجلاد ، ورأسا مساعديه ، وروس بعض المساهدين ، تحت ، وكذلك أعينهم ، • • أما كل ذلك فيمكن أن ينضاف الى اللوحة خلفية "أو ملحقات أو نوعاً من ضاب ، • • هكذا أتخسّل أنا تلك اللوحة » ،

صمت الأمير ، ونظر الى المستمعات •

قالت الكسندرا وكأنها تخاطب نفسها:

\_ ليس في هذا شيء من تصوف طبعاً!

واقترحت آديلائىد :

ــ والآن اقصص علينا كيف وقعت في الغرام!

فنظر اليها الأمير مدهوشاً ؟ فقالت آديلائيد بنوع من التسرع :

\_ اسمع • يجب عليك أيضاً أن تحدثنا عن لوحة مدينة بال تلك ؟ أما الآن فأريد أن أسمعك تقص علينا حكاية وقوعك في الغرام • لا تدافع عن نفسك ، فلقد وقعت في الغرام • ثم انك متى قصصت شيئاً ، كففت عن أن تكون فيلسوفاً •

وسألته آجلايا فحأة :

\_ انك متى فرغت من حكاية شىء تشعر فوراً بالحزى والعار مما قلته • فلماذا ؟

قالت الجنرال مقاطعة ً بلهجة حازمة وهي تلقى على آجــــلايا نظرة استباء :

ـ هذا غباء منك أخيراً!

فقالت ألكسندرا مؤيدة:

\_ نعم ، هذا خروج على العقل!

فقالت الجنرالة ملتفتة تنحو الأمير:

ـ لا تصدِّقها يا أمير ، انها تفعل ذلك عامدة بدافع الخبث والمكر، ليست قليلة الأدب الى هذا الحد! لا تذهبن بك الظنون كل مذهب اذا رأيتهن يناكدنك هذه المناكدة! لا شك أن فى رءوسهن أفكاراً مبيتة ، ولكنهن يحببنك منذ الآن! أنا أعرف وجوههن!

قال الأمير ملحاً على هذه الأقوال:

ــ أنا أيضاً أعرف وجوههن •

قالت آديلائيد باستطلاع وفضول :

\_ كف ؟

وقالت البنتان الأخريان مشوقتين أيضاً :

ــ ماذا تعرف من وجوهنا ؟

لكن الأمير ظل صامتاً جاداً • وانتظرت البنات جميعاً جوابه • ثم قال في رفق وجد:

ـ سأحكى لكن هذا فيما بعد!

صاحت آحلانا:

ـ أنت تريد حتماً أن تستثير فضولنا وأن تدعنا في بلبلة! يا للتعاظم والتفاخم!

وأسرعت آديلائيد تقول :

ـ طيب . ولكن ما دمت من علماء الفراسة ، فلا بد أنك كنت في

يوم من الأيام عاشقاً مغرماً • لم يخطى اذن ظنى • فاقصص علينا قصة عشقك !

قال الأمير بذلك الصوت العذب الرصين نفسه :

ـ أنا لم أكن عائسةاً • وانها ••• وانها كنت سمعيداً بطريقة أخرى •

\_ كيف ؟ بماذا ؟

ـ طيب ٠ سأحكى لكن ٠

بذلك تمتم الأمير وقد بدا عليه شرود الفكر •

# الفصل للسيادس

الأمير يتكلم فقال:

ـ فى نظراتكن الى من شدة الاستطلاع ما يدل
على أنكن قد تغضبن اذا أنا لم ألب رغبتكن فى
ارواء هذا الاستطلاع ٠

ثم أسرع يقول مبتسماً :

لا ، لا ، كنت أمزح! كان هناك ٥٠٠ كان هناك أطفال ، وكنت أقضى وقتى كله مع الأطفال ، معهم وحدهم ، هم أطفال القرية ، هم كل العصبة التي تذهب الى المدرسة ، ليس معنى هذا أتنى عنيت بتعليمهم ، فلقد كان يعلمهم معلم هو جول تيبو ، جائز اننى كنت أعلمهم قليلا ، ولكن المهم أننى كنت أقضى وقتى كله معهم ، وفى ذلك انما أنفقت السنين الأربع التى أمضيتها هناك ، لم أكن فى حاجة الى أى شيء آخر ، وكنت أقول لهم كل شيء ، ولا أخفى عنهم شيئا ، وقد أصبح آباؤهم وأمهائهم وأسرهم يحقدون على آخر الأمر ، لأن الأولاد أصبحوا لا يستغنون وأسرهم يحقدون على آخر الأمر ، لأن الأولاد أصبح الأكبر ، كان لى غنى ، فهم دائماً حولى ، أما المعلم فقد أصبح عدو تى الأكبر ، كان لى أعداء كثيرون ، بسبب الأطفال ، حتى ان شنايدر نفسه أخذ يلومنى ، فما الذى كانوا يخشونه هذه الحشية كلها ؟ ان فى وسع المرء أن يقول فما الذى كانوا يخشونه هذه الحشية كلها ؟ ان فى وسع المرء أن يقول للطفل كل شيء ، كل شيء ، لشد ما أدهشنى دائماً مدى جهل الكبار بالصغار ، بل ومدى جهل الآباء بأبنائهم أنفسهم ، ما ينبغى أن تخفى عن بالصغار ، بل ومدى جهل الآباء بأبنائهم أنفسهم ، ما ينبغى أن تخفى عن

الأطفال شيئاً بحجة أنهم صغار ، وأنهم لم يأزف الحين الذي يحب فيه أن يعلموا ، يا لها من فكرة مؤسفة ضارة ! ان الأطفال يدركون بسهولة عظيمة أن آباءهم يرونهم أصغر سناً من أن يستطيعوا الفهم ، مع أنهم في الواقع يفهمون كل شيء ! ( ان الكيار يجهلون أن الطفل يستطيع حتى في أخطر ظرف أن يسدى بنصيحة رائعة ) ، وحين ينظر اليك هذا الطائر الصغير الجميل ، حين ينظر اليك سعيداً واتقاً ، فهل تستطيع أن تشعر بالخزى ؟ انني اسميهم طيوراً صغيرة ، لأن الطيور خير ما في العالم !

« أريد أن أقول ان الناس حقـدوا على َّ في القــرية ، بسبب شيء معَّين على وجــه التخصيص ٠٠٠ أما المعلم تيبو ، فقد كان حقــده غــيرة وحسداً • كان في أول الأمر لا يزيد على أن يهز رأسه ويدهـَش حين يرى أن الأطفال يفهمون عنى فهماً واضحاً ذلك الوضوح كله ، مع أنهم لا يكادون يفهمون شيئًا مما كان يعلمهم • ثم أخـــذ يسخر منى ويتهكم على " ، حين قلت له اننا لا نملك ، لا أنا ولا هو ، أى شيء نعلمهم اياه ، وأنهم هم الذين يستطيعون بالأحرى أن يعلمونا شيئًا ما • كيف أمكنه أن يغار منى وأن يشهيِّر بي مع أنه كان يعيش هو نفسه مع الأطفال ؟ ان المرأ لتبرأ نفســه وتشفى حين يعيش مع الأطفــال !٠٠٠ كان يوجد في مصح منايدر مريض من المرضى كان انساناً شقياً كل الشقاء بائساً كل البؤس • ان شقاء يبلغ من الهول والفظاعة أنه قد لا يكون له شبيه أو نظير • كان يعالَج هنـاك معالجة مجنـون • ولكنني أعتقـد أنه لم يكن مجنوناً ، وانما كان انساناً يتألم ألماً رهيباً لا أكثر ٠٠٠ فذلك هو مرضه كله • ليتكنَّ تعلمن ماذا أصبح الأطفال عنده آخر الأمر ! ولكن الأفضل أن أحدثكن عن هذا المريض فيما بعد • أما الآن فسأحكى لكنَّ كف بدأ هذا كله • كان الأطفال في البداية لا يحبونني • ذلك أنني كنت كبيراً

جداً ، وكنت أخرق جداً ، وأنا أعلم أننى لست وسيم الطلعة ، وهنالك عامل آخر هو أننى أجنبى ، كان الأطفال فى البداية يستهزئون بى ، بل انهم رمونى بالحجارة حين رأونى أقبلً ماريا ، ولم أكن قد قبلتها من قبل الا مرة واحدة على كل حال ،

وهنا لاحظ الأمير ابتسامات تلم ُ بأفواه الفتيات اللواتي كن يصغين الى حديثه ، فأسرع يوقف التبسم قائلا :

ـ لا ، لا تضحكن ، لم يكن ذلك حياً ، لتكن تعرفن مدى تعاسة تلك المخلوقة ، اذن لرثمتن لحالها مثلي • كانت من قريتنا • وكانت أمها امرأة عحوزاً دبَّت فيها الشيخوخة وأضناها الهرم • وقد أذن لهــا عمدة القرية أن تحوِّل احدى نوافذ كوخها الحقير الى بسطة تعرض علمها ما تبيعه من بريم وخيط وتبغ وصابون بقروش قليلة تكاد تقيم بها أودها وتمسك علمها رمقها. كانت الأم مريضة متورمة الساقين دائماً ، فهي تظل قابعة وراء النافذة طول الوقت. وكانت ابنتها ماريا ، وهي في نحو العشرين من عمرها ، ضعيفة هزيلة نحيلة ، لقد أضواها مرض السل منذ مدة طويلة ، ولكن ذلك لم يكن يمنعها من القيام بأعمال الخدمة المضنية القاسية طوال اليوم في دور مختلفة • كانت تغسل الأرض وتنظف أواني المطبخ ، وتكنس الأحواش ، وتعتني بالبهائم في الحظائر • وقد أغواها فرنسي هو مندوب محل تجاری کان ماراً بالقریة فأخذها معه ثم لم یلبث أن ترکها فی عرض الطريق بعد أسبوع واحد ، ومضى في سبيله. فعادت الى البيت، بعد أن تسوَّلت واستجدت طوال الطريق ، عادت رثة الأسمال ، قذرة الهيئة، مثقة الحذاءين • لقد ظلت تسير على قدمها أسبوعاً كاملاً ، وتنام حيث يتاح لها أن تنسام ، فأصابها أتنساء ذلك برد ، وكانت قدماهــا مجــرحتين مقرَّحتین ، وکانت یداها متورمتین متشققتین ، ثم انها لم تکن جملة فی يوم من الأيام ، باستثناء عنمها الطستين العذبتين البريثتين • وكانت تصمت

صمتًا رهباً • ذات مرة ، في الماضي ، أخذت تنني فجأة أثناء عملها • اني لأتذكر الآن أن جميع الناس قد دهشوا عنــدئذ وسخروا منها : « هه ! ماريا تغني ؟ » • فخجلت ماريا خجلاً شديداً واضطربت اضطراباً كبيراً ، ومنذ ذلك اليوم صمتت الى الأبد • في ذلك الأوان كان الناس ما يزالون يعاملونها معاملة لطفة ، ولكنها حين عادت مريضة ممزقة لم يشعر أحد نحوها بأى عطف أو شفقة • ما أقساهم في مثل هذه الظروف ! ما أفظع ما تتصف به آراؤهم الراسخة وأفكارهم السابقة من عنف لا رحمة فيه ولا رأفة ! أمها نفسها كانت أول من استقبلها بغضب واحتقار • قالت لها : « لقد لطخت شرفي بالعار ! \* • كانت الأم أول من أسلمها للناس يعيّرونها ويخزونها • فحين عرف سكان القرية أن ماريا رجعت ، تواعدوا جميعهم تَفريبًا على أن يلتقوا في الست الحقير الذي تسكنه العجوز : شبوخ وأطفال ونسباء وفتسات : جمهـور كبير شره متعجل ! كانت ماريا مسـتلقمه على الأرض ، عند قدمي العجوز ، جائعة ، رئة الثاب • وكانت تبكي • فلما رأت جميع هؤلاء الناس أخفت وجهها في شعرها المنفوش وتسطحت مزيداً من التسطح • كان الجميع ينظرون اليها نظرتهم الى بهيمة نجسة دنسة • العجائز يقرُّعونها ويشتمونها ، والشباب يسخرون منها ، والنساء يحقِّرنها ويؤنينها وينظرن اليها باشـــمئزاز وتقــزز نظــرتهم الى دودة عنكبوت • لقد سمحت الأم بهـذا كله ، وكانت تهـزُ وأسـها مؤيَّدة محبذة • كانت منذ ذلك الحين قد تفاقم مرضها تفاقماً شديداً حتى لكأنها تحتضر • وقد مانت فعلاً بعد شهرين • كانت تعلم أنها ستموت قريباً ، ولكنها الى أن ماتت لم تفكر في أن تصالح ابنتها • حتى انهـا أصبحت لا تكلمها ، وصارت تجبرها على أن تبت عند المدخل ، ولا تكاد تطعمها. وكانت الأم في حاجة دائمة الى وضع قدميها المريضتين في ماء ساخن ، فكانت ماريا تهيىء لها ذلك كل يوم ، وتعتنى بها ، والعجوز تقبــل هذه العناية صامتة ، فلم تقل لماريا كلمة لطيفة في لحظة من اللحظات •

« لكن ماريا كانت تتحمل كل شيء • وبعد ذلك ، حين تعرفت الى ماريا ، لاحظت أنها هي نفسها كانت تؤيد وتحذ المعاملة التي عوملت بها ، وتمد نفسها أحقر الناس طراً • وحين أصبحت الأم لا تستطيع أن تنهض، أصحت عجائز القرية تأتى المها لتعتني بها واحدة بعد واحدة ، كما جرت العادة بذلك • ومنذ ذلك الوقت أصبح لا يطعم أحد ماريا قط ، وأصبح الناس في القرية يطردونها ، وأصبح الجميع يرفضون أن يعهدوا اليهـــا بعمل ، حتى لكأنهم يبصقون عليها ، وصار الرجال كأنهم لا يعدُّونها امرأة فهم ينطقون في حضورها كلمات بذيئة فاحشة • ولكنهم في بعض الأحيان، في القليل النادر ، حين يكونون سيكاري يوم الأحيد ، يرمون لها على ذلك الحين قد أخـذت تصق دماً • وصارت أسمالها آخــر الأمر قطعــاً ممزقة ، حتى أصبحت تستحي أن تظهر للناس في القرية • وكانت منذ عودتها قد أُخذت تمشى حافة القــدمين • وفي ذلك الأوان خاصــة" انما اندفع الأطفال ـ وهم عصبة " يبلغ عددهم قرابة أربعين طفلاً ـ اندفعوا يهاجمونها بضراوة ، حتى ليرمونها بالوحل • طلبت ماريا من الراعي أن يسمح لها بحراسة الأبقار ، ولكن الراعي طردها • ومع ذلك أخذت تتبع القطع الى المرعى كل صباح ، من تلقاء نفسها دون أن يأذن لها الراعي بذلك • واذ لاحظ الراعي أنها تنفعه في عمله كثيراً ، أصبح لا يطردها• حتى انه أصبح يعطيها بقايا غدائه من الجبن والحنز أحساناً • وكان يعد ذلك احساناً منه ونعمة "كبرى يمن بها علمها •

« وحين ماتت أمها لم يخجل الكاهن من أن يذل ً ماريا وأن يهينها على مسمع ومرأى من جميع الناس • كانت ماريا واقفة ً وراء التابوت باطمارها البالية تبكى • وكان الناس قد توافدوا ذرافات لينظروا اليها سائرين وراء النعش • ففي تلك اللحظة قال الكاهن ، وهو رجل ما يزال

شاباً ولا يطمح الى شيء الا أن يكون واعظاً كبيراً ، قال وهو يومى الى ماريا: «هذه هى التى كانت سبب وفاة تلك المرأة المحترمة (وهذا خطأ ، فالمعجوز مريضة منذ سنتين ) • ها هى ذى أمامكم لا تجرؤ أن ترفع عنيها لأن الله قد دمنها الى الأبد ، ها هى ذى حافية القدمين ممزقة الأسمال ، عبرة للجميع أولئك الذين يفقدون الفضيلة ! ومن هى ؟ هى ابنتها نفسها ! » ، وهلم جراً وهلم جراً وهلم جراً وهم المحدود المناه الهنه الله الهنه الهنه

« تصو ر ن أن هذا الصغار من جهة الكاهن قد أرضى جميع الناس تقريباً • الا أن شيئاً قد حدث في تلك اللحظة ، هو أن الأطفال قد تحزبوا للريا ، لأنهم في ذلك الأوان كانوا قد انحازوا جميعاً الى صفى وأخذوا يحبون ماريا • اليكن تفصيل ما حدث :

« كنت قد أردت ان أصنع شيئاً لماريا • كانت ماريا في حاجة ماسة الى شيء من مال ، ولكنني لم أكن أملك هنالك قرشاً واحداً • لم أكن أملك الا دبوساً له فص من ماس • فلما مر القرية بائع مقايض يتنقل من قرية الى قرية ، بعته الدبوس بثمانية فرنكات • لا شك أن الدبوس تساوى قيمته أربعين فرنكا • وأخذت أبحث عن ماريا ، وحدى ، مدة طويلة • فالتقيت بها أخيراً وراء سور القرية في ممر بين الجبال قرب شجرة • فأعطيتها الثمانية فرنكات ، وأوصيتها بأن تحرص عليها لأنني لن أملك غيرها • ثم قبلتها وطلبت منها ألا يذهب بها الظن الى أنني أطمع منها غيرها • ثم قبلتها وطلبت منها ألا يذهب بها الظن الى أنني أطمع منها كثيراً ، وقلت لها انني لم أعدها في يوم من الأيام آثمة بل تعيسة • كنت أرغب رغبة قوية في مواساتها وتعزيتها ، وفي اقناعها بأنها يبجب عليها ألا تشعر بالمذلة تجاه الآخرين ، ولكنها لم تفهم عنى حتماً ؟ وقد أحسست أنا بذلك على الفور ، رغم انها ظلت صامتة طول الوقت تقريباً ، مطرقة الى بذلك على الفور ، رغم انها ظلت صامتة طول الوقت تقريباً ، مطرقة الى

الأرض ، خافضة عينيها ، خجلى الى أبعد حدود الحجل ، فلما فرغت من كلامي قبتًك يدى ، فأردت أن أقبتًل يدها توا ، لكنها انتزعت يدها بقوة.

« وفي تلك اللحظة انها فاجأتنا عصة الأطفال • وقد علمت فيما بعد أنهم كانوا يراقبونني منذ مدة طويلة • أخذ الأطفال يصفرون صفيراً عالياً ويصفقون بأيديهم تصفيقاً قوياً ، ويضحكون ضحكاً مجلجلاً ، بينما كانت ماريا تهرب راكضة ٠ حاولت أن أكلمهم ، لكنهم رموني بالحجارة ٠ وفي ذلك اليوم نفسه علم جميع الناس بالنبأ ، علمت به القرية كلها • وسقط هذا كله مرة أخرى على رأس ماريا • فأخــذوا يحتقــرونها مزيداً من الاحتقار ؟ حتى لقد سمعت أنهم يريدون معاقبتها ، ولكن الأمر لم يتجاوز حدود الكلام ولله الحمد ! غير أن الأولاد لم يتركوا لهــا بعد ذلك اليوم راحة • أصبحوا يطاردونها أكثر مما كانوا يطاردونها في أي يوم من الأيام قبل ذلك ، وأخــذوا يرمونها بالوحل • وصارت حين يلاحقونهــا تحاول أن تهرب منهم ، ولكن سرعان ما كانت أنفاسها تنقطع بسبب مرض السل الذي يعيث في صدرها • صاروا لا يتركونها ، وأخذوا يقذفونها بأنواع السباب والشــــتائم • حتى لقد اضطررت مرة ً أن أقتل معهم • وحاولت بعد ذلك أن أكلمهم • وصرت أحدثهم كل يوم ، في كلمناسبة • فكانوا يقفون ليصغوا الى كلامى مع استمرارهم فى اطلاق الشتائم صراخاً عاليًا • حدثتهم عن مدى الشقاء الذي تعانيه ماريا • فما هي الا فترة قصرة حتى أخذوا يكفون عن اهانتي ، وتعودوا أن ينصرفوا صامتين . وتوصلنا أَخْيراً الى أَن نتبادل الحديث • لم أ خف عنهم شيئًا ، بل حكيت لهم كل شيء • فكانوا ينصتون اليُّ بكثير من الاهتمام ، وسرعان ما أخذوا يرثون لحال ماريا ، ويشفقون عليها • حتى لقد صار بعضهم يحيونها تحية لطيفة اذا التقوا بها عابرين • تلكن مادة هناك : يحيى الناس بعضهم بعضاً اذا تلاقوا ، سواء أكانوا متمارفين أم غير متعارفين • تخيَّلن دهشة ماريا • في ذات يوم حملت اليها طفلتان طعاماً ، ثم جاءتا ترويان لى ذلك ، قالتا ان ماريا أخذت تبكى ، وانهما الآن تحبانها كثيراً ، ولم تنقض مدة قصيرة حتى أخذ جميع الأطفال يحبونها ، وحتى أخذوا يحبوننى أنا أيضاً فى الوقت نفسه ، اصبحوا يجيئون الى أحياناً كثيرة ، ويطلبون منى دائماً أن أحكى لهم شيئاً ما ، أظن اننى كنت أجيد الحكى ، فانهم كانوا يحبون كثيراً أن يستمعوا لى ، ثم أصبحت لا أدرس ولا أقرأ الا لأستطيع أن أحكى لهم بعد ذلك ما درست وما قرأت ، وعلى هذا النحو انما انقضت السنين الثلاث الأخيرة من حياتى هناك ، وفيما بعد ، حين أخذ على الناس ومنهم شنايدر \_ أننى أكلم الأطفال الصغار كما لو كانوا أشخاصاً كباراً ، دون أن أخفى عنهم شيئاً ، كنت أجيبهم جميعاً بأن من المار أن نكذب على الأطفال ، وبأن الأطفال يعرفون كل شىء حتى دون أن نحدثهم عنه ، مهما نحاول اخفاء عنهم ، وبأن ما نخفيه عنهم قد يتعلمونه تعلما واسداً ، أما أنا فأطلعهم عليه بطريقة مناسبة ، وحسب الانسان أن يتذكر طفولته هو حتى يدرك صحة ما أقول ، لكننى لم أفلح في اقناعهم ، و اقناعهم و اقناعهم ، و اقناعهم و اقناعهم و اقناعهم و اقناعهم ، و اقناعهم و اقناعهم ، و اقناعهم و اقناعهم

« كنت قد قبلت ماريا قبل موت أمها بنحو خمسة عشر يوماً • ولكن حين ألقى الكاهن خطبته ، كان جميع الأطفال قد انحازوا الى صفى • وأسرعت أقص عليهم وأشرح لهم ما فعله الكاهن • فغضبوا جميعاً عليه محتى ان بعضهم بلغوا من غضبهم عليه أنهم كسروا له زجاج بيته بالحجارة وقد أوقفتهم عن ذلك ، مبرهناً لهم على أن عملهم هذا شر • ولكن أهل القسرية كانوا قد علموا بكل شى • ، وعند ثذ انما أخذوا يتهمونني بأنني أضل الأولاد عن الطريق القويم ؟ وعلموا بعد ذلك أن الأولاد أصبحوا يحبون ماريا كانت قد سعدت كثيراً . • وبلغ أهل القرية من القلق أنهم حظروا على أولادهم أن يقابلوا

ماريا ، ولكن الأولاد كانوا يلحقون بها خفية "الى حيث توجد مع القطيع في مكان بعيد يقع على مسافة نصف فرسنخ من القرية تقريباً ، فبعضهم يحيء لا لشيء الا أن يعانقها ويقول لها : « أحبك يا ماريا » ، ثم يعودون الى القرية راكضين ركضاً سريعاً • غير أن ماريا أوشكت أن تصبح مجنونة من هذه السعادة المباغنة • فانها ماكانت لتجرؤ أن تحلم بمثل هذا الانقلاب في يوم من الأيام • والحق أنها أصبحت مضطربة فرحة في آن واحد • أما الأطفال ، ولا سيما البنات ، فقد كانوا يحبون خاصة "أن يذهبوا اليها ليقولوا لها انني أحبها ، وانني أحدثهم عنها كثيراً • وحكوا لها أنهم مني انما علموا كل شيء عنها ، وانهم الآن يحبونها ويرثون لحالها ويشفقون عليها ، وانهم سيظلون كذلك دائماً ؟ وكانوا بعد ذلك يجيثون الى "بوجوه فرحة وهيئات منهمكة ليقولوا لى انهم رأوا ماريا وان ماريا تسلم على " •

« وكنت أذهب في المساء الى الشلال • ان هناك ركناً تحفيه أشجار الحور عن القرية اخفاء تاماً • فالى هناك كان يجيء الأطفال في المساء ليلتقوا بي ، حتى ان بعضهم كان يجيء خفية وسراً • أعتقد أن حبى لماريا كان يسعدهم أكبر السعادة ؛ وكان هذا في الواقع هو الأمر الوحيد الذي كذبت عليهم فيه طول مدة اقامتي هناك • فانني لم أحاول أن أبدر أوهامهم شارحاً لهم انني لا أحب ماريا ، أي انني لست عاشقاً لها مغرماً بها ، وانما أنا أرثي لحالها ، وأرأف بها • كنت ألاحظ أنهم يفضلون أن يكون الأمر على نحو ما تصوروا وقرروا • كذلك سكت وتركت لهم أن يظنوا أنهم حزروا الحقيقة !

« وكانت قلوب هؤلاء الصغار تبلغ من رقة العاطفة والحنان أنهم بدا لهم ، فيما بدا لهم من أمور ، أنه اذا كان صديقهم ليون يعجب ماريا هذا الحب كله ، فلا يجـوز أن تظل ماريا رثة الثياب الى هذا الحـد ، ولا أن تمشى حافية القدمين .

« تصور ° ن أنهم جاوها بحذاء بن وجوربين ، بل جاوها ايضاً بثوب ، أما كيف استطاعوا ذلك ، فهذا ما لا أفهمه ، لقد تكاتمت العصبة كلها على انفاذ الأمر ، فإذا سألتهم لم يزيدوا على أن يضحكوا ، وكانت البنات تصفي بأيديها وتقبيلني ، وكان يتفق لى في بعض الأحيان ايضاً أن أرى ماريا خفية ، لقد تفاقم مرضها تفاقماً شديداً ، فلا تكاد تستطيع أن تدسي ، ثم أصبحت أخيراً لا تنفع الراعي في شي، ، لكنها ظلت تتبع القطيع كل صباح ، وتجلس منتحية منزوية ، كان هنالك صخرة تهبط هبوطاً عمودياً وفيها ما يشبه أن يكون مصطبة ناتئة ، فكانت ماريا تجلس في القاع على الصخرة مختفية " من جميع الجلهات ، وتلبث على هذه الحال لا تكاد تتحرك ، من الصباح حتى ساعة عودة القطيع الى القرية ، لقد أوهنها السل حتى صارت في أغلب الأحيان تغمض عينها وتستند الى الصخرة وتغفو غفواً ضعيفاً وهي تتنفس بكثير من العناء ، وقد بلغ وجهها الصخرة وتغفو غفواً ضعيفاً وهي تتنفس بكثير من العناء ، وقد بلغ وجهها من الهزال أنه أصبح أشبه بهيكل عظم ؟ وكان العرق يتصب على جبينها وصدغيها ،

« على هذه الحال كنت أجدها دائماً • وكنت لا أجيئها الا للحظة قصيرة ، فقد كنت أنا أيضاً أحرص على أن لا يراني أحد • فما ان أظهر لها حتى تتنتفض وتفتح عينيها وتهرع تقبيل يدى المصبحت لا أسحب يدى حين تقبلهما ، فقد لاحظت أن تقبيل يدى يسمعدها • وكانت ترتجف وترتعش وتبكى ما ظللت قريباً منها هناك • صحيح أنها حاولت أحيانا أن تتكلم ، ولكن كان يصعب على المرء أن يفهم عنها • كانت في بعض الأوقات كالمجنونة ، من فرط انفعالها الرهيب وانشداهها المذهل • وكان الأطفال يصحبونني أحيانا • وقد ألفوا في مثل تملك الأحوال

أن يقفوا غير بعيد ، ليقوموا بمهمة الحراسة ويحمونا مما لا أدرى ! كان ذلك يبهجهم كثيراً ! حتى اذا انصرفنا بقيت ماريا وحيدة من جديد ، لا تتحرك ، مغمضة العينين ، مسندة وأسلها الى الصخرة ، لعلها كانت تحلم ٠٠٠

" وفى ذات صباح لم تقو على أن تتبع القطيع ، ولبثت فى بيتها الصغير الحالى ، وسرعان ما علم الأطفال بذلك ، فجاءوا يزورونها فى النهاد ، كلهم تقريباً ، كانت مستلقية على سريرها وحيدة تماماً ، وانقضى يومان لا يمتنى بها أتناءهما الا الأطفال مناوبة " ، حتى اذا عرف أهل القرية بعد ذلك أن ماريا تحتضر ، جاءت عجائز تسهر عليها ، يبدو أن الناس فى القرية قد أخذوا يشفقون على ماريا آخر الأمر ، أو هم أصبحوا ، على الأقل ، لا يحر مون على أولادهم أن يروها ، ولا يؤنبونهم اذا هم رأوها ، وكانت ماريا طوال الوقت فى حالة غفو ، الا أن نومها كان مضطرباً ، وكان يمز ق صدر ها سعال رهيب ، وكانت العجائز تطرد الأولاد ، الا أن الأولاد يهرعون الى النافذة ولو لحظة قصيرة ليقولوا : « تحية " ياصديقتنا الطيبة ماريا ! » فكانت ماريا ما ان تراهم أو تسمعهم حتى تنتمش ، فاذا الطيبة ماريا ! » فكانت ماريا ما ان تراهم أو تسمعهم حتى تنتمش ، فاذا هى تحييهم بهز دأسها وتشكرهم ، واستمر الأولاد على أن يأتوها هى تحييهم بهز دأسها وتشكرهم ، واستمر الأولاد على أن يأتوها بعدى ، لكنها أصبحت لا تكاد تأكل من حلواهم شيئاً ،

« أَوْكُدُ لَكُنَّ أَنها بفضل الأولاد انها ماتت سعيدة • وبفضل الأولاد انها نسيت شقاءها الأسود ، كأنها حصلت على غفران خطاياها ، ذلك أنها ظلت الى النهاية تعتقد أنها آثمة كبيرة • كان الأولاد يتدافعون على نافذتها تدافع العصافير تلطم الزجاج بأجنحتها ، ويصيحون قائلين لها كل صباح : « نحن نحبك يا ماريا ! ، • وماتت ماريا بسرعة • وكنت أظن أنها ستعش زمناً أطول من ذلك كثيراً •

« عشية موتها ، عند غروب الشمس ، ذهبت أعودها • لا بد أنها تعرفتنى • صافحتها مرة الخيرة • ما كان أشد يبوسة يدها ! وفي الغداة جاء من يقول لى ان ماريا ماتت !

« أصبح يستحيل عندئذ ضبط الأطفال • غمروا تابوتها بالأزهار ، ووضعوا على رأسها اكليلاً • وفى الكنيسة ، امتنع الكاهن فى هذه المرة عن ذكر سبوءاتها • ومهما يكن أمر ، فان الذين حضروا الدفن كانوا قلة قليلة هم عدد من الفضولين • ولكن الأطفال هرعوا جميعاً حين وجب حمل النعش • واذ كانوا لا يقوون على حمله فقد حاولوا أن يساعدوا وأن يماونوا • وركضوا وراء النعش ، وكانوا جميعاً يبكون • ومنذ ذلك الحين أصبح قبر ماريا ضريحاً يحج اليه الأطفال • فهم فى كل سنة يغمسرونه بالأزهار ، وقد زرعوا حوله أشجار ورد •

ولكن منذ د ُفت ماريا أخذ أهل القرية يضطهدونني في أمر الأولاد وكان الكاهن والمعلم أكبر المحر ضين على اضطهادي وحر موا على الأولاد أن يروني وحتى شنايدر وعد بأن يسهر على تنفيذ ذلك ولكنا كنا نستطيع أن يرى بعضنا بعضاً وفتخاطب بالاشارات من بعيد و ثم سو بت الأمور من بعد و غير أن ما حدث كان حسناً جدا : فبفضل تلك الاضطهادات واقتربت من الأطفال مزيداً من الاقتراب وحتى انني في السنة الأخيرة تصالحت تقريباً مع المعلم والكاهن و أما شنايدر و فكان لقد أطلعني شنايدر أخيراً على فكرة غريبة جداً كانت قد خطرت بباله حدث هذا قبيل سفري مباشرة و فقال لى انه مقتنع اقتناعاً تاماً بأنني أنا نفسي طفل حقاً وطفل من جميع النواحي وانني ليس لى من صفات نفسي طفل حقاً وطفل من جميع النواحي وانني ليس لى من صفات الرجل البالغ الراشد الا القامة والوجه و أما من ناحية النفس والطبع والتكوين وربعا الذكاء و فما أنا بالرجل البالغ الراشد و وانني قد أظل

على هذه الحال ولو عشت ستين عاماً ، ضحكت من كلامه ذاك ، فلا شك أنه لم يكن على حق ، والا ففى أى شى، يمكن أن أ عد طفلا ؟ هناك شى، واحد صحيح ، هو اننى لا أحب صحبة الكبار فعلا ؟ لقد لاحظت هذا فى نفسى منذ مدة طويلة ، وما زلت لا أحب صحبة الكبار ، ولا أ حسن أن أكون معهم ، ومهما يظهروا لى من طيب ونبل ، فاننى أظل أشعر بضيق ما بقيت معهم ، حتى اذا استطعت أن أتركهم وأن أمضى الى رفاقى ما بقيت معهم ، حتى اذا استطعت أن أتركهم وأن أمضى الى رفاقى طفل ، بل لأنهم يجتذبوننى لا أكثر !

« اننى منذ بداية اقامتى فى تلك القرية ، أثناء نزهاتى التى أقوم بها فى الجبل وحيداً حزيناً ، كت اذا التقيت أحياناً ، ولا سيما عند الظهر ، ساعة الحروج من المدرسة ، بتلك العصبة الصاخبة من الأطفال الذين يركضون حاملين حقائبهم وألواحهم ، صارخين ، ضاحكين ، لاعين ، كت أشعر بنفسى كلها تتجه اليهم وتندفع نحوهم علىحين فجأة ، لا أدرى كيف أفستر هذا وكيف أعليه ، ولكننى ما التقيت بهم مرة "الا شعرت بسعادة قوية تملأ قلبى وتغمر نفسى ، كنت أتوقف وأضحك سعادة "حين أرى الى سيقانهم الصغيرة المتحركة النسيطة المتواثبة دائماً ، وحين أرى هؤلاء الصبية والبنات يركضون ، وحين أداهم يضحكون أو يبكون ( ذلك أن بعضهم يكونون قد اتسع وقتهم أثناء الطريق من المدرسة الى المنزل ، لأن يتضاربوا ويبكوا ، ثم يتصالحوا ويستأنفوا لعبهم ) ، كنت عندئذ أنسى حزنى ، وبعد ذلك ، طوال تلك السنين الثلاث ، أصبحت لا أستطيع حتى أن أقهم كيف ولماذا يمكن أن يشعر البشر بالضجر والسأم ، أو بالحزن والأسى ! لقد كان مصيرى كله مع الأطفال .

« لم أفكر يوماً في أن أترك تلك القرية ، ولا خطر ببالى ساعة ً أننى أستطيع أن أعود الى روسيا في يوم من الأيام • كان يخياًل الى ً أنني

مقيم هناك الى الأبد ، لكنني فهمت أخيراً أنني لا أستطيع أن أكون عالة ً على شنايدر ؟ وفي ذلك الأوان انما حدث أمر يبلغ من خطورة الشأن ، فما يظهر ، أن شـنايدر نفسـه استحثني على الرحبـل ، وكتب الى هنا باسمى • سوف أرى ما هو الأمر ، وسوف أطلب النصح • ولعل مصيرى يتغير بذلك تغيراً تاماً ، ولكن المسألة لست هنا ، ولبس هذا أهم شي. • فانما الشيء الهام أن حاتبي قد تغيرت تغيراً كاملاً منذ الآن • لقد تركت هناك أشاء كثيرة ، أشاء كثيرة جداً • لقد زال كل شيء • قلت لنفسي وأنا في القطار : « أنا الآن ذاهب الى الناس • وربما كنت لا أعرف شيئًا • غير أن حياةً جديدة قد بدأت » • قررت أن أنفذ مهمتي بشرف واستقامة، وثبات وصلابة • اننى أقدِّر أن حياتي مع الناس ستكون شاقة ومملة • فقررت أن أكون مهذباً مع الجميع ، وأن أكون صريحاً • لا شك في أنهم ئن يطالبوني بأكثر من ذلك! وربما عدُّوني طفلاً هنا أيضاً • لا بأس! ثم ان جميع الملأ يعدونني أبله! انبي لأتسامل لماذا يعـدونني كذلك؟ صحبح انني مرضت في الماضي حتى صرت أشبه بأبله • ولكن في أي شيء أنا الآن أبله ، ما دمت أدرك أنهم يعدونني ابله ؟ حين أدخل الى مكان ما ، أحدث نفسي قائلاً : « انهم يعدونني ابله ، وأنا مع ذلك ذكي ، ثم هم لا يخطر لهم هــذا على بال ! » • كثيراً ما تدور هذه الفــكرة في رأسي •

« حين تلقيت بمدينة برلين الرسائل الصغيرة التي استطاعوا أن يرسلوها الى من هناك ، أدركت أخيراً مدى ما يحملونه لى من حب ، ان الرسالة الأولى تثير كثيراً من الألم دائساً ! ما كان أشد حزنهم حين صحبوني الى محطة القطار ، كانوا قد بدأوا يستعدون لرحيلي منذ شهر قائلين : « ليون مسافر ، ليون ، ،

فى كل مساء ، ونأخذ نتحدث عن فراقنا المرتقب ، ونكون أحياناً مرحين كمرحنا فى السابق ، لكنهم تعودوا حين يتركوننى ليذهبوا الى النوم ، أن يضمونى بأذرعهم ضماً قوياً فيه كثير من المحبة والحنان ، وذلك أمر لم يكونوا يفعلونه من قبل ، وكان بعضهم يجيشون فرادى ، خفية عن الآخرين ، لقبلونى على مهلهم دون رقيب ، وفى يوم رحيلى ، جاءوا جمهرة واحدة ليصحبونى الى المحطة ، ان المحطة تبعد عن القرية مسافة فرسخ ، كانوا يكبحون شعورهم ويكظمون عاطفتهم فيمسكون عن البكاء ، غير أن بينهم من كانوا لا يفلحون فى ذلك فاذا هم ينشبجون بأصوات عالية ، ولا سيما البنات ، سرنا بعظى سريعة حتى لا نصل متأخرين ، عالية ، ولا سيما البنات ، سرنا بعظى سريعة حتى لا نصل متأخرين ، لكن واحداً منهم انفصل عن الآخرين فجأة ، وارتمى على فى منتصف الطريق ، وطوقنى بذراعيه الصغيرتين ، وأخذ يقبلنى ، فاستوقف بذلك موكبنا كله ، وحين ركبت وتحرك القطار صاحوا يودعونى بصوت واحد، موكبنا كله ، وحين ركبت وتحرك القطار عن أبصارهم اختفاء "اماً ، وكنت وليضاً أنظر اليهم ، ، ،

«اسمعننى ٥٠٠ حين دخلت الى هنا منذ قليل ، فرأيت وجوهكن اللطيفة ـ أنا الآن انعم النظر فى الوجوه كثيراً ـ شعرت بفرح فى قلبى لأول مرة منذ الكلمات الأولى • ولا أكتمكن اننى قلت لنفسى منذ برهة : لعلنى خُلقت انساناً محظوظاً بالفعل • اننى أعرف أن المرء لا يلتقى كثيراً بأناس يمكن أن يحبهم من أول وهلة • ومع ذلك ما كدت أترك القطار حتى التقيت بكن • أنا أعلم أن على الانسان أن يخجل من التحدث عن عواطفه الى جميع الناس ؟ ومع ذلك أرانى أحدثكن عن عواطفى ؟ اننى عواطفه الى جميع الناس ؟ ومع ذلك أرانى أحدثكن عن عواطفى ؟ اننى لا أحس تجاهكن أى شعور بالخجل أو العار • اننى غير اجتماعى ، وقد لا أدوركن مرة أخرى الا بعد مدة طويلة • فلا تسئن تفسير ذلك ، ولا يذهبن بكن الظن خاصة "الى اننى لا أحرص عليكن ، أو أن شيئاً قد

صدر عنكن فآذاني. لقد طلمتن مني أن أصف لكن ما رأيته في وجوهكن. يسرنبي أن أفعل هــذا • فأما أنت يا آديلائبد ايفانوفنــا مَفان لك وجهــاً سعداً هو أقرب وجوهكن أنتن الشلاث الى القلب • وعـدا أنك جملة جداً ، فإن المرء يقول لنفسه حين ينظر اللك : « إن لها وجه أخت طسة ». انك تواجهين الناس بساطة ومرح ، لكنك تنُحسنين أيضاً سر القلوب. ذلك ما يوحيه الى وجهك • وأما وجهك أنت يا ألكسندرا ايفانوفنا ، فانه هو أيضاً جمل محب الى القلب ، ولكن ربما كنت تخفين حزناً مستسراً • لس هناك أي شـك في أنك طبــة القلب ، لكنك لست فرحة • ان في وجهك شئاً يذكّر بوجه « مادونا » هولماين بمدينة درسدن \* هذا عنك أنت • تُدى هـل حزرت؟ أنت التي تعتقدين انني أحـزر • وأما أنت يا ألمز ابت بروكوفيفنا ( قال ذلك وهو يلتفت فحأة نحو الحنرالة ) ، فانني لا أحسر احساساً بل أوقن يقناً أنك طفلة حقيقية ، طفلة في كل شيء ، طفلة في الحير وفي الشر على السواء ، وذلك رغم كل سنك • هل غضبت لأنني أقول لك هذا ؟ انك لتعرفين رأيي في الأطفال وشعوري نحوهم • ولا يذهبن بكن الظن الى انني حدثتكن عن وجوهكن بمثل هذه الصراحة لأنني بسط ساذج فحسب ، فربما كانت لي فكرة أبيَّتها ٠ ، ٠

# الفصل السابع



صمت الأمير ، كان الجميع ينظرون اليه فرحين ، حتى آجلايا ، ولكن الفرح كان واضحاً فى وجه اليزابت بروكوفيفنا خاصة ً .

#### هتفت تقول:

مذا هو الامتحان! فيا أيتها الآسات ، أنتن اللواتي كنت تقد رن أن تحمينه حمايتكن لفتي صغير مسكين ، ها هو ذا قد تكرم عليكن فأبهجكن ، ثم تحفيظ فلم يعد بالمجيء اليكن الا نادراً ، ها نحن أولاء جميعاً غبيات ، وانه ليسعدني ذلك ، لكن أغبانا وأدعانا الى الضحك منه والسخرية به انما هو ايفان فيدوروفتش ، مرحى يا أمير! منذ حين، كان قد صدر أمر " بامتحانك! ٠٠٠ أما ما قلته عني من النظر في وجهي ، فهو الحقيقة بعينها ، أنا طفلة ، وأنا أعرف ذلك ، وكنت أعرف ذلك قبل أن تعرفه أنت ، لقد أحسنت الافصاح عن رأيي بكلمة واحدة ، انني أجد طبعك شميها بطبعي من جميع النواحي ، واني لسمعيدة بهذا ، نحن كقطرتي ماء تشابها ، مع فرق واحد هو أنك رجل وأنني امرأة ، وأنني لم أكن بسويسرا يوماً ، ذلك هو الفرق كله ،

هتفت آجلایا تقول :

لا تتمجلى كثيراً يا ماما • لقد قال الأمير منذ هنيهـة انه فى جميع ما أسراً به الينا كان يبيّت فكرة ، وانه لم يتكلم عبناً ولهواً !

وقالت الأختان ضاحكتين .

\_ نعم 6 نعم ٠

ــ لا تسخرن ١٨ عــزيزاتى • قد يكون أمكر منكن أنتن النـــلاث مجتمعات • لسوف ترين • ولكن لماذا لم تقل شيئًا عن آجلايا يا أمير ؟ ان آجلايا تنتظر ، وأنا أيضًا أنتظر •

ــ لن أقول شيئًا الآن • سأقول فيما بعد •

\_ لماذا ؟ يخيَّل الى أنك لاحظتها ملاحظة كافية !

- آ • • • نعم نعم • • • لاحظتها كثيراً • أنت آية من آيات الجمال يا أجلايا ايفانوفنا • انك تبلغين من الجمال أن المر • لا يجرؤ أن ينظر الك •

قالت الجنرالة ملحة :

\_ أهذا كل شيء ؟ وطبيعتها ؟

ــ يصعب على المرء أن يقضى في الجمال برأى • لم أتهيأ لهذا بعد. الجمال لغز •

تدخلت آديلائد قائلة:

معنی هذا أنك تلقی علی آجلایا لغــزاً أو أحجیـــة • حاولی أن تحزری یا آجلایا • ولكن ألیست جمیلة ً یا أمیر ؟

أجابُ الأمير بحرارة وهو ينظر الى آجلايا معجباً:

 نظرت النساء الأربع بعضهن الى بعض مدهوشات • وسألته الحنرالة :

مَن ؟ ناستاسيا فيليبوفنا ؟ أين رأيت ناستاسيا فيليبوفنا ؟ أية ناستاسيا فيليبوفنا ؟

ـ منذ قلیــل کان جبریل آردالیونتش یُـری ایفــان فیدوروفتش صورتها ۰

\_ كيف ؟ حمل الى ايفان فيدوروفتش صورتها ؟

- ليريه الصورة • ان ناستاسيا فيليبوفنا قد أهدت اليوم صورتها الى جبريل أرداليونتش ، فجاء بها هذا الى الجنرال ليريه اياها •

صاحت الحنرالة تقول:

- أريد أن أرى الصورة! أين هي تلك الصورة؟ اذا كانت قد أهدتها اليه هو ، فلا بد أنه محتفظ هو بها ، ولا بد أنه الآن في حجرة المكتب ، انه يأتي للعمل هنا في جميع أيام الأربعاء ولا ينصرف قبل الساعة الرابعة ، احضروا جبريل آرداليونتش حالاً! بل لا تحضروه! فلست أموت شوقاً الى رؤيته! يا أمير ، يا صديقي ، هلاً تلطفت فذهبت الى حجرة المكتب ، فأخذت تلك الصورة منه ، ثم جئتني بها الى هنا ، قل له ، من فضلك ، انني أريد أن أرى الصورة!

فالت آديلائيد بعد أن خرج الأمير :

ـ لا بأس به ! لكنه بسيط مسرف فى البساطة قليلاً !

فقالت ألكسندرا مؤيدة:

ــ نعم ، مسرف فى البساطة قليلاً ، حتى ليصبح من ذلك مضحكاً بعض الشيء ! لا الأولى ولا الشانية كان يبدو عليها أنها تفصح عن كل رأيها ، وتعبِّر عن كل ما يخالج نفسها ٠

قالت آجلايا:

\_ ومع ذلك عرف كيف يحسن التصرف حين تحدث عن وجوهناه مدحنا جميعاً وسر ًنا جميعاً ، حتى ماما ه

صاحت الجنرالة تقول :

لا تتخابشی! هو لم یمدحنی ، ولکن أنا التی شــــعرت بأننی مُدحت ٠

سألت آديلائد:

- هل تظنين أنه كان يحاول أن يحسن التصرف ويصل الى الهدف؟ - يخينًا الى أنه ليس بسيطاً الى الحد الذي ينظن فيه ٠

قالت الحنر الة غاضية:

ما هى ذى تعيد الكرة! فى رأيى أنا أنكن أدعى منه الى الضحك عليكن! صحيح أنه ساذج قليلاً ، لكنه يعسرف ماذا يريد ما أقول هذا بأنبل معانى هذا التعبير ، هو مثلى تماماً ،

قال الأمير يحدث نفسه نادماً وهو ذاهب الى حجرة المكتب: «لاشك أننى أخطأت اذ جئت على ذكر تلك الصورة • ولكن لعلنى أحسنت اذ تكلمت عنها مع ذلك ••• •

ان فكرة ً غريبة قد أخــذت تومض فى ذهنــه ، وان لم تكن بعد ُ واضحة كل الوضوح ٠

ان جبريل آرداليونتش ما يزال فى حجرة المكتب ، غارقاً فى أوراقه. كان يبدو عليه أنه يستحق فعـلاً الرواتب التى كان يتقاضاها من شركة الأسهم . واضطرب الى أقصى حدود الاضطراب حين طلب منه الأمير الصورة، وروى له كيف علموا هناك بوجودها • وصاح يقول غاضباً حانقاً مقهوراً:

- آه ۰۰۰ آه ۰۰۰ ما کانت حاجتك الى تلك الثرثرة کلها ؟ ثم تمتم يقول من بين أسنانه :

ـ أنت لا تعرف شيئًا ٠٠٠ أنت أبله!

قال الأمير :

ــ متأسف • قلت ما قلته دون تفكير ، أثناء الحديث • قلت ان أجلايا تكاد تكون في مثل جمال ناستاسا فيلموفنا •

سأله جانيا أن يقص عليه الأمر بالتفصيل ، ففعل الأمير ، فألقى عليه جانبا نظرة ساخرة ،

ودمدم يقول:

\_ أنت مغرم بناستاسيا فىلىبوفنا طبعاً ٠٠٠

ولكنه لم يكمل كلامه ، وشرد فكره ٠

كان واضحاً أنه قلق • وذكَّره الأمير بأن الجـنرالة تطلب منــه الصورة •

قال جانيا فجأة ، كأن فكرة مباغتة قد وافته :

ــ اسمع يا أمير • هناك معونة ضخمــة أحب أن أطلبها منك ••• ولكنني ••• حقاً ••• لا أدرى •••

اضطرب جانيا ولم يكمل كلامه • كان يبدو نهباً لصراع داخلي ، وكان يلوح عليه التردد في اتخاذ قرار •

انتظر الأمير صامتًا • وعاد جانيا يروز الأمير بنظرة ثابتة فاحصـة متفرسة • ثم بدأ يتكلم ثانية فقال : \_ يا أمير ١٠٠٠ اتنى الآن ١٠٠٠ لسبب من الأسباب ١٠٠٠ سبب غريب كل الغرابة ١٠٠٠ بل سبب مضحك ١٠٠٠ لست مسئولاً عنه ١٠٠٠ وهذا على هامش المسألة على كل حال ١٠٠٠ أقول اننى الآن ١٠٠ فيما أظن ١٠٠ مؤاخذ قليلاً هناك ١٠٠٠ لذلك قررت أن أغيب مدة من الوقت الا اذا د'عيت ١ لكننى مع ذلك في حاجة قصوى الى أن أكليّم آجلايا ايفانوفنا ١ لقد كتبت بضعة أسطر (كان جانيا يحمل بيده ورقة مطوية )، ولكنى لا أدرى كيف أوصلها اليها ١ فهل لك يا أمير أن تحمل هذه الورقة الى آجلايا ايفانوفنا فوراً ، ولكن الى آجلايا ايفانوفنا وحدها ، أى دون أن يرى أحد نك ؟ هل تفهمنى ؟ ليس الأمر أمر سر كبير ١٠٠٠ ليس هناك أى شيء مكن أن ١٠٠٠ ولكن هل تصنع لى هذا ؟

أجاب الأمير :

- لا يسرني هذا كثيراً!

فألح ّ جانيا قائلاً :

ــ آه • • • أمير • • • المسألة بالغة الخطورة بالنسبة الى مد • • وقد تجيبنى آجلايا • • • صد قنى • • • اذا كنت أتجه اليك واستعين بك فلأن المسألة بالغة الحطورة • • • • من ذا الذى يمكننى أن أكلفه بايصال الرسسالة اليها سواك! ان المسألة ذات خطورة • • • خطورة رهيبة ، بالنسبة الى •

كان وجه جانيا يعبِّر عن خوف بلغ من الفظاعة والهول أن الأمير لم يرفض وأجاب يقول وهو ينظر الى جانيا نظرة اشفاق :

\_ طب ٥٠٠ سأنقلها ٠

فقال جانيا ضارعاً وقد اطمأن روعه :

ـ ولكن يجب ألا يلاحظ أحد ٠٠٠ وانى لأعتمد على عهد الشرف الذي تقطعه على نفسك يا أمير ، ألس كذلك ؟

قال الأمير:

ـ لن أرى الرسالة أحداً •

أفلت من جانبا لفرط تعجله قوله:

ـ ليست الورقة مختومة ، ولكن ٠٠٠

ثم أمسك عن اتمام كلامه خبجلاً مضطرباً .

فأجابه الأمير بساطة :

لن أقرأها ٠

وأخذ الصورة ، وخرج من حجرة المكتب •

فلما أصبح جانيا وحيداً ، أمسك رأسه بيديه ، وقال يحدث نفسه: « كلمة واحدة منها تكفى ٠٠٠ فربما أقطع عندتذ صلتى بـ ٠٠٠ » • كان من شدة انفعاله أثناء الانتظار ، لا يستطيع أن يعود الى أوراقه ، وأخذ ينرع الغرفة من ركن الى ركن ٠٠

وكان الأمير يمشى شارد اللب • لقد أدهشه ادهاشاً مزعجاً أن يكلف بهذه المهمة • بل ان مجرد تصوره رسالة يبعث بها جانيا الى آجلايا كان يسوءه • لكنه قبل أن يصل الى الصالون قاطعاً اليه حجرتين ، توقف فجأة كمن تذكر شيئاً ما ، وألقى نظرة على ما حيوله ، ثم اقترب من النافذة التماساً لمزيد من الضوء ، وأخذ ينعم النظر في صورة ناستاسيا فيليوفنا •

كان كمن يحاول أن يحزر شيئًا يختبى، فى هذه الصورة وقد خطف انتباهه منذ قليل ، لم يتركه ذلك الشمور الذى قام فى نفسم حينئذ ، ولكنه يحاول آلآن أن يتثبت منه ، فيما يظهر ،

ان هذا الوجه الحارق بجماله وبشىء آخــر ، يخطف الآن انتباهه بمزيد من القوة • ان فيه كبرياء وعجباً ، وان فيه احتقاراً وازدراء ، بل

يكاد يكون فيه كره وبغض ، غير أنه يعبر في الوقت نفسه عن ثقة وبراءة وسذاجة غريبة ، حتى ان هذا التضاد نفسه يوقظ في النفس شيئًا من العطف والشفقة ، ثم ان هذا الجمال الذي يبهر الأبصار لا يكاد يطاق : جمال الوجه الشاحب ذي الحدين الحاسفين قليلاً ، والعينين الساطمتين ، انه جمال غريب ! تأملها الأمير لحظة ، ثم ثاب الى نفسه ، فألقى نظرة حواليه ؟ وها هو ذا يقرب الصورة من شفتيه بحركة سريعة فيقبًلها !

حين دخل الأمير الصالون بعد قليل كان وجهه هادئاً كل الهدوء • ولكنه قبل ذلك ما ان صار في قاعة الطعام (قبل الصالون بحجرتين )حتى كاد يصطدم عند الباب بآجلايا ، داخلة ً •

لقد كانت وحيدة •

قال لها وهو يمد اليها الرسالة :

ـ رجاني جبريل آرداليونتش أن أنقل اليك هذا ٠

فتوقفت آجلایا ، وتناولت الورقة ، وألقت على الأمير نظرة غريبة ، لم يكن فى هذه النظرة أى اضطراب أو خجل ، كل ما هنالك شىء قليل من دهشة ؟ حتى ان هذه الدهشة هى دهشة من الأمير وحده ، فكأن آجلایا كانت بهذه النظرة تطالب الأمير بأن یشرح لها كیف وجد نفسه مُقْحماً فى هذه القضية ، وتطالبه بذلك فى هدوء وتعال ، وارتسم على وجهها أخيراً شىء من سخرية ، وابتسمت ابتسامة خفيفة ومرتت ،

تأملت الجنرالة صورة ناستاسيا فيليبوفنا خلال مدة من الوقت صامتة، مع شيء من الاحتقار ؟ وكانت ممسكة بالصورة أمامها مادة دراعها الى مسافة بعيدة مسرفة في البعد .

ودمدمت تقول أخيراً:

نعم ، هی جمیلة ، بل هی جمیلة جـداً ، لقـد رأیتها مرتبن ،
 ولکن من بعید ،

ثم اتجهت الى الأمير فقالت له:

ـ اذن هذا هو نوع الجمال الذي تحبه ؟

فأجاب الأمير بشيء من الجهد:

ـ نعم ٠٠٠ هذا هو ٠٠٠

\_ أقصد ٠٠٠ هل هو هذا بعنه ؟

سانعم ٠٠٠ هو بعينه ؟

\_ لأى سب ؟

دمدم الأمير يقول رغم ارادته تقريباً ، كأنه يكلم نفسه ولا يحيب

ـ في هذا الوجه ألم كبير وعذاب عظيم ٠٠٠

قالت الجنرالة :

ـ على كل حال قد لا يكون هذا عندك الا هذياناً ٠٠٠

ورمت الصورة على المائدة بحركة كبيرة متعالية • فتناولت ألكسندرا الصورة ، واقتربت منها آديلائيد ، وأخذت البنتان تنعمان النظر فيها معاً • وفي تلك اللحظة عادت آجلايا •

هتفت آديلائيد تقول فجأة وهي تنظر الى الصورة بشراهة من فوق كتف أختها :

ـ يا لها من قوة !

فسألتها اليزابت بروكوفييفنا بخشونة :

- أين ؟ أية قوة ؟

فقالت آديلائيد بحرارة:

ــ ان جمالاً كهذا الجمال لهو قوة ٠ ان جمالاً كهذا الجمال يمكن أن يقلب العالم!

وعادت الى مسند لوحتها شاردة الذهن مفكِّرة •

لم تُـلق آجلایا علی الصــورة الا نظرة عــابرة ، فجعَّدت عینیها ، ومطت شفتها السفلی ، ومضت تجلس منزویة عاقدة ً ذراعیها علی صدرهاه

دقت الجنرالة الجرس ، فدخل خادم فقالت له :

ـ ادع جبريل آرداليونتش ٠ هو في حجرة المكتب ٠

فهتفت ألكسندرا تقول:

! lala \_

فقالت الجنرالة حاسمة ، مانعة كل جواب:

- أريد أن أقول له كلمة ! كفي !

كان واضحاً أنها مهتاجة • والتفتت الى الأمير فقالت له :

\_ هـل ترى يا أمير؟ لم يبق عنـدنا هنـا الا أسرار ، لا شيء الا الأسرار! يظهر أن هذا لا غنى له ٠٠٠ يا للغباوة! وذلك فى أمر يقتضى منتهى الصراحة والوضوح والصدق والاستقامة! هناك مشروعات زواج ٠٠٠ وليست تعجبنى هذه المشروعات!٠٠٠

أسرعت ألكسندرا توقفها عن الكلام من جديد قائلة :

ـ ماما ! ماذا جرى لك ؟

- ماذا تريدين يا ابنتى العسزيزة ؟ أهى ترضيك أنت ، هـذه المشروعات ؟ لا مانع أن يسمع الأمير ٠٠٠ فنحن أصدقاء !٠٠٠ أنا وهو ، على الأقل صديقان ٠٠٠ ان الله يبحث عن الأخيار أما الأشرار وأصحاب النزوات ، فما أكثرهم ! ولا سيما أصحاب النزوات أولئك الذين يقررون

اليوم شيئاً ويفعلون في الغد شيئاً آخير • هل تفهمين عنى يا ألكسندرا ايضانوفنا ؟ هن يقلن ، يا أمير ، انني غريبة الأطوار ، في حين أنني أسيتطيع أن أميز الأمور • ذلك أن العبرة بالقلب ، أما ما عدا ذلك فسفاسف ! صحيح أن الذكاء لازم أيضاً ، بل قد يكون الذكاء أهم شيء لا تضحكي ساخرة يا آجلايا ، فأنا لا أتناقض • فان الحمقاء التي لها قلب وليس لها ذكاء ، لا تقل شقاء عن حمقاء لها ذكاء وليس لها قلب • هذه حقيقة قديمة • فأنا الحمقاء التي لها قلب وليس لها ذكاء ؟ وأنت الحمقاء التي لها قلب ، وذلك هو السبب في أننا كلتينا شقيتان ، وفي أننا كلتينا شقيتان ،

لم تستطع آدیلائید أن تکبح جماح نفسها ، بعد أن كانت بین جمیع الحاضرات أكثرهن احتفاظاً بمزاحها المرح الفرح ، فقالت :

\_ ما الذي يشقلك ياماما ؟

فقالت الجنرالة حاسمة :

\_ يشقيني أولا أن لى بنات متفيهقات كثيراً ٠٠٠ ولما كان هذا كافياً فلا داعى الى أن أفيض في الكلام على ما عداه! كفي ثرثرة! سنرى كيف تعسنان التصرف كلتاكما (ولست أعد آجلايا) بما تملكان من قوة فكر وسنرى هل ستستطيعين ، أنت يا ألكسندرا ايفانوفنا المدهشة ، أن تكوني سعيدة مع صاحبك السيد النبيل!٠٠٠

واذ رأت جانبا داخلاً ، صاحت تقول :

ـ آ ٠٠٠ وهذا عرس آخر ٠٠٠

وحيًّا جانيا ، فأجابته دون أن تدعوه الى الجلوس :

ــ صباح الخير . هيه . ٠٠٠ اذن ستزف ؟

فتمتم جبريل آرداليونتش يقول مبهوتاً مصعوقاً:

\_ أزف ؟ كيف هذا ؟٠٠٠ كيف أزف ؟ لقد اضطرب اضطراباً فظعاً ٠

\_ أقصد ستتزوج ؟ ذلك ما أسـألك عنـه ، اذا كان هذا التعبير يرضيك أكثر !

فكذب جبريل آرداليونتش قائلاً وقد احمر وجهه من الخجل:

ــ لـ ٥٠٠ لـ ٥٠٠ لا ٥٠٠ لن ٥٠٠ لن ٥٠

وألقى نظرة سريعة على آجلايا التى كانت ما تزال منتحية ، ثم أشاح وجهه بسرعة • كانت آجلايا تنظر اليه بهــدو، وبرود ، دون أن تحوَّل عنه بصرها ، وكانت تراقب اضطرابه •

ألحت اليزابت بروكوفيفنا اللجوج تسأله :

ـ لا ؟ تقول لا ؟ يكفى • سأتذكر أنك فى صباح يوم الأربعاء قد أجبت عن سـؤالى بقولك : « لا » • فى أى يوم نحن ؟ ألسـنا فى يوم الأربعاء ؟

أجابت آديلائد:

ـ أظن أنه يوم الأربعاء يا ماما •

ــ لا أحد يعرف الأيام والتواريخ · في أي يوم من أيام الشــهر نحن ؟

قال جانبا:

ـ في اليوم السابع والعشرين •

- فى السابع والعشرين؟ هذا تاريخ مناسب من بعض النواحى • طب • استودعك الله! عندك أعمال كثيرة فيما أظن ، وأنا يجب على أن أرتدى ثيابى لأخرج • استرد هذه الصورة • وانقل تحيتى الى أمك السكينة نينا ألكسندروفنا! الى اللقاء يا أمير ، يا صديقى ، يا صديقى!

زرنى كثيراً • أما أنا فاننى ذاهبة الى العجوز بيلوكونسكايا خصيصاً لأكلمها عنك • واسمع يا عزيزى : اننى أومن صادقة بأن الله انما أرسلك من سويسرا الى بطرسبرج من أجلى أنا . قد تعمل شيئاً آخر ، ولكنك بعثت الى هنا من أجلى أنا خاصة • الله هو الذى شاء ذلك • الى اللقاء يا عزيزاتى • ألكسندرا ، تعالى الى يا صديقتى •

وخرجت الجنرالة • وتناول جانيا الصورة من على المائدة مضطرباً طائش العقل ممتلى • النفس حقداً ، ثم التفت نحو الأمير وهو يبتسم ابتسامة مصطنعة :

ـ أنا عائد الى بيتى يا أمير • فاذا كنت ما تزال تنوى أن تقيم عندنا ، فسأقودك الى هناك ، فانك لا تعرف العنوان •

قالت آجلایا وهی تنهض عن مقعدها :

\_ لحظة يا أمير • عليك أن تكتب شيئًا في دفترى ( الألبوم ) • بابا يدعى أنك خطاط • سأجبئك بالدفتر •

قالت آديلائيد :

ـ الى اللقاء يا أمير • أنا أيضاً منصرفة •

وصافحت الأمير مصافحة قوية ، وابتسمت له ابتسامة فيها لطف ومودة ومحبة ، وخرجت دون أن تلقى على جانيا نظرة واحدة .

قال جانيا وهو يصرف بأسنانه ويهرع نحو الأمير :

۔ أنت الذي ثرثرت فجئت على ذكـر زواجى ٠٠٠ يا لـك من ثرثار وقح !

بهذا جمحم جانيا متعجلاً بصوت خافت ، وقد استعر وجهه سخطاً وحنقاً ، والتمعت عيناه خبثاً وشراً •

أجابه الأمير بأدب هادىء:

\_ أؤكد لك أنك مخطىء • لقـد كنت أجهـل كل الجهـل أنك ستتزوج •

ـ لقد سمعت ايفان فيدوروفتش يقول منذ قليل ان كل شيء سيتقرر هذا المساء في منزل ناستاسيا فيليبوفنا ، وهذا ما نقلته اليهن ، أنت كاذب! أني لهن أن يعلمن النبأ بغير ذلك ، من ذا الذي كان يمكن أن يبلغهن النبأ سواك ؟ ألم تشر العجوز الى هذا اشارة مباشرة ؟

ـ أنت أقدر منى على أن تعرف من عساه أطلعهن على النبأ ، اذا كنت تحس حقاً أن قد كان ثمة اشارة . أما أنا فلم أقل كلمة واحدة .

قاطعه جانبا يسأل محموماً:

\_ هل نقلت رسالتي ؟ ماذا كان الجواب ؟

ولكن آجلايا دخلت في تلك اللحظة نفسها ، فلم يتسع وقت الأمير لأن يجيب •

قالت آجلایا وهی تضع دفترها علی المائدة :

\_ اليك الدفتر يا أمير • فاختر منه صفحة واكتب لى شيئاً • هذه ريشة جديدة كل الجدة • لا ضير في أن تكون من معدن ؟ لقد سمعت أن الحطاطين لا يستعملون ريشة من معدن •

كانت وهي تكلم الأمير كأنما لا تلاحظ حتى وجود جانيا • ولكن بينما كان الأمير يهيى • الريشة ويختار صفحة ويستمد للكتابة ، دنا جانيا من المدفأة التي كانت تقف آجلايا قربها على يمين الأمير ، وتمتم يقول في أذنها تقريباً ، بصوت مختلج متقطع :

\_ كلمة ، كلمة واحدة منك ، فأنحو !

تأملته آجلايا بضع لحظات بتلك الدهشة الهادئة نفسها التى ظهرت عليها منذ قليل أمام الأمير ؟ فكانت هذه الدهشة ، وهذه البلبلة اللتان يبدو أنهما ناشئتان عن أن الفتاة لا تفهم شيئاً البتة مما يقال لها ، كانتا أشد هولاً وأفظع وقعاً في نفس جانيا من أعمق احتقار وأكبر ازدراء!

سأل الأمير:

\_ ماذا يجب أن أكتب ؟

فقالت آجلايا وهي تلتفت المه:

\_ سأملى عليك. أأنت مستعد؟ اكتب: « أنا لا أصلح للمساومات ». والآن ضع التأريخ ، وأرنى الكتابة .

مدَّ الأمير اليها الدفتر • فنظرت فيه وقالت :

ــ عظيم ! ان لك خطا رائماً • هذا جميل حقا • شكراً • الى اللقاء يا أسر !

ثم أضافت وقد تذكرت شيئًا ما :

\_ لحظة أخرى • تعال • سأهدى اليك تذكاراً •

فتبعها الأمير ، ولكن آجلايا وقفت منذ صارت في حجرة الطعام ، فمدت اليه رسالة جانيا وقالت له :

ـ اقرأ هذا !

تناول الأمير الرسالة ، ونظر الى آجلايا متحيراً • فقالت آجلايا :

ـ أنا أعرف على وجه اليقين أنك لم تقرأها ، وانك لا يمكن أن تكون نجى مذا الرجل وحامل أسراره • اقرأ • انني أصر على أن تقرأ • كان يبدو أن الرسالة كُتبت على عجل • قرأ الأمير :

«اليوم يتقرر مصيرى ، تعلمين كيف ، اليوم سأ ضطر أن أقطع على نفسى وعداً لا نكول عنه ، ليس لى أى حق فى اهتمامك بى ، ولست أحمل أى أمل ، غير أنك نطقت كلمة فى ذات يوم ، كلمة واحدة ، فأنارت تلك الكلمة ظلام حياتى الحالك ، وأمست منارة لى ، قولى لى كلمة أخرى كتلك الكلمة ، فتنقذينى من الضياع ! قولى فقط : «اقطع كل صلة »، فأفعل ذلك فى هذا اليوم نفسه ، آه ، ، ، هل يكلفك باهظا أن تقولى لى ذلك ؟ اننى اذ أطلب منك هذه الكلمة لا ألتمس الا علامة اكتراث وشفقة ، لا شىء غير ذلك ، لا شىء ، لا شىء ! اننى لا أجرؤ أن اسمح لنفسى بأى أمل ، لأننى « لا أستحق » ، لكننى بعد كلمة واحدة منك سأرتضى فقرى من جديد ، وسأحتمل حالتى اليائسة فرحاً ، سأستأنف الكفاح ، وسيسعدنى أن أكافح ، وسأ بعث بالكفاح بعثاً آخر ، فأزخر بقوى جديدة ،

« ابعثى الى مكلمة الشفقة تلك وحدها ( « لا شيء الا الشفقة » أحلف لك! ) • ولا يغضبننك تهور رجل يائس ، رجل يغرق فيتجرأ أن يقوم بحهد أخبر لتقي الهلاك •

« ج٠ اي٠ »

فلما فرغ الأمير من القراءة قالت آجلايا بلهجة قاسية :

ـ يزعم هـذا الرجـل أن كلمـة « اقطع كل صلة » لا يمـكن أن تعرضنى لشى، ولا يمكن أن تلزمنى بشى، ؟ وما هذه الرسالة ، كما رأيت، الا نوع من تأكيد مكتوب ، لاحظ مدى سذاجته فى الاسراع الى وضع خط تحت بعض الكلمات ، ومدى الغلظة فى ظهور فكرته المبيتـة ونيتـه

المخبأة وراء ذلك و وهو يعلم على كل حال أنه لو قطع كل صلة من تلقاء نفسه ، بمحض ارادته ، دون أن ينتظر تشجيعاً منى ، وحتى دون أن يكلمنى فى هذا الأمر ، ودون أن يستطيع أن يعقد على أى أمل ، لكان من الممكن أن تتحسن عواطفى نحوه ، ولكان من الممكن أن أغدو صديقة له ، وهو يعلم ذلك حق العلم على كل حال ! لكنه رجل دنس النفس ، هو يعلم ذلك لكنه يطلب ضمانا ، انه لا يستطيع أن يبنى عمله على الثقة انه يريد أن أعطيه أملا ، فى مقابل المائة ألف روبل ! أما عن الكلمه التى يزعم فى رسالته أننى نطقت بها فأنارت حياته ، فذلك كله كذب واختلاق وقيح ، كل ما هنالك أننى شعرت نحوه بشى، من الشيقة فى يوم من الأيام ، لكنه رجل وقح لا حياء فيه ، فسرعان ما قد ر أن فى وسعه أن يعقد أملا ، لقد فهمت أنا ذلك فورا ، وهو منذ ذلك اليوم يحاول أن يوقنى فى الفخ ، وهذا بعينه ما حاوله فى هذا النهار أيضاً ، ولكن كفى يوقنى فى الفخ ، وهذا بعينه ما حاوله فى هذا النهار أيضاً ، ولكن كفى الآن ! خذ رسالته هذه ، وأعدها اليه مى خرجتما من الدار ، لا قبل ذلك،

ــ وما هو الجواب الذي ينبغي أن أحمله اليه ؟

ــ لا جواب ، طبعاً ! ذلك خير جواب • اذن أنت تنوى أن تقيم فى بيتهم ؟

### قال الأمير:

ـ ان ایفان فیدوروفتش نفسه هو الذی نصحنی بهذا منذ قلیل .

- فكن منه اذن على حذر! اننى أُنبِّهك • لن يغفر لك ارجاع هذه الرسالة التى سترجعها اليه!

صافحت آجلایا ید الأمیر مصافحة خفیفة ، وخرجت • كان وجهها مقطباً مكفهراً • حتى انها لم تبتسم له وهى تحییه برأسها مودّعة • قال الأمیر یخاطب جانیا :

\_ لحظة ، آخذ صرتى فوراً ثم ننصرف •

قرع جانيا الأرض بقدمه من نفاد الصبر • لقد اسودً وجهه حنقًا. وأخيرًا خرج الاتنان الى الشارع ، والأمير يحمل بيده صرَّته •

سأله جانيا وهو يكاد يرتمي عليه :

- هيه ، الجواب ؟ ماذا قالت لك ؟ هل أعطمتها رسالتي ؟

فمد ً اليه الأمير الرسالة صامتاً • فتصلب جانيا كالمتجمد ، وهتف يسأل :

\_ كيف؟ رسالتى؟ آه ٠٠٠ لم يعطها الرسالة! كان على أن أقد ر ذلك! آه ٠٠٠ لمنة الله عليه ٠٠٠ الآن يتضح لى كيف أنها لم تفهم اذن شيئاً منذ قليل! ٠٠٠ ولكن كيف ، كيف أمكنك ألا تعطيها الرسالة؟ آه ٠٠٠ لمنة الله على ٠٠٠

\_ عفوك ١٠ ان ما حدث هو عكس هذا تماماً ٠ لقد سهاً تلى الظروف أن أعطيها رسالتك بعد أن أعطيتنيها أنت بلحظة واحدة ، مع أدق الالتزام بما أوصيتني به ٠ واذا كانت الرسالة بين يدى الآن ، فلأن آجلايا قد رداتها الى منذ هنهة ٠

ـ متى ؟ متى ردَّتها اليك ؟

ــ منذ أنهيت الكتابة في دفترها فدعتنى الى أن أتبعها (هل سمعتها ؟). فلما صرنا في قاعة الطعام مدَّت الىَّ هذه الرسالة وطلبت منى أن أقرأها ثم أرجعها اليك .

زأر جانيا قائلاً :

\_ أن تقرأها ؟ أن تقرأها ؟ وقرأتها ؟

تجمَّد جانيا في وسط الرصيف وقد بلغ من الشَّدَ، أن فمه ظل فاغراً ٠٠٠

قال الأمير:

\_ نعم ، قرأتها •

ـ وهي التي أقرأتك الرسالة ، هي نفسها ؟ هي نفسها ؟

\_ نعم ، هي نفسها • صدِّقني : ما كان لي أن أقرأها قط لولا أنني أُمرت بذلك •

لبث جانيا صامتاً خلال لحظة ، يبذل جهوداً كبيرة من أجل أن يفهم شئاً ، ولكنه صاح يقول فجأة :

\_ مستحيل! لا يمكن أن تكون قد طلبت منك قراءة الرسالة! أنت تكذب! أنت قرأت الرسالة من تلقاء نفسك •

قال الأمير بتلك اللهجة الهادئة نفسها:

ــ لقد قلت لك الحقيقة • صدِّق أننى آسف أشد الأسف لما أحدث هذا الأمر في نفسك من انزعاج وضيق •

\_ ولكن ، أيها الشقى ، لا بد أنها قالت لك شيئًا على الأقل ، حين أعادت الك الرسالة ؟ فهل حمَّلتك جوابًا ما ؟

\_ نعم ، طبعاً!

\_ فما بالك لا تتكلم اذن ! ما بالك لا تتكلم !

وقرع جانيا أرض الرصيف مرتين بقدمه اليمنى المنتعلة جرموقاً من مطاط فوق الحذاء •

قال الأمير:

ـ ما ان أنهت قراءة الرسالة حتى قالت لى انك تحــاول أن توقعها فى الفخ ؟ فأنت تريد أن تحصل منها على وعــد بأمل ، فاذا قويت بهذا الوعــد ، أمكنك أن تقطع الصــلة دون خسران ، وذلك بأمل مقــدار. مائة ألف روبل ؟ وأضافت أنك لو فعلت دون أن تساومها ، أى لو قطعت تلك الصلة من تلقاء نفسك بمعض ارادتك دون أن تطلب منها أية ضمانة سلفاً ، لكان من الجائز أن تفوز بصداقتها لك • أظن أن هذا هو كل ما قالته • آ • • • نعم • • • هناك شىء آخر : فحين سألتها بعد استرداد رسالتك ما جوابها ، قالت ان خير جواب هو ألا تعطى جواباً • أظن أن هذا هو ما قالته • سامحنى اذا نسيت الألفاظ التى استعملتها هى نفسها نصاً ، فانا أنقل اليك ما أظن أننى فهمته •

استولى على جانيا غضب لا حدود له ، وانفجر حنقه دون أى سيطرة على نفسه ، فقال وهو يصرف بأسنانه :

\_ هـا • • • هكذا ! • • • تُرمى رسـائلى من النافذة ! آ • • • هى لا تصلح للمساومات ! طيب • • • طيب • • • ولكننى سأصلح لها أنا • • ولسوف نرى ! • • • أنا لم أقل بعـد كل شيء • • • لسـوف ترى ! • • • لتصلنّها أخبارى ! » • •

كان يصمر وجهه ، وكان يشحب لونه ، وكان يرغى ويزبد ، ويهدد بقبضة يده ويتوعد ، وسارا بضع خطوات وهما على هذه الحال ، لم يتحرج جانيا أمام الأمير أى تحرج ، حتى لكأنه خال الى نفسه فى غسرفته ، لأنه لم يكن يعده شيئاً مذكوراً ، ثم توقف وقد فجسأته فكرة ماغتة ، فقال سأل الأمهر:

ـ ولكن كيف أمكنك ( وأضاف جانيا يقول بينه وبين نفسه : كيف امكن هذا الأبله ) ٠٠٠ كيف أمكنك أن تدخل الى خفايا أمورهن وأن تصبح محـل سرّهن ولمّا ينقض على معرفتك بهن أكثر من ساعتين ؟ كف هذا ؟

لم يكن ينقصه لاكتمال أنواع عــذابه الا أن تضــاف اليها الغيرة • وها هي ذي الغيرة تعض الآن قلبه على حين فجأة •

- أجابه الأمير قائلاً:
- \_ هذا لا أستطيع أن أعلله لك!
- فرشقه جانبا بنظرة خبثة شريرة ؟ وقال له :
- ۔ أمن أجل أن تهدى اليك ثقتها انما دعتك اذن الى قاعة الطعام ؟ لقد قالت انها تريد أن تهدى اليك شيئاً ، أليس كذلك ؟
  - ـ لا أفهم الأمر على غير هذا الوجه!
- \_ ولكن لماذا ؟ حقاً انه لأمر عجيب !••• ماذا فعلت هناك ؟ كيف استطعت أن تحظى باعجابهن ؟ اسمع •••

كان جانيا يضطرب بكل قواه • وكان كل شيء في نفسه مشوشاً يغلى ويفور ، فهو لا يستطيع أن يفلح في جمع شتات أفكاره • وتابع كلامه فقال :

\_ اسمع ٠٠٠ ألا تستطيع أن تحاول أن تتذكر كل ما تحدثت فيه وأن تعيده مرتباً منظماً متسلسلاً ، وأن تذكر كل ما قيل من البداية الى النهاية ؟ ألم تلاحظ شماً يمكنك أن تتذكره ؟

### أجاب الأمير:

- \_ أوه ••• هذا سهل! منذ البداية ، منذ دخلت وتم التعارف ، تحدثنا عن سويسرا
  - ـ دعنا من سويسرا ٠٠٠ فلتذهب سويسرا الى جهنم !٠٠٠
    - \_ ثم تحدثنا عن عقوبة الاعدام ٠٠٠
      - عن عقوبة الاعدام ؟
- ـ نعم ، عرضاً ••• ثم وصفت لهن السنين الثلاث التي عشــتها هناك ، وقصصت عليهن قصة القروية المسكينة •

- \_ فلتذهب القروية المسكينة الى جهنم ! أكمل ٠٠٠
- كان جانيا يدبدب بقدميه من نفاد الصبر وشدة التململ وتابع الأمر كلامه فقال:
- ــ ثم ذكرت لهن كيف أن شــنايدر أطلمنى على رأيه فى طبعى ، ودفعنى الى ٠٠٠
  - ـ فليذهب شنايدر الى جهنم ! لا تهمني آراؤه ! وبعد ذلك ؟
- ــ بعد ذلك أخذت أتكلم عن الوجوه ، لا أدرى بأية مناسبة ، أقصد مد عن تعبير الوجوه ، فقلت لآجلايا ايفانوفنا انها في مثل جمال ناستاسيا فيلموفنا تقريباً ، وعندئذ انما أفلت من لساني كلمات عن الصورة ، ٠٠٠
- ـ لكنك لم تنقل اليهن ما كنت قد سممته فى حجرة المكتب ، أليس كذلك ؟ لم تنقله اليهن ، كذلك ؟ أليس كذلك ، لم تنقله اليهن ، أكرر لك أتنى لم أنقله الهن ، •
  - ــ ولكن ••• عجيب ••• ألم تطلع أجلايا أمها على الرسالة ؟
- أستطيع أن أضمن لك أنها لم تطلعها عليهـا اننى لم أتركهن لحظة • ثم انها لو أرادت أن تطلعها عليها لما اتسع الوقت لهذا •
  - ــ ولكن لعل شيئًا حدث ولم تلاحظه ٠٠٠
  - ثم صاح جانبا يقول وقد خرج عن طوره تماماً:
- \_ يا لأبله النحس ! • انه عاجز حتى عن أن يروى الأمور على نحو مناسب !

واذ شتم مرة فلم يلق مقاومة ، أخذ يفقد كل تحفظ شيئاً بعد شيء ، كما يحدث ذلك دائماً لبعض الأشخاص • حتى لقد كان من الممكن وقد بلغ ذروة حنقه أن يمضى الى حد البصق • لكن هذا الحنق نفسه قد أعماه • والا لكان قد لاحظ منذ مدة طويلة أن هذا « الأبله ، الذى

يعامله هو هغه المعاملة يفهم فى بعض الأحيان كل شى، بسرعة عظيمة ، ودقة شديدة ، ويجيد الرواية اجادة تامة ، غير أن شيئًا لم يكن فى الحسبان قد حدث على حين فجأة ،

## قال الأمير بفتة:

\_ يجب أن ألفت نظرك يا جبريل آرداليونتس أننى فى الماضى كنت مريضاً بالفعل ، حتى لقد أصبحت كالأبله ، ولكننى شُفيت منذ مدة طويلة ، وانه ليؤلنى أن أسمع أحداً يصفنى بأننى أبله ، ورغم أن المرء قد يعذرك بسبب ما أنت فيه من خيبة الآمال وسقوط الأمانى ، فقد شتمتنى حتى الآن مرتين أو ثلاث مرات ، وهذا ما لا أرضى عنه البتة ، لا سيما وانه لا سبب له ، وانما أنت تندفع فيه اندفاعاً وتسترسل فيه استرسالاً بغير داع منذ أول لقاء بيننا ، أفلا ترى والحالة هذه ، ما دمنا الآن عند مفترق طرق ، أن نفترق هنا ، فتذهب يمنة وأذهب يسرة ؟ ان معى خمسة وعشرين روبلاً ، ولا شك أننى واجد فندقاً أبيت فيه ،

أحس جانيا بخجل شديد واضطراب كبير ، حتى لقد احمر وجهه من شعوره بالعار لأنه أ'خذ هذا الأخذ بغتــة على وجــه لم يكن يتوقعه النة •

قال معتذراً بحرارة ، منتقلاً من الشتم المقذع الى التهذيب الرقيق:

ـ سامحنى يا أمير ، ناشدتك الله ٠٠٠ انك لترى ما أنا فيه من شقاء٠

أنت لا تمرف بعد شيئاً ، فلو عرفت كل شيء لغفرت لى بعض الغفران

حتماً ، وان يكن سلوكى هذا لا يغتفر طبعاً ٠٠٠

أسرع الأمير يطمئنه قاثلاً:

ـ لا أطلب كل هذه الاعتذارات • اني لأدرك أنك قلق مضطرب ،

وأن هـذا هو السبب في شتمي • طيب • فلنـذهب الى بيتـك • أنا من جهتي يسرني هذا •

كان جانيا يقول لنفسه أثناء السير وهو يلقى على الأمير نظرات كره وبغض: « لا ، يستحيل أن أثركه الآن ، لقد أخذ منى هذا الوغد كل ما كان يريد ، وها هو ذا يرمى عن وجهه القناع ٠٠٠ ان فى الأمر شيئًا مختفيًا ، سوف نرى ، سوف يتقرر كل شىء ، كل شىء ، فى هذا اليوم نفسه » ،

وكانا قد وصلا الى الدار .

# الفصل الثامن

بيت جانيا في الطابق الشاني ، ويوصل اليه سلم نظيف فسيح نتير ، ويتمالف من ست غمرف أو سبع تتفاوت سعة ؛ واذا كان هذا البيت عادياً في الواقع ، فلا شك أن أجمرته فوق طاقة موظف



متواضع يقع على كاهله عب آسرة ، ولو بلغ مرتبه ألفى روبل ، لكن هذا البيت كان مهياً كذلك لاستقبال مستأجرين مع الطعام والحدمة ، ولم يسكنه جانيا وأسرته الا منذ شهرين فى أكثر تقدير ، على استياء من جانيا نفسه ، وبالحاح من نينا ألكسندروفنا وباربارا آرداليونوفنا اللتين كانتا ترغبان فى أن تكونا نافعتين هما أيضاً ، وأن تساهما فى زيادة دخل العائلة ولو قليلاً ، كان جانيا يظهر امتعاضه ويعد هذا التدبير سقوطاً ، وهو منذ أقاموا فى هذا المنزل يشعر بحرج فى المجتمع ، حيث ألف حتى ذلك الحين أن يظهر فتى لامعاً يبشر بأن يكون له مستقبل فكانت هذه التنازلات كلها وهذا الشيوع المزعج كله بمثابة جسروح عميقة فى نفسه ، حتى أصبح منذ بعض الوقت يثيره أبسط أمر من الأمور انارة شديدة تخرجه عن طوره ؟ واذا كان لا يزال يرتضى أن يرضح وأن يصبر ، فما ذلك الا لأنه عقد النية بثبات وقوة وصلابة على أن يغير هذا الوضع كله فى أقصر مدة ، ومع ذلك فان هذا التغيير نفسه ، والحل الذى انتهى الفتى السه

وعزم أمره عليه ، قد أصبحا مسألة خطيرة ، مسألة يهدِّد حلُّها بأن تكون متاعبه وهمومه أوفر عدداً وأشد ايلاماً مما سبق •

كانت الشقة مسطورة شطرين بدهليز يبدأ من المدخل ، ففي الحدى الجهتين تقع الغرف الثلاث الموقوفة على المستأجرين « الموصى بهم توصية خاصة " » ؟ وفي تلك الجهة نفسها ، عند آخر الدهليز ، قرب المطبخ ، توجد حجرة صغيرة هي أضيق سائر الحجرات ، يعيش فيها وينام فيها ، على ديوان عريض ، رب الأسرة نفسه ، الجنرال المتقاعد ايفولجين ، الذي كانوا يضطرونه أن يكون خروجه ورجموعه من المطبخ وسلم الحدم ، وفي تلك الغرفة الصغيرة نفسها يسكن أيضاً الفتي الصغير كوليا "، أخو جبريل آرداليونتش ، وهو تلميذ في المدرسة الثانوية عمره ، ثلاثة عشر عاماً ، كان هذا الفتي الصغير مضطرا هو أيضاً الى أن ينكمش حتى يستطيع أن يعيش في هذه الغرفة وأن يطالع دروسه فيها ؟ فهو ينام على ديوان ثان ، متداع ، ضيق ، قصير ، مثقب الأغطية ، وكان عليه عدا ذلك ديوان ثان ، متداع ، ضيق ، قصير ، مثقب الأغطية ، وكان عليه عدا ذلك أن يعتني بالجنرال وأن « يسهر عليه » ، لأن الجنرال كانت تزداد حاجته اليه يوماً بعد يوم ،

أُعطى الأمير غرفة الوسط ، فأما التي على يمينها فكان يسكنها فردشتينكو ؟ وأما التي على شمالها فما تزال خالية لم يقطنها أحد ، ولكن جانيا قاد الأمير في أول الأمر الى ذلك الجزء من الشيقة ، الذي تقيم فيه الأسرة ، ان الجزء يتألف من غرفة استقبال يحيلونها عند الحاجة الى غرفة طعام ، ومن صالون ليس في الحقيقة صالونا الا في الصباح حتى اذا حل السياء أمسى حجرة مكتب فغرفة نوم لجانيا ؟ وهناك أخيراً غرفة الله ، صغيرة مقفلة الباب دائماً ، هي غرفة نوم نينا ألكسندروفنا وباربارا آردالونوفنا ،

الخلاصة أن جميع الأشياء وجميع الأشخاص كانت في هذه الشيقة

محشورة متراصة تعيش فى مكان أضيق من أن يتسم لها • فكان جانيا لا يكف عن الصريف بأسنانه غيظاً ، وكان لا يفوت من يراه منذ أول نظرة أنه فى هذه الأسرة طاغية مستبد ، رغم حرصه على أن يظهر بمظهر من يحترم أمه ويوقرها •

لم تكن نينا ألكسندروفنا وحيدة في الصالون ، بل كانت تجالسها بالربارا آرداليونوفنا و وكانتا كلتاهما منهمكتين في النسج بالابرة ، على تحدثهما مع زائر كان معهما هو ايفان بتسين ، ان نينا ألكسندروفنا تبدو في الحسين من العمر ، وجهها نحيل شاحب اللون ؟ وتحت عينها هالتان زرقاوان ، مظهرها كله يدل على المرض ، ويدل على شيء من الألم ، غير أن في وجهها ونظرتها شيئاً من جاذبية ، والمرء يدرك من أولى كلماتها أن لها طبعاً جاداً وخلقاً رصيناً ووقاراً صادقاً ؟ وأنها رغم الألم الذي يعبر عنه وجهها ، تملك جناناً ثابتاً ، بل وعزيمة قوية ، ثيابها متواضعة جداً ، فهي سوداء ، وهي على الزي "الذي ترتديه العجائز ؟ ولكن حركاتها وآدابها وحديثها وسلوكها ، كل هذا يدل على أنها انسانة عرفت كذلك بيئة أرفع من هذه البيئة وأرقى ،

أما باربارا آرداليونوفنا فهى فتاة فى الثالثة والعشرين من العمس ، متوسطة القامة ، نحيلة الجسم ، ان لم يكن وجهها جميلاً حقاً ، فان فيه سر "الفتنة بغير جمال ، وآية الجنب الى درجة الهوى ، انها تشبه أمها كثيراً ، وتكاد ترتدى ما ترتديه أمها ، فلا أثر فى ثيابها لتبهرج أو تغندر ، نظرة عينيها الشهباوين يمكن أن تكونا فى بعض الأحيان مرحتين كل المرح ، ملاطفتين كل الملاطفة ، لكن هذه النظرة هى فى الغالب الأعم رصينة مفكرة ، مفرطة فى الرصانة مسرفة فى التفكير أحيانا ولا سيما فى هذه الآونة الأخيرة ، ومن يرها يقرأ فى وجهها ثبات الجنان وقوة العزيمة أيضاً ، ولكنه يحس أن هذا الثبات وهذه العزيمة يمكن أن

يتجليا عندها بأكثر مما يتجليان عند أمها طاقة دفاقة ومبادهة أصيلة أيضاً • ان لباربارا آرداليونوفنا طبيعة مندفعة ، حتى لقد كان أخوها يخاف اندفاعاتها بعض الحوف أحياناً • وكان الزائر الذى تحدثانه ، يخاف اندفاعاتها بعض الحوف هو أيضاً • انه رجل ما يزال شاباً ، فى نحو الثلاثين من عمره ، يرتدى ثياباً متواضعة لكنها أنيقة • فى آدابه رقة ولطف ، وان يكن متصنعاً بعض النصنع • تدل لحيته الصغيرة القائمة الشقرة على أنه رجل غير مقتصر على حياة الوظيفة ، أو قانع بها • اذا تحدث كان حديثه ذكياً شائقاً ، لكنه فى أكثر الأحيان صموت • وهو على وجه الاجمال يمحدث فى النفس شعوراً بالارتباح •

كان واضحاً أن باربارا آرداليونوفنا تهمه وتعنيه ، وهو لا يحاول أن يخفى عواطفه ، وكانت هي تعامله بمبودة وصداقة ، لكنها ما تزال تتأخر في الاجابة عن عدد من أسبئلة كان يظهر على باربارا أنها لا تعجبها ، ولكن بتسين لا تتبط من ذلك عزيمته ولا يأس ، وكانت نينا ألكسندروفنا تظهر له حفاوة وبشاشة ، حتى لقد تعبودت في الآونة الأخيرة أن تسر اليه بما في نفسها ، وكان معروفاً من جهة أخرى أن بتسين قد وجد لنفسه اختصاصاً هو أن يقرض مالا بفوائد ، لآجال قصيرة ، على رهون مضمونة ، وكانت تربطه بحانا صداقة قوية ،

قام جانیا بواجب التقدیم والتعریف ، ولکن علی نحو متقطع • حیاً أمه بکثیر من الخشونة ، ولم یسلم علی أخته ، ثم سرعان ما خرج مقتاداً بتسین •

وجَّهت نينا ألكسندروفنا الى الأمير بضع كلمات ترحيب ، ثم أمرت كوليا ، الذى ظهر فى العتبة ، بأن يقود الأمير الىالغرفة الوسط ، ان كوليا فتى مرح بشوش ، فى طبيعته ثقة وبساطة .

سأل كوليا الأمير ً وهو يدخله غرفته :

- ـ أين أمتمتك ؟
- ـ لى صرة وضعتها في حجرة المدخل •
- \_ سأجيئك بها حالاً ليس عندنا خدم الا الطباخة وماتريونا ، لذلك ترانى أساعد فى العمل ان فاريا تراقب كل شى وتغضب قال جانيا انك وصلت اليوم من سويسرا ، هه ؟
  - نمن +
  - \_ هل سويسرا جميلة ؟
    - جدآ
    - \_ فيها جيال ؟
      - ــ نعم +
  - ـ طيب ، سأجيثك بحزمك ،
  - دخلت باربارا آردالونوفنا وقالت :
  - ـ ستهيىء لك ماتريونا سريرك . هل معك حقية ؟
- \_ لا شيء الا صرَّة ذهب أخوك ليجيئني بهـا لقد تركتها في حجرة المدخل
  - عاد كولنا الى الغرفة وقال يسأل:
  - \_ لم أجد شيئًا الا هذه الصرة الصغيرة ، فأين وضعت الأخرى ؟
    - فأجابه الأمير وهو يتناول منه الصرة :
      - \_ ليس لى صرَّة أخرى ٠
    - ـ ها ٠٠٠ خشيت أن يكون فردشتينكو قد استولى عليها ٠
      - قالت له أخته بقسوة :
        - ـ لا تقل سخافات !

كانت باربارا تكلم حتى الأمير بلهجة خشنة تكاد تكون غير مهذَّبة. قال لها أُخوها:

ـ « يا بنتى العزيزة »! يمكنك أن تكلمينى بلهجة أرق • أنا لست ...

ـ بل يمكننى أن أجلدك يا كوليا ؟ انك غبى جدا . وعادت تكلم الأمير فقالت :

\_ فى كل ما قد تحتاج اليه تستطيع أن تنجه الى ماتريونا • نحن تنغدى فى الساعة الرابعة والنصف • ولك أن تختـار : تأكل معنــا ، أو

يُحمل اليك الطعام في غرفتك •

وعادت تخاطب كوليا فقالت :

\_ تعال يا كوليا ، لا تزعج السيد!

\_ هلمي بنا يا شديدة البأس!

وفيما كانا يخرجان اصطدما بجانيا •

قال جانيا يسأل كوليا :

\_ هل بابا هنا ؟

فلما أجابه كوليا بأن بابا هنا ، همس فى أذنه ببضع كلمات • فهز ً كوليا رأسه ملبياً ، وخرج يتبع باربارا آرداليونوفنا •

\_ كلمة أخرى يا أمير ٠٠٠ نسبت أن أقولها لك فى زحمة هذه ٠٠ القصص كلها ! لى رجاء أتوجه به اليك : قد م لى هذه الحدمة \_ اذا كان ذلك لا يكلفك جهداً كبيراً لا طاقة لك به \_ وهى ألا تثر ثر هنا عماً جرى بينى وبين آجلايا ، ولا أن تثر ثر « هناك » عما ستراه هنا ٠ ذلك أن الأمور هنا أيضاً ليست جميلة كلها ، وان يكن هذا كله لا يعنينى ٠٠ حاول على الأقل أن تحفظ لسانك اليوم ٠

أجاب الأمير متضايقاً من ملامات جانيا هذه :

- أؤكد لك أنى نرثرت أقل ً كثيراً مما تظن كان واضحاً أن العلاقات بنهما تزداد سوءاً •
- ـ على كل حال ٠٠٠ لقد تحملت اليوم بسببك ما فيــه الكفــاية ! الحلاصة : ذلك هو الرجاء الذي اتوجه به اليك ٠

#### قال الأمر:

ــ لاحظ أيضاً يا جبريل آرداليوتش أتنى لم أكن مرتبطاً بشى، هناك ، لم أكن قد بذلت لك أى وعد ، لم تكن قد طلبت منى أى أمر ، ما الذى كان ينبغى أن يمنعنى عن الاتيان على ذكر تلك الصورة ؟ انك لم تسألنى هذا .

قال جانيا وهو يلقى على ما حوله نظرة احتقار :

ــ اف • يا لها من غرفة رديئة ! هي مظلمة ، مع هذه النوافذ التي تطل على الفناء ! من كل النواحي ، لم يحالفك التوفيق حين وقعت في هذا المكان • على كل حال ، ذلك أمر لا شأن لي به ، ولا يهمني في قليل أو كثير • لست أنا الذي أتولى هذه التأجيرات !

ظهر بتسين في الباب ونادى جانيا ، فأسرع جانيا يود ع الأمير وخرج ، رغم ما يبدو عليه من أن هناك أشياء أخرى كان لا يزال يريد أن يقولها ، ولكن كان واضحاً أنه لا يعرف من أين يبدأ ، وأنه متحرج مرتبك ؟ حتى ان انتقاده للغرفة لم يكن له من غرض الا أن يخفى ما هو فيه من تشوش واضطراب وبلبلة ،

ما ان فرغ الأمير من غسل وجهه ويديه ، ومن ترتيب زينته بعض الشيء ، حتى شُنَى ً الباب مرة ً أخرى ، فدخل عليه قادم جديد •

هو رجل في نحو الشلائين من العمــر ، طويل القــامة ، عريض المنكبين ، يغطى رأســَه الضخم شعر " أحمر مجمَّد ، وجهه سمين زاهر

اللون ، شفتاه سميكتان ، أنفه قصير عريض ، عيناه صغيرتان غائرتان في الشحم تعبّران عن سخرية وكأنهما تطرفان بغير انقطاع ، في جملة شخصه شيء من وقاحة ، ملابسه أدني الى الاهمال ،

لقد شق الباب فى أول الأمر شقاً ضيقاً يتبح له أن يطل برأسه فحسب ؟ وأخذ هذا الرأس يفحص الغرفة خلال بضع ثوان ، ثم أخذ الباب ينفتح ببطء الى أن ظهرت قامة الشخص كلها فى العتبة ، ولكن الزائر لم يدخل مع ذلك ، فانما هو يكتفى الآن بالتفرس فى الأمير طارفاً بعنيه ، الى أن أغلق الباب وراء آخر الأمر ، واقترب ، فتناول كرسياً ، وأمسك يد الأمير امساكاً قوياً فأجلسه على الديوان قبالته ،

قال وهو ينظر الى الأمير بهيئة انتبام واستفهام :

ــ أنا فردشتنكو ٠٠٠

فقال الأمير وهو يوشك أن ينفجر ضاحكاً:

\_ طیب ، ثم ماذا ؟

دمدم فردشتينكو وهو ما يزال ينظر تلك النظرة نفسها :

\_ مستأجر هنا ٠

\_ ترید أن نتمارف ؟

ـ هيه ! ٠٠٠

بهذا تطق الزائر وهو يشعَّث شعره ، ثم أخذ يحدق بنظره الى الزاوية المقابلة من الغرفة وهو يتنهد ؟ ثم عاد يلتفت تحو الأمير ويسأله فجأة :

\_ هل معك شيء من مال ؟

- قليل ٠

- \_ كم بالضبط ؟
- خمسة وعشرون روبلاً ٠
  - ۔ آکرنیھا ہ

أخسرج الأمير من جيب صديرته ورقة ماليسة بخمسة وعشرين روبلاً ، ومدَّها الى فردشتينكو ، ففضَّها هذا ، وفحصها ، وقلبها ، ثم نظر اليها من جهة الشفافية ، ثم قال مفكّراً :

م غريب ! لماذا يقتم لونها همكذا ؟ ان أوراق الحمسة والعشرين روبلاً يقتم لون بعضها كثيراً ، على حين أن بعضها الآخر يعصول لونها تماماً • خذها •

استرد الأمير ورقته المالية • ونهض فردشتينكو عن كرسيه • وقال للأمير :

ے جئت لأحذِّرك أولاً من اقراضى مالاً ، لأننى سوف أطلب منك أن تقرضني ، فاياك أن تلمي طلمي ٠٠٠

- ـ سمعاً وطاعة ٠
- ـ هل تنوى أن تدفع هنا أجراً ؟
  - ـ نعم ، أنوى ذلك •
- ـ أما أنا فلا شكراً غرفتى الى جانب غرفتك هى الأولى على اليمين هل رأيتها ؟ حاول ألا تجىء الى كثيراً ولكن اطمئن : سأزورك أنا هل رأيت الجنرال ؟
  - · Y -
  - ek mars ?
  - ولا سمعته طبعاً!
- فسوف تراه اذن وسوف تسمعه ثم انه يطلب حتى منى أنا أن

ـ استودعك الله •

واتجه الزائر الى الباب •

لقد علم الأمير ، فيما بعد ، أن هذا السيد قد أخذ على عاتقه أن يذهل الناس بمرحه وغرابته وشذوذه ، ولكنه كان لا يفلح فى ذلك كثيراً، حتى ان بعض الناس كانوا يضيقون به وينزعجون منه ، فكان يتألم من ذلك صادقاً ، ولكن دون أن يكف عن القيام بمهمته .

عند عتبة الباب ، استطاع فردشتينكو أن يضفى على نفسه شيئًا من خطورة الشأن ، حين اصطدم بقادم جديد : فانه اذ تنحى أمام هذا الزائر الجديد الذى يجهله الأمير ، ليفسح له مجال المرور ، قد غمز بعينه عدة مرات مومئًا اليه ، فأتاح له ذلك أن يخرج محتفظًا بشىء من الثقة بالنفس.

القادم الجديد رجل طويل القامة ؟ يبدو في الخامسة والحمسين من عمره أو يزيد ؟ بدين بعض البدانة ؟ وجهه محمر سمين مسطح قليلاً تحيط بعارضيه لحيتان كثيفتان شهباوان ؟ له شاربان ؟ عيناه واسمتان جاحظتان بعض الجحوظ • كان يمكن أن يكون لمنظره كله مهابة ، لولا أن فيه شيئاً من سقوط واهتراه بل ومن اتساخ • انه يرتدى ردنجوتا عتيقاً يكاد يكون مثقوباً عند الكوعين ؟ وفي قميصه اهمال وبقع ؟ ومن فمه تفوح رائحة فودكا خفيفة تشمها من قرب • ومع ذلك لا تعدم أوضاعه وحركاته أن تحدث في النفس بعض الأثر الحسن ، رغم أنها محسوبة مدروسة ، فهي تدل على رغبة واضحة عنده في أن يخطف البصر بوقاره واقترب الشخص من الأمير بغير تعجل ، وهو يبتسم ابتسامة باشة

هاشة ، وتناول يده صامتاً ، وظل ممسكاً بها يتأمل وجهه في انتباه كأنه يتعرف ملامح لا يجهلها .

ودمدم يقول برفق ولكن بوقار:

- انه هو ، هو ، هو كما لو كان حياً ، لقد سمعتهم ينطقون هذا الأسم المعروف العزيز ، فاستيقظ في نفسي ماض كامل ٠٠٠ أنت الأمير ميشكين ؟

- نعم •

\_ أنا الجنرال ايفولجين ، متقاعد بائس · هل يمكنني أن أسألك عن اسمك واسم ابيك ؟

ـ ليون نيقولايفتش •

\_ نعم ، نعم ، هو بنفسه ! انت ابن صدیقی ، بل استطیع أن أقول انك ابن صدیق طفولتی ، نیقولا بتروفتش !

ـ كان اسم أبى نيقولا لفوفتش .

\_ لفوفتش ، نعم ، لفوفتش ٠٠٠

كذلك صحَّح الجنرال ، ولكن دون تعجل ، بل بثقة تامة ، كأنه لم ينس قط ، وانما زل لسانه بغلطة .

وجلس ، وأمسك الأمير بيده هو أيضاً ، وأجلسه قربه •

\_ لقد حملتك بذراعي ً!

قال الأمير:

\_ أهذا ممكن ؟ لقد انقضى على موت أبى عشرون عاماً •

ـ نعم ، عشرون عاماً ، عشرون عــاماً وثلاثة أشــهر • لقد كنا فى المدرسة معاً ، وما لبثت أن التحقت أنا بالسلك العسكرى •••

\_ أبى أيضاً خدم فى الجيش ، كان ملازماً ثانياً فى لوا · فاسلكوفسكى \*

ـ بل فى لوا، بيبلوميرسكى • لقد نقل الى لوا، بيبلوميرسكى عشية وفاته تقريبًا • وكنت أنا هناك ، وباركته الى الأبد • وأمك •••

هنا صمت الجنرال برهة "قصيرة كأنما أوقفت عن الكلام ذكرى حزينة •

فقال الأمير:

ـ ماتت هي أيضاً بعد ستة أشهر ، من اصابة ببرد .

- لا ، لم تمت من اصابة ببرد ، أبداً ، صدّق كلام رجل عجوز ، كنت أنا هناك ، وقد شهدت جنازتها هي أيضاً ، لقد ماتت من حزنها على فقد أبيك ، لا من اصابتها ببرد ، نهم ، انني أتذكرها هي أيضاً ، الأمير ! آه ، • • يا لعهد الشباب ! بسببها انما أوشكنا ، أنا والأمير ، مع أننا صديقا طفولة ، أوشكنا أن يقتل كل منا صاحبه ،

أخذ الأمير يصغى الى الجنرال بشيء من الشك والارتياب •

\_ كنت موليًّها بحب أمك منذ أن كانت خطيبة ، منذ أن كانت خطيبة صديقى و ولاحظ الأمير ذلك ، فاضطرب اضطراباً شديداً ، وجانبى ذات صباح فى الساعة السابعة ، فأيقظنى من نومى و ارتديت ثيابى مذهولاً ، وساد صمت وو من منه وصمت منى إووو أدركت كل شىء و أخرج أبوك من جيبه مسدسين و مبارزة من خلال منديل و دون شهود و فيم الشهود ما دام كل منا سيرسل صاحبه الى الآخرة بعد قليل و حشونا المسدسين و نشرنا المنديل و اتخذنا مكانينا و أطبق كل منا بفوهة مسدسه على قلب صاحبه ، وأخذ ينظر اليه محد قاً فى عينيه و وفجاًة انبجست الدموع من عينيه وعينى الدموع من عينيه وعينى الدموع من عينيه وعينى الدموع من عينيه وعينى

فى آن واحد ، وارتجفت يده ويدى مماً ! ثم اذا كل منا يرتمى بين ذراعى صاحبه طبعاً ، واذا نحن نتبارى فى الكرم ، فالأمير يصرخ قائلاً : « هى لك » ، ، وأنا أصرخ : « بل هى لك » ، ، ، الحلاصة ، ، ، الحلاصة ، ، ، سوف تسكن معنا ، أليس كذلك ؟

قال الأمير مدمدماً بشيء من السرعة :

ـ نعم ، ربما بعض الوقت ٠٠٠

صاح كوليا يقول وقد ألقى نظرة من الباب:

ـ ترجوك ماما يا أمير أن تجيء البها •

فهم َ الأمير أن ينهض ، ولكن الجنرال وضع يده اليمنى على كنفه ، وعاد يجلسه على الديوان بحركة صداقة ؟ وقال له :

لما ترى قد سقطت ضحية للروف فاجعة ، ولكن دون أن أنسّهك : أنا كما ترى قد سقطت ضحية للروف فاجعة ، ولكن دون أن يصدر على حكم ، ان نينا الكسندروفنا امرأة نادرة ، وان باربارا آرداليانوفنا ، ابنتى ، فتاة نادرة ! والظروف تجبرنا على أن نؤجر غرفا مفروشة ، وهذا سقوط لا أعرف كيف أسميه ، • • سقوط يصينى أنا ، أنا الذى كنت أوشك أن أعين حاكماً عاماً ، وسنكون سعداء باستقبالك على كل حال ، غير أن في بيتى مأساة !

ألقى عليه الأمير نظرة استفهام في كثير من الاستطلاع • قال الأمير :

ـ يُدبِّر هنا زواج ، زواج نادر ، زواج بين امرأة مشبوهة وشاب يسكن أن يصبح فتى مرموقاً فى البـلاط الامبراطورى ، يريدون أن يدخلوا تلك المرأة الى ببتى ، قرب ابنتى وزوجتى ، ولكننى لن أدع لها

أن تدخل الى هذا البيت ما ظللت أتنفس! سوف أتمدد على عتبة الباب ، فلا تستطيع أن تدخل الا اذا مر ت فوق جسدى • أصبحت لا أكلم جانيا ، بل صرت أتحاشى أن ألقاه • اننى أنبتهك الى هذا عامداً ، لأنك لا بد أن تلاحظه على كل حال ، ما دمت ستقيم معنا • ولكنك ابن صديقى، ومن حقى أن آمل •••

قالت نينا ألكسندروفنا منادية ، وقد جماءت الى الباب بنفسها هذه المرة :

ـ هلاً تفضلت يا أمير فأدركتني في الصالون ٠

هتف الأمير يقول :

ـ تصـورى يا عـزيزتى • لقـد اتضـح أننى قد هدهدت الأمير بذراعي ً!

ألقت نينا ألكسندروفنا على الجنرال نظرة لوم ، ثم ألقت على الأمير نظرة استفهام ؟ لكنها لم تقل شيئًا • وتبعها الأمير • فما ان وصلا الى الصالون وجلسا ، وما ان أخذت نينا ألكسندروفنا تقول للأمير شيئًا بصوت خافت وعلى عجل ، حتى دخل الجنرال نفسه الى الصالون فجأة • فسرعان ما صمتت نينا ألكسندروفنا ، وعكفت على حياكتها متضايقة تضايقاً واضحاً ، ولعل الجنرال قد لاحظ تضايقها ، لكن ذلك لم يمنعه من الاستمرار في اظهار مرح مزاجه • وهنف يقول مخاطاً ننا ألكسندروفنا :

ـ ابن صديقى ! وعلى نحو لم أكن أتوقمه ! لقد كففت حتى عن أن أحلم بهذا الأمر منذ مدة طويلة ! ولكن هل من الممكن ، يا عزيزتمى ، أنك أصبحت لاتتذكرين المرحوم نيقولا لفوفتش ؟ انك قد عرفته مع ذلك . . . عدينة تفر ! \*

قالت نينا الكسندروفنا :

- \_ لا أتذكر نيقولا لفوفتش
  - ثم التفتت الى الأمير تسأله:
    - \_ أهو أبوك ؟
      - قال الأمير:
    - ـ نعم ، هو أبي ٠
- ثم أضاف يقول للجنرال مصححاً على خجل:
- للله على يخيَّل الىَّ أُنه لم يمت بمدينة تفير ، بل بمدينة اليزابتجراد. لقد قال لى بافلتشيف ٠٠٠

## قال الجنرال مصراً :

- \_ بل مات بمدينة تفير فانه قد نقل الى تفير قبيل وفاته بقليل ، بل حتى قبل أن يتطور مرضه ذلك التطور المستوم كنت أنت صغيراً جداً فى ذلك الوقت ، فلا تستطيع أن تتذكر النقل ولا السفر أما بافلتشيف فمن الجائز جداً أنه أخطأ ، رغم أنه كان رجلاً ممتازاً
  - \_ هل عرفت بافلتشف أيضاً ؟
- \_ كان انساناً نادر المثال لكننى أنا كنت شــاهد عيــان ، باركت أباك وهو على فراش الموت •
  - قال الأمبر مرة أخرى:
- ــ لكن أبى مات متهماً ، وان كنت لم أستطع أن أعرف السبب فى يوم من الأيام لقد مات فى المستشفى •
- ــ أوه ! السبب هو قضية الجندى كولباكوف ، وليس هناك أى شك فى أن أباك كان سيخرج من المحاكمة بريئًا
  - سأله الأمير بشوق شديد واستطلاع قوى :

ــ صحيح ؟ أأنت متأكد ؟ هتف الجنرال يقول :

\_ طبعاً طبعاً و لقد انفضت المحكمة دون أن تصدر حكماً و قضية مستحيلة ! بل يمكن أن يقال انها قضية محفوفة بالسر و مات قائد حاميتناء النقيب لاريونوف ، فكليِّف الأمير بأن يكون قائداً للحامية بالنيابة و وفي ذلك الحين ارتكب الجندى كولباكوف عمل سرقة ، اذ سطا على مواد حذائية لرفيق من رفاقه ، ثم باع المسروقات وشرب بشمنها خمرة و طيب وهنا قرَّعه الأمير وهدَّده بالجلد، وذلك بحضور الرقيب والعريف طيب عاد كولباكوف الى الثكنة ، واستلقى على مضجعه ، فما انقضى ربع ساعة حتى كان ميتاً و طيب ولكن هذه الحالة لا يتوقعها أحد ، وتكاد تكون مستحيلة و ود فن كولباكوف على كل حال وكتب الأمير تقريراً بالواقعة، مشطب اسم كولباكوف من قائمة الجنود و هل هناك ما هو خير من هذا ؟ ولكن ما ان انقضت على هذا الحادث ستة أشهر ، بعد أن كان الجنود يُستعرضون كلَّ يوم ، حتى رئى الجندى كولباكوف من جديد فى السرية الثالثة من الكتيبة الثانية من فوج مدفعية نوفوزمليانسك \* ، وهو الفوج الذي ينتمي الى ذلك اللواء نفسه والى تلك الفرقة نفسها !

هتف الأمير متعجبًا وقد بلغ ذروة الدهشة :

\_ كىف ھذا ؟

فتدخلت نينا ألكسندروفنا فجأة فقالت وهي تنظر الى الأمير ظرة حزن تقريباً:

ـ لا ، ليس الأمر كذلك ! هذا خطأ ! « زوجي مخطىء » •

- « مخطىء » ؟ هذا تسرع فى الحكم ! اجهدى أن تحلى بنفسك سراً كهذا السر ! لم يفهم أحد من الأمر شيئاً • لقد كان يمكن أن أكون أول القائلين : « هذا خطأ » • ولكننى شهدت الأمر بعينى رأسى ، وعُيِّنت

عضوآ فى اللجنة • فدلّت جميع المواجهات على أن الرجل هو ذلك الجندى نفسه كولباكوف الذى دُفن قبل ستة أشهر على النحو الذى توجبه الأنظمة المسكرية ، من قرع الطبول وما الى ذلك • أنا أسلّم بأن هذه الحالة نادرة جداً ، حتى لتكاد تكون مستحلة ، ولكن •••

هنا دخلت باربارا آرداليونوفنا ، فقالت تعلن لأبيها :

\_ غداؤك مجهز يا بابا ٠

ــ آ • • • عظيم • • • لقد أخذت أشـعر بالجوع حقاً • ولكن يمكن أن يقال ان هذه الحانة سكولوجية • • • •

قالت فانيا متململة:

\_ حساؤك سيبرد!

فجمجم الجنرال يقول وهو يترك الغرفة :

- حالاً ، حالاً \* \* \*

وسُمع يتم كلامه وهو فى الدهليز: « وذلك رغم جميع التحريات!، قالت نينا ألكسندروفنا للأمير:

- سيكون عليك أن تغض الطرف عن أمور كثيرة في آرداليون الكسندروفتش اذا بقيت عندنا • ومع ذلك آمل أنه لن يزعجك كثيراً • انه يتناول وجبات طعامه وحيداً • أظن أنك تسلم معى بأن لنا جميعاً عيوبنا و ••• خصالنا التي قد تكون غريبة شاذة ، حتى أن لبعض الناس من هذه العيوب وهذه الخصال أكثر مما لأولئك الذين يشار اليهم بالاصبع أريد أن أطلب منك هذا الطلب ملحة : اذا اتفق أن كلمك زوجي عن أجرة الغرفة فقل له انك دفعتها لى • اذا دفعت له مبلغاً فسيحسب طبعاً ، ولكنني أرجوك أن تتقيد بهذه القاعدة التي ذكرتها لك • ماذا يا فاريا ؟

كانت فاريا قد دخلت الغرفة، ومدت الى أمها صورة ناستاسيا فيليبوفنا دون أن تقول شيئاً • فارتعشت نينا ألكسندروفنا ، ارتعشت أول الأمر بنوع من الرعب ، ثم أخذت تنعم النظر في الصورة خلال بعض الوقت وقد ظهر على وجهها شيء من مرارة • وأخيراً ألقت على فاريا نظرة استفهام فقالت فاريا :

ــ هذه هدية أرسلتها اليه اليوم • وسيتقرر كل شيء في هذا المساء• قالت نينا ألكسـندروفنا مكررة عملة ابنتها بصـوت خافت ولهجة يائسة :

\_ هذا المساء! اذن لم يبق مجال لأى شك ، ولا محل لأى رجاء • انها باهداء هذه الصورة اليه قد أعلنت كل شيء • ولكن أهو الذى أراك الصورة ؟

أضافت نينا ألكسندروفنا هذه الجملة الأخيرة مدهوشة •

أجابت الفتاة :

ـ تعلمين أننا أصبحنا منذ شـهر لا نكاد نتخاطب • ان بتسين هو الذي رو لى كل شيء • أما الصورة فقد رأيتها ملقــاة على الأرض قرب المائدة فلممتها •

قالت ننا ألكسندروفنا للأمير وهي تلتفت الله فجأة :

\_ كنت أريد أن أسألك يا أمير ٥٠٠ والحق اننى من أجل هذا انما رجوتك أن تأتى الى هنا ٥٠٠ كنت أريد أن أسألك : أأنت تعرف ابنى منذ مدة طويلة ؟ يخيلً الى أنه قال انك اليوم وصلت من مكان ما ، أليس كذلك ؟

قداً م الأمير شروحاً موجــزة ، مســـقطاً أكثر من نصف الوقائع ، فكانت نينا ألكسندروفنا وفاريا تصغيان اليه بانتباء •

قالت نينا ألكسندروفنا :

\_ أنا لا أحاول أن أعرف شيئاً عن جبريل آرداليونتش حين ألقي عليك هذه الأسئلة • فما ينبغى أن تخطى الظن فى هذا المجال • واذا كنن هناك ما لا يريد ابنى أن يعترف لى به من تلقاء نفسه ، فاتنى لا أحرص على أن أعرفه من غيره • واذا كنت أكلمك فى هذا الموضوع فلأنه قال منذ قليل ، بحضورك ، ثم قال بعد انصرافك : « انه مطلع على كل شى ، ، فلا داعى الى التكلف والتصنع ! » • فما معنى هذا ؟ أى • • • أود لو أعرف مدى • • •

فى تلك اللحظة دخل جانيا وبتسين • فسرعان ما صمت نينا ألكسندروفنا • وظل الأمير جالسا الى جانبها ، بينما ابتعدت فاريا قليلا • وكانت صورة ناستاسيا ما تزال ظاهرة على منضدة نينا ألكسندروفنا ، أمامها تماما • فلما لمح جانيا الصورة قطب حاجبيه ، واكفهر وجهه ، وتناولها غاضا ، فرماها على مكته الذي يوجد في أقصى الفرفة •

سألته ننا ألكسندروفنا فحأة:

\_ هل في هذا اليوم يا جانيا ؟

ـ ماذا في هذا اليوم ؟

بهذا أجاب جانيا منتفضاً ، ثم هجم على الأمير فجأة يقول :

ـ آ ٠٠٠ فهمت ٠٠٠ عدت َ تثرثر ! أهـذا مرض فيك يا صاحب السمو ٠٠٠

قاطعه بتسين يقول:

ـ أنا المذنب يا جانيا ، أنا وحدى دون غيرى .

فألقى عليه جانيا نظرة استفهام • فجمجم بتسين يقول:

\_ هذا أفضل يا جانيا ، لا سيما وأن القضية قد سو ّيت ، بمعنى من المعانى •

قال هذا ثم ابتعد ، وجلس قرب المائدة ، وأخرج من جيبه ورقة ملأى كتابة ً بالقلم الرصاص ، وأخذ يدرسها ٠

ظل جانيا واقفاً ، مكفهر الهيئة مربد الوجه ، ينتظر انفجار مشكلة عائلية ، بكثير من القلق • حتى انه لم يخطر بباله أن يعتذر للأمير • قالت ننا الكسندروفنا :

- ما دام كل شيء قد سوتى ، فان ايفان بتروفتش على حق طبعاً . أرجوك أن لا تقطلّب يا جانيا وألا تهتاج . لن أسألك عملًا لا تريد أن تقوله له من تلقاء نفسك ، وأوكد لك أننى مذعنة كل الاذعان . فلا تقلق.

قالت ذلك دون أن تترك حياكتها ، وقالته بهدو، ظاهر ، فدهش جانيا ، لكنه صمت حذراً متروياً ، وأخذ ينظر الى أمه منتظراً أن تفصح بمزيد من الوضوح ، ان المساجرات العائلية قد أبهظته حتى الآن كثيراً ، وكلفته ثمناً غالياً ، ولاحظت نينا ألكسندروفنا هذا الحذر وهذا النروى من جانبه ، فأضافت تقول وهي تبسم ابتسامة مرة :

ــ ما زلت تشك ، فلا تصدقنی ، اهداً بالاً ، لن تری دموعاً ولا ضراعات ، منی علی الأقل ، ان رغبتی الوحیدة هی أن تكون سعداً ، أنت تعرف ذلك جیداً ، اننی مذعنهٔ لقدری ، لكن قلبی سیظل ممك دائماً ، سواء أبقینا مما أم افترقنا ، وأنا مسئولة عن نفسی وحدها فأتحدت بلسانی وحده ؟ أما أختك فلا تستطیع أن تطالبها بمثل هذا ،

هتف جانيا يقول راشقاً أخته بنظرة سخر وكره:

ــ آه ••• هي أيضاً! أماه : انني أكرر على مسامعك اليمين التي سبق أن حلفتها لك : ما دمت حياً فلن يجرؤ أحد في يوم من الأيام أن

ينتقص من احترامك • أياً كان الشخص المقصود ، أية ً كانت الانسسانة التى ستجتاز عتبة بابنا ، فاننى سأعرف كيف أفرض عليها توقيراً كاملاً وكيف ألزمها باحترام مطلق •

لقد بلغ جانيا غاية السرور والحبور • كان ينظر الى أمه بهيئة تعبر عن المصالحة ، وتكاد تزخر رقة وحناناً •

ــ ما كنت أخشى عليك من شىء يا جانيــا ، فأنت تعــرف ذلك حق المعرفة ، وما من أجل نفسى قلقت وتعذبت طوال هذه المدة ، يقال ان كل شىء سيسوًى ؟

أجاب جانيا :

ــ لقد وعدت بأنها ستعلن رأيها هذا المساء في بيتها • فاما أن توافق واما أن ترفض •

ــ لقد تحاشينا أن نتكلم فى هذا الأمر منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، وحسنا فعلنا • أما الآن وقد تفرر كل شىء ، فاننى لا أجد بدا من أن ألقى عليك هذا السؤال : كيف أمكنها أن تعلن لك موافقتها بل وأن تهدى اليك صورتها بينما أنت لا تحبها ؟ هل يمكن لامرأة لها مثل هذه • • هذه ال • •

ـ هذه التجربة أو الحبرة ٠٠٠

ــ ليس هذا ما كنت أريد أن أفوله • هل يمكن أن تكون قد استطعت أنت أن تخدعها الى هذا الحد ؟

ان سخطاً شدیداً وحنقاً رهیباً قد داخلا هذا السؤال بغته ً • فظل جانیا صامتاً ، وفکتر لحظة ، ثم أجاب دون أن يحاول اخفاء سخريته :

ما قد انقدت للاندفاع والاهتياج من جديد يا ماما ! انك لم نستطيعي حتى الآن أن تسيطري على نفسك وأن تتحكمي بمشاعرك ؛ وعلى هذا النحو انما كانت تبدأ الأمور عندنا دائماً ، فتشب النار في البارود .

لقد قلت انك لن تلقى لا أسئلة ولا ملامات ، وها هى ذى الأسئلة والملامات تستأنف! لندع هذا الأمر ، فذلك خير وأبقى ٠٠٠ أؤكد لك! حسبك أنك أظهرت حسن النية وطيب الارادة ، لن أتركك فى يوم من الأيام ، بأى حال من الأحوال! غيرى كان يفر من أخت كهذه الأخت ، انظرى كيف تحدجنى ببصرها! حسبنا هذا! لقد كنت مبتهجا أشد الابتهاج ٠٠ ولكن كيف عرفت اننى أحاول خداع استاسيا فيليبوفنا؟ أما فاريا ، فلتفعل ما تشاء ، وكفانا هذا الآن!

كان جانيا يزداد حسرارة وحماسة عند كل كلمة جديدة ، وكان يسير فى الغرفة بلا هدف • ان أمثال هذه المحادثات سرعان ما تصبح هى النقطة الحساسة لدى جميع أفراد الأسرة •

قالت فاريا:

ـ قلت اننى سأترك هذا البيت متى دخلت هى ، هذا عهد أقطعه على نفسى ولن أخلفه •

هتف جانيا يجبها:

\_ عناداً ! وعناداً انما ترفضين زواجك أيضاً • لماذا تلوين شفتيك على هذا النحو احتقاراً واشمئزازاً ؟ لست أعباً بشيء يا باربارا آرداليونوفنا • • • في وسعك أن تنفذى مشروعاتك منذ الآن اذا شئت • لقد بدأت أسأم منك وأضيق بك !

واذ لاحظ جانيا أن الأمير ينهض صاح يقول له:

ـ كىف تقرر أخيراً أن تتركنا يا أمير ؟

كانت تداخل صوت جانيا منذئذ ، تلك الدرجة من الاهتياج التى يكاد يكون الانسان فيها مسروراً من غضبه ، فهو ينقاد له بدون أى تحفظ، بل يسترسل فيه بتلذذ متزايد ، وليكن ما يكون !

وكان الأمير قد التفت ليرد عليه ، لكنه اذ أدرك في تعبير وجهه المتشنج أنه لم يبق ثمة الا القطرة التي يطفح بها الكيل ، أشاح وجهه وخرج دون أن يقول كلمة واحدة ، وفهم بعد لحظات ، من الأصداء التي كانت تصل اليه من الصالون ، أن الحديث قد أصبح منذ انصرافه أشد صخباً وأكثر انفلاتاً ،

اجتاز القاعة الكبيرة حتى حجرة المدخل ليصل الى الدهليز فالى غرفته ، فلما بلغ الباب المفضى الى فسحة السلم سمع أحداً وراء الباب يحاول أن يشد حبل الجرس ، ولكن الجرس كان معطلاً فيما يظهر ، فهو لا يزيد على أن يتحرك تحركاً ضعيفاً دون أن يُسمع له أى صوت، فسحب الأمير المزلاج ، وفتح الباب ، فاذا هو يتقهقر مذهولاً مرتعشاً بجسمه كله : كانت ناستاسيا فيليبوفنا واقفة أمامه ، وسرعان ما عرفها من معرفته صورتها، فلما لمحته ناستاسيا ومضت عيناها بمنى الضيق والانزعاج، وأسرعت تلج حجرة المدخل ، فتصدم الأمير بكتفها عند دخولها ، وتقول له بلهجة حائقة وهي تنضو عنها معطفها :

\_ اذا كنت من الكسل بحيث لا تحميّل نفسك عناء اصلاح الجرس، فلا أقل من أن توجد في حجرة المدخل حين يقرع الباب قارع! ها هو ذا يُسقط معطفي ، مذهولاً!

كان المعطف قد رقد على الأرض فعلاً • فان ناســـــــــــــــــ فيليبوفنا لم تنتظر أن يساعدها الأمير في خلع المعطف ، فرمته على ذراعيه بحركة من كتفها دون أن تنظر اليه ، ولم يتسع وقت الأمير لأن يتلقاه •

\_ كان عليهم أن يطردوك من الحدمة • أبلغهم وصولى • أراد الأمير أن يقول شيئاً ، لكنه كان قد بلغ من الاضطراب أنه لم يستطع أن ينطق بكلمة واحدة ؟ وها هو ذا يتجه نحو الصالون وعلى ذراعه المعطف الذي رفعه من الأرض •

\_ الآن يأخذ معطفى ! ما بالك تأخذ المعطف ؟ هأ هأ ! قل لى : ألست مجنوناً بعض الشيء ؟

قفل الأمير راجعاً ، وحداً ق اليها كالمتجمد ، فلما ضحكت ابتسم هو أيضاً ، ولكنه ما يزال عاجزاً عن تحريك لسانه بكلمة ، فى اللحظة الأولى، حين فتح لها الباب ، اصفر لونه ، أما الآن فان النم يزدحم فى وجهه ،

هتفت ناستاسيا فيليبوفنا ممتعضة وهي تقرع الأرض بقدمها :

ــ ما هذا الأبله ؟ الى أين تذهب هكذا ؟ ستبلغ عن وصول من ؟ تمتم الأمير :

\_ عن وصول ناستاسا فيلبوفنا .

فسألته بقوة :

ـــ لماذا تعرفنى ؟ أنا لم أرك يوماً ! هيًّا أبلغ عن وصولى ٠٠٠ ما هذه الصرخات ؟

أجاب الأمير وهو يتجه نحو الصالون :

\_ يتشاجرون ٠

ودخل عليهم الأمير في لحظة حاسمة : كانت نينا ألكسندروفنا متأهبة لأن تنسى نسياناً كاملاً أنها « مذعنة لكل شيء » • كانت تدافع عن فاريا والى جانب فاريا يقف بتتسين الذي كان قد ترك ورقته المطروسة كتابة • أما فاريا فلم يكن يبدو عليها كثيراً أنها فقدت سيطرتها على نفسها • ليست هذه الآنسة من النوع الحواف • ومع ذلك كانت فظاظات أخيها تصبح في كل كلمة أشد غلظة وأثقل وطأة ، فهي لا تطاق • ولقد اعتادت انفتاة في مثل هذه الأحوال أن تكف عن المناقشة ، فهي لا تزيد على أن تنظر الى

أخيها صامتة مبيّرة بوجهها عن السخرية ، دون أن تحول بصرها عنه لحظة واحدة • انها تعرف هذا التكتيك ، وهي قادرة على أن تمضى فيه الى أقصى حدوده •

في تلك اللحظة بعينها انما دخل الأمير الى الغرفة معلناً :

\_ ناستاسيا فيليبوفنا!

## الفصل الت اسع



صمت شامل • نظر الجميع الى الأمير كأنهم لا يفهمون ، ولا يريدون أن يفهموا • تجمّد جانيا رعبًا •

ان زيارة ناستاسيا فيليوفنا ، ولا سيما في مثل

هذه اللحظة ، هى فى نظر كل واحد منهم أدعى حدث الى الدهشة والعجب ، وأبعث حدث على الحيرة والارتباك ، على الأقل لأن ناستاسيا فيليبوفنا تجيء أول مرة ، لقد ظلت حتى الآن متكبرة متعالية ، فلم تعرب فى أحاديثها مع جانيا عن أية رغبة فى معرفة أسرته ، بل لقد أصبحت لا تجيء على ذكرها كأنها لا وجود لها ، ورغم أن جانيا قد سرَّه بمعنى من المعانى ارجاء مثل هذا الحديث الذى يزعجه ويحرجه كثيراً ، فانه فى قرارة نفسه قد حقد على ناستاسيا وحمل لها ضغينة ، ولقد كان على كل حال يتوقع منها وخزات وسخريات فى حق أهله أكثر مما كان يتوقع منها زيارة ، كان يعلم علم اليقين أنها مطلّعة على كل ما كان يجرى فى بيته عن خطوبته لها ، وعلى كل ما كان يراه ذووه من رأى فيها ، فقيامها بهذه الزيارة « الآن ، ، بعد اهداء الصورة ، فى يوم عيد ميلادها ، فى اليوم الذى سبق أن وعدت بأنها ستقرر فيه مصيرها ، ان قيامها بهذه الزيارة الآن يشير الى قرارها ويدل عليه ،

لم تطل البلبلة التي أحدثهما دخول الأمير : فها هي ذي ناستاسيا

فيليبوفنا بشخصها تظهر في اطار الباب ، ثم تدخل الفرفة فتصدم الأمير مرة أخرى صدمة "خفيفة .

- أخيراً ظفرت بأن أدخل ٠٠٠ لماذا تربطون جرسكم ؟ كذلك قالت ناستاسيا فيليبوفنا مرحة ً وهي تمد يدها الى جانيا الذي صار الى جانبها بوثبة واحدة ٠

وأردفت تسأله :

ـ مالى أرى وجهك منقلباً ؟ قد منى الى الحضور من فضلك •

كان جانيا قد فقد كل سيطرة له على نفسه ، فقد مها الى أخته فاريا ، فتبادلت المرأتان نظرة غريبة قبل أن تمد كل منها يدها الى الأخرى ، كانت ناستاسيا فيلبوفنا تضحك وتختبى، وراء قناع من المرح المصطنع ، أما فاريا فلم تحاول أن تخفى شيئاً ، فنظرتها ظلت مظلمة ثابتة ولم يظهر فى وجهها حتى طيف ابتسامة مما توجبه أبسط مبادى، الأدب والتهذيب، فاغتاظ جانيا من ذلك حتى كادت تنقطع أنفاسه ، ولكن أوان رديها الى الصواب قد فات ؛ لذلك اقتصر على أن رشقها بنظرة تبلغ من امتلائها بالتهديد والوعيد أنها قرأت فيها عنفا شديدا فأدركت قيمة هذه اللحظة عند أخيها ، فبدا عليها أنها أرادت أن تتساهل فاصطنعت لناستاسيا فيليبوفنا ما يشبه أن يكون ابتسامة ( ما يزال أهل هذا الببت يسرفون فى حب بعضهم بعضاً ) ،

وجاء دور نينا ألكسندروفنا فأصلحت الحال بعض الاصلاح ، رغم أن جانيا ، من فرط اضطرابه طبعاً ، قد قد م الستاسيا فيليبوفنا اليها بعد تقديمها الى اختمه ، ثم زاد على ذلك فذكر اسم امه قبل أن يذكر اسم استاسا .

ولكن ما ان بدأت نينا ألكسـندروفنا كلامها فقالت : « يسرني جداً

أن ٠٠٠ » حتى التفتت ناستاسيا فيليبوفنا نحو جانيا بحركة سريعة دون أن تدع للأم أن تكمل جملتها ، وصرخت تقول له بعد أن استقرت على كنبة صغيرة قرب النافذة ، دون أن تُدعى الى الجلوس :

ـ أين حجرة مكتبك ؟ و ٠٠٠ وأين السكان الذي يســتأجرون عندكم غرفاً مع الطعام والحدمة ؟ عندكم مستأجرون ، أليس كذلك ؟

احمر وجه جانيا احمراراً رهيباً ، وهم ً أن يثأثىء بعبواب ؟ لكن ناستاسا فىلمىوفنا كانت قد تابعت كلامها تقول :

\_ أين يمكنكم أن تُسكنوا مسـتأجرين ؟ ليس لك حتى حجـرة مكتب !

ثم التفتت فجأة نحو نينا ألكسندروفنا فقالت لها :

ـ هل التأجير يدر ربحاً على الأقل ؟

حاولت ننا ألكسندروفنا أن تحبب فقالت:

ــ التأجير يورث متاعب كثيرة • وكان ينبغى أن يدر ربحاً بطبيعة الحال ، غير أن • • •

ولكن ناستاسيا فيليبوفنا كانت قد انقطعت عن الاصغاء اليها ، لأنهــا التفتت الى جانبا وصاحت تقول له :

\_ ما لى أرى وجهك منقلباً هذا الانقلاب! رباه! ما هذا الوجه الذى له الآن؟

كان وجه جانيا قد تشوه فعلاً بعد بضع لحظات من ذلك الضحك ، لقد بارحه فجأةً ما أحسه في أول الأمر من ذهول ، وما بدا على وجهه في أول الأمر من شده مضحك مبعثه الحوف ، ان شدفتيه الآن منعقفتان متشنجتان ، وقد أخذ يحدً ق بنظرة ثابتة خبيثة شريرة ، دون أن ينطق

بكلمة واحدة ، ودون أن يحول بصره لحظة واحدة ، أخذ يحدُّق الى وجه هذه الزائرة التي ما تزال تضحك .

غير أن ملاحظاً آخر كان موجوداً هناك ، ملاحظاً لم يكن هو أيضاً قد استطاع أن يتحرر من حالة البكم التي أغرقت فيها رؤية ناستاسيا فيليبوفنا ، لكنه رغم أنه بقى مغروسا في مكانه من اطار الباب كأنه «وتد» قد استطاع أن يلاحظ اصفرار جانيا وأن يرى ما طرأ على وجهه من تغير ينذر بشر ، ان ذلك الملاحظ هو الأمير ، وها هو ذا يتقدم الى الأمام خطوة على غير ارادة منه ، حتى لكأنه آلة ، وكان مروعاً بعض الروع ، وقال لجانما :

ــ اشرب قلملاً من ماء ، واكفف عن النظر هكذا ٠٠٠

كان واضحاً أنه قال ذلك كله دون أى حساب ، بل ودون أية نية خاصة ، وانما هو انقاد لاندفاعة أولى ، لكن أقواله هذه كان لها أتر خارق ، فكأن كل ما كان يعتمل فى نفس جانيا من حنق وغيظ وسخط قد انصب على الأمير دفعة واحدة ، فها هو ذا يمسكه من كنفه ، ويحدق اليه بنظرة فيها انتقام وحقد وكره ، صامتاً كأنه عاجز عن أن ينطق بكلمة ، فسرى فى الجمع كله انفعال شامل ، حتى ان نينا ألكسندروفنا اطلقت صرخة صغيرة ، وقلق بتسيين فتقدم خطوة الى أمام ، وكان كوليا وفردشتينكو قد ظهرا فى الباب فوقفا مذهولين مشدوهين ؟ وظلت فاريا وحدها خافضة رأسها ، ولكنها تراقب الأحداث بانتباه ، كانت قد لبثت وحدها خافضة رأسها ، عاقدة داعيها على صدرها ،

لكن جانيا لم يلبث أن عاد الى صوابه تقريباً ، فأطلق ضحكة عصبية، ثم استرد وعيـه كاملاً ، وصـاح يقول بصـوت حاول أن يجعله مرحاً طبيعاً :

ـ ماذا دهاك يا أمير ؟ أتراك طبيباً ؟ لقد كدت َ تخيفنى • والتفت الى ناستاسا فلموفنا ، وأضاف يقول :

نظرت ناستاسيا فيليبوفنا الى الأمير محتارة • وقالت :

ـ لا بأس! لا بأس! حصل خير على كل حال ٠٠٠

\_كدت أسىء معاملتك يا أمير ، فاغفر لى ، أرجوك ! • • فردشتينكو، ماذا تفعل هنا في مثل هذه الساعة ؟ كنت آمل على الأقل ألا أصادفك أنت هنا • •

قالت ناستاسيا فيليبوفنا ذلك ، ثم سألت جانيا ثانية ، وهو ما يزال مسكاً كنف الأمير يقد م اليها ويعر فها به :

ـ ماذا تقول ؟ أى أمير ؟ ميشكين ؟

فقال جانيا:

\_ هو مستأجر عندنا ٠

واضح أن الأمير قد قُدَّم على أنه شخص طريف نادر ( جاء في الوقت المناسب جداً ليخرجهم من وضع خطأً ) ، حتى لقد كاد يُدفع نحو ناستاسيا فيليبوفنا دفعاً ؛ بل ان الأمير سمع كلمة « أبله » سمعاً واضحاً يدمدم بها أحدهم وراءه على سبيل الشرح والتفسير ، ولعل قائلها هو فردشتينكو •

تابعت ناستاسيا فيليبوفنا كلامها وهى تفحص الأمير من قمة الرأس الى أخمص القدمين بدون تحرج:

ــ قل لى : لماذا لم تصحح لى خطئى منذ قليل ، حين ارتكبت فى حقك . • • تلك الغلطة الرهبية ؟

كان يبدو على ناستاسيا توق شديد الى سماع جوابه ، لاقتناعها سلفاً بأن هذا الجواب سيبلغ من الحماقة أنها لن تستطيع الا أن تضحك منه . تمتم الأمير يقول:

ـ لقد د'هشت من رؤيتك فجأة أمامي ٠٠٠

\_ وكيف عرفت أننى أنا؟ أين التقيت بى قبل اليوم؟ عجيب ٠٠٠ يخيلً الى حقاً أننى سبق أن رأيته فى مكان ما إ٠٠٠ واسمح لى أن أسألك أيضاً لماذا جمدت فى مكانك لا تتحرك ٠٠٠ ماذا وجدت فى من شىء يبلغ هذا المبلغ من ٠٠٠ الفتنة؟

قال فردشتنكو معجعتَّداً وجهه :

مينًا ٠٠٠ أجب ٠٠٠ لاذا لا تجيب؟ آه ٠٠٠ حين أفكتر فيما كان يمكن أن أجيب به على مثل هذا السؤال لو كنت في مكانك !٠٠٠ طيب يا أمير ٠٠٠ ما أنت في الحقيقة الا عبيط !٠٠٠

قال الأمير لفردشتينكو ضاحكاً كذلك:

\_ ولكن أنا أيضاً كان يمكننى أن أقول أشياء كثيرة لو كنت فى مكانك •

ثم تابع كلامه مخاطبًا ناستاسيا فيليبوفنا :

مع آل ایبانتشین ، و ۰۰۰ فی ساعة مبکّرة من هذا الصباح ، حین کنت

بالقطار ، حتى قبل وصولى الى بطرسبرج ، حدثنى عنك بارفيون روجويين كثيراً • وفى اللحظة التى فتحت لك فيها الباب ، فى تلك اللحظة نفسها كنت بخاطرى ، فاذا أنا أراك أمامى •

- \_ ولكن كيف عرفت أنني أنا ؟
- ـ عرفت ذلك من رؤيتي للصورة ، و ٠٠٠
  - \_ وماذا ؟
- \_ ولأننى انما كنت أتخيَّلك هكذا ؛ وأيضاً لأننى كنت كمن سبق أن رآك في مكان ما •
  - ـ ولكن أين ؟ أين ؟
- \_ يخيَّل الىَّ أُننى سبق أن رأيت عينيك ٠٠٠ ولكن هذا مستحيل! ... لم يكن ذلك الا ٠٠٠ أنا لم أعش هنا قط ٠ لعل ذلك حدث في حلم أثناء النوم ٠٠٠
  - هتف فردشتنكو قائلاً:
- ــ مرحى أمير ! لا ، لا ، اننى أسحب جملتى التى قلتها . أسحبها ! أحسنت . •
  - ثم أضاف :
  - ـ رغم أن هذا كله انما هو في الحقيقة سذاجة وبراءة من جانبه !

كان الأمير قد نطق تلك العبارات القليلة بصوت مختلج متقطع مشوه، حتى لقد كان يتوقف عن الكلام في كثير من الأحيان ليسترد أنفاسه . كان كل شيء فيه يدل على انفعال شديد . وكانت ناستاسيا فيليبوفنا تتأمله باستطلاع قوى ، لكنها كفتّ عن الضحك .

وفى تلك اللحظة نفسها جلجل صوت قادم حديد من وراء الجمهور

الكثيف الذى كان يحتشد حول الأمير وناستاسيا فيليبوفنا ، فشطر الجمهور شطرين ان صح التعبير • انه رب الأسرة ، الجنرال ايفولجين بشخصه ، يقف الآن أمام ناستاسيا فيليبوفنا • كان يرتدى بدلة « فراك » تحتها قميص نظيف ، وكان شارباه مدهنين مطنيين •

كان هذا فوق ما يستطيع جانيا أن يطيق وأن يحتمل •

ان جانيا شاب مغرور مفتون بالظهور ممتلى، حباً لنفسه الى درجة الهوس ، وقد عمد خلال هذين الشهرين الأخيرين الى جميع الوسائل ليضفى على شخصه شأناً خطيراً وليحلها منزلة هامة ، واذ شعر أنه ما يزال مبتدئاً فى الطريق الذى رسمه لنفسه ، واذ كان غير واثق من قدرته على المضى الى آخر الشوط ، فقد قرر مستميتاً أن يتصف سلوكه فى بيته بأكبر الوقاحة ، فكان فى بيته طاغية مستبداً ، ولكنه لا يجرؤ أن يفعل هذا أمام ناستاسيا فيليوفنا التى تركته فى بحران الشك الى آخر دقيقة ، وكانت تسيطر عليه بلا رحمة ، حتى لقد خلعت عليه لقب «الشحاذ النافد الصبر»، وهو لقب نُقل اليه أنها وصفته به ، فآلى على نفسه ليجعلنها تدفع نمن ذلك فى المستقبل غالياً ، مع احتفاظه بذلك الأمل الصبيانى وهو أن يحل كل المشكلات وأن يصالح جميع المتناقضات ،

وهو الآن ما يزال مضطراً أن يشرب هذه الكأس المرة حتى الثمالة؟ والأنكى من ذلك أن عليه فى مثل هذه اللحظة أن يتحمل تعذيباً يُعدُ أُقسى أُنواع التعذيب عند انسان مغرور ، ألا وهو أن يحمر خجلاً ومذلة أمام أهله فى بيته ، فسرعان ما خطر بباله هذا الخاطر : « هل يستحق الثواب ُ كل ً هذا العذاب فى آخر حساب ؟ » ،

ان ما يحدث الآن أمام عنيه لم يكن قد تخيله أثناء هذين الشهرين الأخيرين الا ليلاً ، وكان ذلك كابوساً يجمله رعباً ويحرقه خجلاً! ان اللقاء فى داخل أسرته بين أبيه وناستاسيا فيليبوفنا يتم الآن أخيراً ، لقد كان

يحاول في بعض الأحيان ، ليزعج نفسه ، ويعذب نفسه ، أن يتخيئل الجنرال أثناء حفلة العرس ، ولكنه لم يستطع في يوم من الأيام أن يكمل رسم هذه اللوحة الأليمة ، فسرعان ما كان يتركها ، لعله كان يبالغ في تضخيم هذه البلية تضخيماً كبيراً ، ولكن هذا ما يحدث دائماً للأشخاص المغرورين ، لقد اتسع وقته خلال هذين الشهرين لأن يفكر ولأن يتخذ قراراً ؟ وآلى على نفسه ليردن أباه الى الصواب مهما كلف الأمر ، ولو الى حين ، حتى لقد يبعده عن بطرسبرج اذا اقتضت الحال ذلك ، سواء أوافقت أمه أم رفضت ، وهو قبل هذه اللحظة بدقيقتين ، أى عندما دخلت ناستاسيا فيليبوفنا ، قد بلغ من البهت والنشد م أنه نسى نسياناً تاماً احتمال ظهور آرداليون ألكسندروفتش ، فلم يحتط للأمر أى احتياط ، ولم يتخذ أى عدير!

وها هو ذا الجنرال يظهر الآن أمام جميع الناس ؟ وأكثر من ذلك أنه يعجى، كالمتهيى، لاحتفال فخم فهو يرتدى بدلة « فراك » ، وذلك كله في اللحظة التي لا تحاول فيها ناستاسيا فيليوفنا الا أن « تتحين فرصة اللاستهزاء به والتهكم على أسرته » (كان هو من هذا على يقين تام ) • والا فما عسى أن يكون مغزى زيارتها ؟ أجاءت تلتمس صداقة أمه وأخته ، أم جاءت لتهنهما في عقر دارهما ؟

ثم أن الشك ينتفى انتفاءً تاماً متى رأى المرء موقف كل من المسكرين • فأما أمه وأخته فقد جلستا متنحيتين كمن أدركهما اذلاًل ، وأما ناستاسيا فيليبوفنا فقد كان يبدو عليها أنها نسيت حتى وجودهما فى الغرفة ! • • • ولئن استمرت فى اتخاذ هذا الموقف ، ان ذلك يدل حتماً على أنها تخفى فكرة وتستّ نمة !

استولى فردشتينكو على الجنرال ليقدِّمه فقال الجنرال وهو ينحنى بوقار ويبتسم برصانة :

- آرداليون الكسندروفتش ايفولجين ، جندى قديم جار عليه الدهر ، أب لأسرة يسعدها أن تأمل أن تدخل في عدادها سيدة تبلغ هذا الملغ من الروعة مُ٠٠

ولم يكمل كلامه • فان فردشتينكو قد أسرع يدس تحته كرسيا ؟ واذ أن الجنرال يكون ضعيفاً على ساقيه بعد وجبات الطعام في العادة ، فقد تهالك على الكرسي ، بل قل انه انهار عليه انهياراً ، ولكن دون أن يشعر من ذلك بأي اضطراب أو خجل • جلس أمام ناستاسيا فيليبوفنا تماماً ، وتناول يدها ، ثم حمل أصابعها الى شفتيه بحركة بطيئة مدروسة مع اصطناع هيئة اللطف والبشاشة والتودد • كان الجنرال ، بوجه عام ، امرأ يصعب احراجه أو ارباكه أو بلبلته • وليس يخلو مظهره الخارجي ، اذا استئنينا شيئاً من الاهمال في ملبسه ، ليس يخلو من مهابة ، وكان هو لا يجهل ذلك • حتى لقد استطاع في الماضي أن ينسسقبل في أرقى مجتمع ، ثم لم يطرد من المجتمع الراقي طرداً نهائياً الا منذ سنتين أو ثلاث سنين • ومنذ ذلك الحين انما أخذ ينقاد لبعض مواطن الضعف فيه بدون تحفظ • ولكنه حافظ على شيء من الطلاقة والجاذبة •

بدا على استاسيا فيليبوفنا سرورعظيم بظهور آرداليون ألكسندروفتش الذي كان واضحاً أنها سبق أن سمعت عنه ٠

وأراد آرداليون أن يتكلم فقال :

\_ علمت أن ابني ٠٠٠

- آ • • • • نعم • • • ابنىك ! • • • أنت أيضاً ظريف لطيف ! لماذا لا تجى • الى أبداً ؟ أأنت الذى تختبى • أم أن ابنك هو الذى يخبئك ؟ أنت على الأقل تستطيع أن تزورنى دون أن تعرض سمعة أحد لحطر • • • استأنف الجنرال الكلام فقال :

ـ أبناء القرن التاسع عشر وآباؤهم •••

وصاحت نينا ألكسندروفنا تقول بصوت عال :

- ناستاسیا فیلیبوفنا ، تفضلی فأذنی لآردالیــون ألکســندروفتش بالانصراف لحظة ، فانهم یطلبونه ۰۰۰

\_ آذن له ؟ أرجوك ٠٠ لقد سمعت عنه كثيراً فأنا أرغب في معرفته منذ مدة طويلة ! ما هي الأعمال التي تناديه ؟ أليس محالاً على التقاعد ؟ لن تتركني يا جنرال ، لن تنصرف ، أليس كذلك ؟

\_ أتعهد لك بأن يزورك شخصياً ، أما الآن فهو فى حاجة الى شىء من الراحة •

هتفت ناستاسیا فیلیبوفنا تسأله وهی تلوی شفتها استیاء كطفلة مغناج انتُزعت منها لعتها :

- آرداليون ألكسندروفتش ، يزعمون أنك في حاجة الى راحة • • فأسرع الجنرال يتكفل بجمل وضعه أدعى الى الاضحاك أيضاً ، اذ قال يخاطب زوجته بلهجة متفخمة ونبرة لائمة ، وهو يحمل احدى يديه الى موضع القلب من صدره:

- عزیزتی ، عزیزتی ۰۰۰

فسألت فاريا أمها بصوت عال :

ـ ألا تريدين أن تخرجي يا ماما ؟

فأجابتها أمها!

ـ لا يا فاريا ، سأبقى الى النهاية!

لا يمكن الا أن تكون ناستاسيا فيليبوفنا قد سمعت السؤال والجواب، ولكن مرحها لم يزدد من ذلك الا شدة وقوة • وأخذت تمطر الجنرال

بالأســـئلة ، فما انقضت خمس دقائق حتى كان الجنرال يفيض في الهذر وسط ضحكات الحفل كله •

شدَّ كوليا حافة سترة الأمير ، وقال له :

ــ أنت على الأقل ، أخرجه الى مكان ما ! ألا تستطيع أن تفعل ذلك؟ أرجوك ٠٠٠

وكانت تلمع فى عينى الصبى المسكين دموع استياء • وأضاف الصبى يقول بنه وبين نفسه :

\_ لعنك الله يا جانما !

استرسل الجنرال في الاجابة عن أسئلة ناستاسيا فيليبوفنا ، فقال :

ـ نعم ، كنت صديقاً حميماً لايفان فيدوروفتش ايبانتسين في الواقع،
فأنا وهو والمرحوم الأمير ليون نيقولايفتش ميشكين الذي أتبح لى اليوم أن
أفرح بضم ابنه الى صدرى بعد فراق عشرين عاماً ، كنا لا نفترق ، كنا
أشبه بالفرسان الشلائة : آئوس ، وبورئوس ، وآراميس ، ولكن ، . . واحزناه ! . . ، واحد منا هو الآن في القبر ، مضى ضحية النميمة ورصاصة الثيمة ؟ والثاني يمثل أمامك وما يزال يصارع النمائم والرصاصات ، . . .

هتفت ناستاسا فللبوفنا تسأله متعجبة :

\_ الرصاصات ؟

\_ هى هنا ، فى صدرى ، أصابتنى أثناء حصار كادس \*، وما زلت أحسنها حين يسوء الجو ، ثم اننى أحيا كما يحيا فيلسوف : أتجول ، أتنزه ، ألعب « الضاما » بمقهى كبورجوازى اعتزل العمل ، وأقرأ جريدة « الاستقلال » \* ، ولكننى قطعت صلتى بصاحبنا بورثوس ـ ايباتشين قطعاً تاماً ، منذ ثلاث سنين ، فى أعقباب حادث وقع فى القطار بصدد كلب صغير ، ، ،

سألته ناستاسيا فيليبوفنا باستطلاع شديد :

\_ كلب صغير ؟ ما تلك القصة ؟ كلب صغير ؟ فى القطار ؟٠٠٠ وكانت كأنها تحاول أن تتذكر شئًا ما ٠

\_ أوه ! هى قصة سخيفة لا تستحق أن تُروى ، حدثت لى مع مسز سميث ، صاحبة الأميرة بيلوكونسكايا ٠٠٠ لا تستحق أن تُمحكى ٠

هتفت ناستاسا فللموفنا تقول فرحة:

\_ بل اقصصها على من يجب أن تقصها على حتماً !

قال فردشتينكو:

- أنا أيضاً لا أعرفها بعد • « هذا من الأمور الجديدة » •

قالت نينا الكسندروفنا بصوتها الضارع مرة أخرى :

ـ آردالون ألكسندروفتش!

وصرخ كوليا يقول:

ـ بابا ، انهم يطلبونك ٠٠٠

بدأ الجنرال يحكى القصة مسروراً فقال :

- قصة سخيفة تُحكى بكلمتين • منذ سنتين تقريباً ، بعد تدشين خط السكة الحديدية بين • • • كنت مسافراً بالقطار لأعمال هامة جداً تتعلق بتسليم منصبى ( وكنت قد ارتديت الثياب المدنية منذ ذلك الحين ) • قطعت تذكرة سفر بالدرجة الأولى ، فلما صرت فى حجرة القطار جلست أدختن ، بل قولى اننى استمررت أدختن ، لأننى كنت تد بدأت أدختن قبل ركوب القطار ؟ وكنت وحيداً فى الحجرة • ولئن لم يكن التدخين ممنوعاً ، انه ليس مباحاً على كل حال • وانما جرى العرف بالتسامح فى أمره ، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص • وكان زجاج النافذة نحفوضاً •

وفحأةً ، قبل انطلاق رنة الايذان بتحرك القطار ، دخلت الحجرة سيدتان وصلمنا في آخر لحظة ، ومعهما كلب صغير ، وجلستا قبالتي • إن احداهن ترتدى ثياباً تبلغ غاية الأناقة ، لونها أزرق سماوى ، والثانية أقل أناقة من الأولى ترتدى ثوباً من حرير أسود فوقه كاب • والسيدتان كلتاهما على شيء من الجمال ، ولكنهما متعالبتان متكبرتان • وكانتا تتحدثان باللغة الانجليزية • استمررت أنا في التدخين • ولقد فكرت في الأمر طبعاً ، لكنني قررت مع ذلك ألا أكف عن التدخين ، على أن أدير وجهى نحو زجاج النافذة الذي ظل مخفوضاً • كان الكلب الصغير فوق ركبتي السيدة التي ترتدي ثوباً أزرق بلون السماء ، وهو كلب صغير جداً جداً ، لا يكاد يتجاوز حجمه حجم قبضة البد ، جسمه أسود ، وقوائمه بنضاء ٠٠٠ كلب نادر كل الندرة • وكان في رقبته طوق من فضة عليه نقوش • بقيت أنا ساكناً صامتاً • لكنني لاحظت أن السيدتين تبدوان مستاءتين ، بسبب السيحار طبعاً • فاحداهما تتفرس في وجهي من خلال نظارة تمسكها بدها • ظللت لا أرد ُ بشيء ، ما دامتا لا تقولان لي شئا ً! لو كلَّمتاني على الأقل ، لو طلمتا منى ألا أدخِّن ، اذن لكان يمكن أن أ'لام ٠٠٠ ان للبشر لغة يتخاطبون بها ، ان لهم لساناً يتكلمون به • لكن السيدتين لبثنا صامتتين !••• وفجأة ••• بدون أي انذار ••• أؤكد لك أن ذلك تمَّ بدون أي انذار ٠٠٠ كأن السيدة قد فقدت عقلها ٠٠٠ انتزعت السيدة ذات الثوب الأزرق ٠٠٠ انتزعت من يدى السيجار ، ورمته من النافذة. واستمر القطار يسير ، بنما أنا أنظر البها مبهوتاً مصعوفاً • انها امرأة وحشية ، وحشـية فعلاً ، وحشـية تمـاماً ، رغم أنهـا جميلة ، بضـة ، طويلة ، شقراء ، زاهــة اللون ، ( بل زاهــة اللون كثيراً ) • صعقتني بنظرتهــا صمقاً • وهأناذا ، دون أن أقول كلمة واحدة ، وبأدب كامل ، بل بأدب يبلغ غاية الرقة ، أمدُ اصبعيَّ الى الكلب ، فاحمله بهما من جلد رقبت

حملاً لطيفاً ••• و ••• أرميه من النافذة ليلحق بسيجارى • لم يكد يتسع وقته لأن يعول اعوالة صغيرة !••• واستمر القطار يسير •

هتفت ناستاسیا فیلیبوفنا تقول وهی تنفجر ضاحکة وتصفق بیدیها کصبیة صغیرة :

ـ أنت شيطان !

وزأر فردشتينكو يقول :

\_ مرحى! مرحى!

وابتسم بتتسين هو أيضاً ، رغم أنه كان هو أيضاً قد د هش واستاء من دخول الجنرال • وحتى كوليا أخذ يضحك ، حتى لقد صرخ يقول « • رحى ! » •

واصل الجنرال كلامه يقول متحمساً ، ظافراً :

\_ كنت على حق ، كنت على حق جداً · فاذا كان السيجار ممنوعاً في حجرة القطار ، فالكلاب أو لى أن تكون ممنوعة أيضاً ·

صرخ كوليا يقول متحمساً:

\_ مرحى ، بابا ! عظيم ، رائع ! او كنت في مكانك لفعلت مثل الذي فعلت أنت حتماً !

سألت ناستاسيا فيليبوفنا نافدة الصبر:

ـ وماذا فعلت تلك السيدة ؟

أظلم وجه الجنرال ، ثم قال :

\_ هى ؟ هنا جرت الأمور مجرى سيئًا : فبدون أن تقــول كلمــة واحدة ، بدون أى تمهيد ، صفعتنى ! قلت لك : انهــا امرأة وحشــية ، وحشــة تماماً !

\_ وأنت ؟

خفض الجنرال عينيه ، ورفع حاجبيه ، وأعلى كنفيه ، وزم شفتيه ، وباعد ذراعيه ، وقال أخيراً بعد صمت :

ـ لم أستطع أن أكبح جماح نفسي ؟

\_ هل ضربتها ضرباً شديداً ؟

- لا ، أحلف لك ! لقد أحدث الأمر يومئذ فضيحة ، لكنني لم أضربها ضرباً شديداً ، لم يكن ذلك مني الا رد فعل ، لا لشيء الا أن أبعدها ، غير أن الشيطان دبر لى هنا «مقلباً » لعيناً ! فالسيدة التي تلبس ثوباً أزرق بلون السماء اتضح انها انجليزية ، وأنها مرافقة الأميرة بيلوكونسكايا ، بل وتكاد تكون صديقتها ، تخيل الدراما : اغماءات ، دموع ، حداد (كان الكلب الصغير أثيرهما ) ، صيحات الأميرات الست والسيدة الانجليزية ! ولقد ذهبت أعرب عن أسفى وأقدم اعتذارى طبعاً ، حتى لقد كتبت رسالة ، غير أنى لم أستقبل ، لا أنا ولا الرسالة ، ونشأ عن ذلك شقاق بنى وبين ايبانشين بطبيعة الحال ، فهأناذا الآن مشنع على ، مبعد من صحبتهم !

سألت ناستاسا فيلسوفنا فحأة:

ـ ولكن اسمح لى ، كيف يمكن هذا ؟ لقد قرأت منذ خمسة أيام أو ستة ، فى « الاستقلال » (وأنا أقرؤها بانتظام ) ، قرأت هذه القصة نفسها تماماً ! حدث هذا على خط السكة الحديدية الذى يحاذى شاطى نهر الراين ، بين رجل فرنسى وامرأة انتجليزية : هى انتزعت منه سيجاره على النحو الذى وصفت ، وهو رمى كلبها الصغير القزم من النافذة بالطريقة التى ذكرت ؟ وكل شىء جرى على نحو ما جرى لك دون أى اختلاف ، فحتى ثوب السيدة كان أزرق بلون السماء !

احمر وجه الجنرال احمراراً شديداً • واحمر وجه كوليا أيضاً ، وأمسك رأسه بيديه • وأسرع بتتسين يشيح وجهه • فكان فردشتينكو وحده ما يزال يضحك مل وحلقه • أما جانيا ، فالأفضل ألا تتكلم عنه • لقد ظل هنالك يعاني ألماً أخرس لا يطاق !

تمتم الجنرال يقول لناستاسيا فيلبوفنا:

ـ أَوْكُدُ لِكَ أَنْ هَذَا الشيءُ نَفْسُهُ قَدْ حَدَثُ لِي ٥٠٠٠

وصاح كوليا :

- فعسلاً وقع لأبى حادث مزعج مع مسيز سيميث ، خادم بيلوكونسكايا . أنا أتذكر هذا .

عادت ناستاسيا فيليبوفنا تلج مصرةً في غير رحمة ولا شفقة :

م كيف يحدث لك هذا الشيء نفسه ؟ أتتكرر قصة واحدة في طرفي أوروبا ، بجميع تفاصيلها ، حتى الثوب الأزرق الذي لونه كلون السماء؟ سوف أرسل اليك العدد الذي قرأت فيه قصة تلك الحادثة من جريدة «الاستقلال اللجبكي » •

وتابع الجنرال كلامه ملحاً :

ـ لاحظى مع ذلك أن الحادث الذي وقع لى عمره سنتان !

ـ آ ٠٠٠ اذا كان الأمر كذلك ، ف ٠٠٠ طيماً ٠٠٠

قالت ناستاسیا فیلببوفنا هذا وهی تضحك كأنما قد اعترتها نوبة هستریة ۰

قال جانيا بصوت مرهق ، وهو يمسك أباه من كتفه :

ــ بابا ، أرجوك أن تخــرج معى قليـــلا ً ٠٠٠ أريد أن أقول لك كلمتين ٠

كان كره لا نهاية له يسطع في نظرته ٠

وفى تلك اللحظة دوًى فى المدخل صوت الجرس قوياً عنيفاً يكاد ينخلع له الجرس انخلاعاً ، فكان يدل على زيارة غير عادية • فأسرع كوليا يفتح الباب •

## الفصب لألعب اشر

ما سُـمعت ضـوضاء جمهـور آتية من حجرة المدخل • ان من كان في الصالون يدرك أن عدة أشخاص قد دخلوا ، وأن آخرين ما يزالون يدخلون • كانت أصــوات كثيرة تتكلم في آن

واحد ، وتصرخ عند المدخل وعند السلَّم الذي ظل بابه مفتوحاً. واضح أنهم زوار غريبون عجيبون • أخذ جميع من في الصالون ينظر بعضهم الى بعض متحيراً • واندفع جانيا الى الصالون الكبير ، غير أن عدداً من الأشخاص كانوا قد دخلوا الى هناك •

صاح صوت يعرفه الأمير ، صاح يقول :

ــ آ مه مأنت ذا يا يهوذا ، يا خائن ! ســــــــــــــــــــــــا ، يا وغداً عريقاً!

وصاح صوت آخر يقول مؤيداً :

ـ نعم ، انه هو ، هو نفسه!

لم يبق لدى الأمير أي شك • ان أحد الصوتين هو صوت روجويين، وان الصوت الآخر هو صوت لسديف •

تَجِمَّد جانيا على العتبة مبهوتاً مصعوفاً ، وأخذ ينظر صامتاً ، دون أن يحاول اعتراض دخول هؤلاء الأشخاص العشرة أو الاثني عشر الذين كانوا يجتاحون الغرفة وراء بارفيون روجويين •

كانت هذه المصبة خلطاً عجباً ، يتميز أفرادها لا بتنوعهم فحسب، بل بفوضاهم كذلك ، حتى ان بعضهم دخلوا كما هم ، بفرواتهم ومعاطفهم وكانوا يبدون جميعاً سكاري بعض الشيء ، رغم أن أحداً منهم لم يكن سكران فعلاً • وكان يظهر عليهم جميعاً أن كلاً منهم في حاجة الى الآخرين يشدُ بهم أزره ، ويستمد منهم شجاعته • ما كان لواحد منهم أن يجرؤ على أن يدخل لو كان وحيداً ، ولكنهم كانوا كمن يدفع بعضهم بعضاً الى الدخول دفعاً • حتى روجويين الذي كان على رأسهم ، انما كان يدخل محاذراً ؟ فكان يبدو مظلم الوجه مشغول البال مهموم النفس الى درجة الهياج • أما الآخرون فلم يكونوا الا « كورس » هو فيه المغنى أو قل لم يكونوا الا عصبة عليها أن تساعده قليلاً • كانت العصبة تضم ، عدا لبيديف ، كانت تضم زاليوجيف الذي عني بتجمد شعره عناية كبيرة، وترك فروته في حجرة المدخل ، ودخل طلقاً متبختراً ، ووراءه شخصان أو ثلاثة أشخاص من هذا الطراز نفسه كان واضحاً أنهم أبناء تحار ؛ وكان في العصبة كذلك رجل يرتدي معطفاً على الزي العسكري ، ورجل قصير سمين مفرط في السمنة ما ينفك يضحك بغير انقطاع ؟ ورجل ضخم، بدين هو أيضاً ، بدانة عير عادية ، يكاد يبلغ طوله مترين ، متجهم الوجه شديد الصمت ، لابد أنه كان يعو ّل على قبضتي يديه كثيراً ؟ وطالب من طلاب الطب ؟ وبولندى مرح • وعلى فسحة السلَّم سيدتان تنظران الى حجرة المدخل ولا تجرؤان أن تدخلا • فأغلق كوليا الباب أمامهما وشدًّ المزلاج .

ــ سلام جانیا الوغد! انك لم تكن تتوقع أن ترى بادفیون روجویین، ألیس كذلك ؟

هكذا ردَّد بارفيون روجويين حين وصل الى باب الصالون فوقف أمام جانيا • ولكنه في تلك اللحظة نفسها ، لمح في الصالون ، قبالته تماماً ، على حين فجأة ، لمح ناستاسيا فيليبوفنا • واضح أنه كان أبعد ما يكون عن تخيل امكان أن يراها هنا • فما ان رآها حتى أحدثت رؤيتها فى نفسه تأثيراً خارقاً ، فاذا هو يبلغ من الشحوب وانكفاء اللون أن شيفتيه أصبحنا زرقاوين •

قال فی رفق بصوت خافت ، کأنما هو یحــدث نفســه ، وقد شــل ً فلا یدری ماذا یفعل :

\_ ما يقال صحيح اذن • انتهى الأمر ! • • •

ثم قال مخاطباً جانيا من بين أســنانه ، وهو ينظر اليه نظرة تفيض بغضب حانق لا يُغالب :

\_ طيب ٥٠٠ سنتحاسب ١٠٠٠

لقد انحست أنفاس روجويين ، فلم يكد يستطيع أن ينطق بهاتين الكلمتين مقطعتين الا بكثير من العناء ، وتقدم في الصالون ، ولكنه حين أبصر نينا ألكسندروفنا وفاريا على حين فجأة ، توقف شاعراً ببعض الحجل رغم كل انفعاله ، ودخل ليبديف وراءه ، يتبعه كظله ، وقد نال منه السكر، ثم دخل الطالب ، فالعملاق ذو القبضتين الهائلتين ؛ ودخل وراءهما فاليوجيف يحيى ذات اليمين وذات الشمال ؟ ثم دخل الرجل القصير السمين يحاول أن يشق لنفسه طريقاً ، ان وجود السيدات قد كبحهم قليلاً ، وكان واضحاً أنه يربكهم ارباكا كبيرا ، ولكن المرء يحس أن هذا الارباك سيزول متى حانت لحظة « البدء » ، ، فان وجود السيدات لن يحول دون الفضيحة متى تُطلق اشارة « البدء » ، ،

قال روجويين في ذهول ، ولكن مع شيء من الدهشة :

\_ كيف ؟ أأنت أيضاً هنا يا أمير ؟ وما تزال اللبادتان على حداءيك ؟ وتنهَّد • لكنه كان قد نسى الأمير وعاد ينقل بصره الى ناســـتاسيا

فيليبوفنا ، وهو يقترب منها مزيداً من الاقتراب ، كأنسا يجـذبه اليهـا مغناطيس .

وكانت ناسناســيا فيليبوفنا ، هي أيضــاً ، تتفرس في الدخلاء قلقة ً مستطلعة .

وأخيراً ثاب الى جانيا صوابه • فقـال بصـوت عال وهو يلقى على الدخلاء نظرة قاسية ، مخاطباً روجويين بخاصة :

ــ اسمحوا لى ! ما معنى هذا ؟ أأنتم هنا فى اسطبل أيها السادة ؟! أمامكم هنا أمى وأختى •••

قال روجويين من بين أسنانه :

\_ نرى أنهما أمك وأختك •

وزاد ليبديف يقول :

\_ واضح أنهما أمك وأختك •

وأغلب الظن أن صاحب القبضتين القويتين قدَّر أن الحين قد حان، فاذا هو يهمهم •

فصاح جانيا رافعاً لهجته الى درجة الانفجار ، قائلاً :

\_ كفى ! أرجوكم أولاً أن تنتقلوا الى الغرفة الأخرى ، واسمحوا لى بعد ذلك أن أسألكم •••

ضحك روجويين ضحكة شريرة ساخرة دون أن يتحرك من مكانه وقال :

ـ عجيب ! لم يتعرفني ! ألم تتعرف روجويين ؟

ـ هيني التقيت بك في مكان ما ، فانني ٠٠٠

- هه ! التقيت بي في مكان ما ! أنسيت اذن أنك منذ أقل من ثلاثة

كان روجويين يزداد اندفاعاً ، ويبدو أشد سكراً لحظة بعد لحظة • وهتف يقول :

ــ لا ، لا تطرديني يا ناستاسيا فيليلبوفنا ! قولى لى كلمــة واحــدة لا أكثر : أأنت مقبلة على الزواج به أم لا ؟

ألقى روجويين هذا السؤال كما يلقيه انسان يشعر بأنه هالك ، وخاطب ناستاسيا فيليبوفنا كما يخاطب انسان الهه المعبود ، ومع ذلك كان في لهجته جرأة هي جرأة من حكم عليه بالاعدام فلم يبق هنالك ما يخاف أن يضيع منه .

وراح ينتظر الجواب بقلق قاتل!

شقلته ناستاسیا فیلیبوفنا بنظرة ساخرة متعالیة • ولکنها حین ألقت بصرها علی فاریا ونینا الکسندروفنا ثم علی جانیا ، غیّرت موقفها ، وقالت تجیبه فی رفق وجد ، بصوت تلوح فیه الدهشة :

\_ لا ، أبداً ، ماذا دهاك ؟ ثم كيف خطر ببالك أن تلقى على مذا السؤال ؟

هتف روجويين يقول كمن جُنَّ فرحاً:

- لا؟ لا؟ أصحيح أنك لن تتزوجيه ؟ لقد زعمه الى أنك ستنزوجينه ٠٠٠ آه ٠٠٠ طيب و يا ناستاسيا فيليوفنا ! هم يتدعون أنك وعدت جانيا بأن تتزوجيه ٠٠٠ كيف تتزوجين هذا ٥٠٠ هذا ال ٥٠ أذلك ممكن ؟ لقد قلت لهم هذا ١٠ ان في وسعى أن اشتريه كله بمائة روبل، فاذا أعطيته ألف روبل أو قولى ثلاثة آلاف روبل في سبيل أن يعدل عن الزواج ، لهرب عشية الزواج تاركاً خطيته و أليس هذا صحيحاً ياجانيا ، يا سافل ؟ ألن تقبل الثلاثة آلاف روبل ؟ خذ ! اليك هي ! من أجل هذا انما جثت اليوم ! لقد جثت لأحصل على توقيع منك بالعدول عن الزواج وقلت سأشتريك ، ولسوف اشتريك فعلا ً!

صرخ جانبا يقول وهو يحمر أنه يصفر أنه يصفر أم يحمر: - اذهب من هنا! أنت سكران!

أحدثت هذه الصرخة انفجارات أصوات • كانت عصبة روجويين لا تنتظر منذ مدة طويلة الا أول استفزاز • وها هو ذا ليبديف يهمس في أذن روجويين بعض الكلام مهتماً أشد الاهتمام •

أجاب روجويين :

\_ أصبت َ يا سيادة الموظف ! أصبت َ يا أيها السكّير ! ولم َ لا ، أخيراً ؟

ثم هتف يقــول وهو ينظر الى ناســتاسيا فيليبوفنا كالمجنون ، فتارة برعب وتارة كبجرأة تشبه أن تكون وقاحة :

ـ ناستاسیا فیلیبوفنا ! الیك ثمانیة عشر ألف روبل ! و ۰۰۰ وهناك مبالغ أخرى !۰۰۰

قال ذلك ووضع أمامها ، على منضدة صغيرة ، حزمة ملفوفة بورق أبيض ، ومربوطة بخيط .

ولم يجرؤ أن يكمل فكرته ، لم يجرؤ أن يتم ما كان يريد أن يقوله .

همس ليبديف في أذنه مرة أخرى يقول مرتاعاً :

- 4 > K ail + + +

كان واضحاً أن ضخامة المبلغ قد رو عته ، وأنه يقترح تخفيضه . فأجابه روجويين :

ـ لا يا صاحبي ، هنا أخطأت ٠٠٠ هنا أنت غبي ٠٠

واذ رأى شرراً يقدح فى نظرة ناستاسيا فيليبوفنا ، ثاب اليه صوابه ، وأخذ يرتجف ، وأضاف يقول :

ـ بل نحن كلانا غييان ، أنت وأنا ٠٠٠ آه ٠٠٠ ما كان أشد حماقتي حين سمعت لك .

أضاف روجويين هذه الجملة الأخيرة بلهجة فيها ندم عميق •

فبعد أن لاحظت ناستاسيا فيليبوفنا بكثير من الانتباء كيف انقلب وجه روجويين وتشوَّه ، انفجرت تضحك فجأة ، ثم أضافت تقول بلهجة خالية من الكلفة ، طافحة بالوقاحة ، وهي تنهض عن الكنبة كأنما لتنصرف :

ـ ثمانية عشر ألف روبل ، لي أنا ؟

وكان جانيا يراقب المشهد منقبض القلب •

صاح روجويين يقول:

ــ بل أربعون ألفاً ، أربعون ألفاً ، لا ثمانية عشر ! • • • لقد وعدنى بتتسين وبسكوب بأن يدفعا لى أربعين ألف روبل فى السساعة السابعة ! أربعون ألف روبل عداً ونقداً ! • • •

أصبح المشهد دنيئاً حقا ؟ ولكن ناستاسيا فيليوفنا ظلت تضحك ؟ ولم تعزم أمرها على الانصراف ؟ كأنها تنعمد أن يطول المسهد • وقد نهضت نينا ألكسندروفنا وفاريا ؟ هما أيضاً ؟ ووقفتا تنتظران صامتين مرو عين ما عسى أن ينتهى اليه الأمر • فأما فاريا فعيناها تلتممان ؟ وأما نينا ألكسندروفنا فقد هز ها تعاقب الأحداث هذا هزا قوياً كل القوة فهى ترتجف حتى لتكاد تسقط منشياً عليها •

\_ اذا كان الأمر كذلك ، فاتنى أرفع المبلغ الى مائة ألف ، نعم ، فى هذا اليوم نفسه سأدفع مائة ألف روبل ، بتتسين ، ساعدنى فى جمع هذا المبلغ ، ولك حسابك !

همس بتسين قائلاً وهو يقترب منه بحركة نشيطة ويمسك ذراعه:

ـ أنت سكران : سوف نستدعى الشرطة ! أين تظن نفسك ؟

قالت ناستاسيا فيليبوفنا كأنما تثيره وتحرُّضه:

ـ الخمرة هي التي تتكلم !

فأخذ روجويين يصرخ قائلاً وقد ازدادت حماسته ازدياداً كبيراً :

ـ لا ، أنا لا أكذب! سوف تقبضين مائة ألف روبل! هذا المساء!

سوف أبرهن على أننى لا أتباخل !

هنا أرعد صوت آرداليون ألكسندروفتش على حين فجأة يقول غاضباً مهد داً وهو يتقدم نحو روجويين :

ـ ما معنى هذا كله أخيراً ؟

ان هذه الاندفاعة المباغتة التي لم يكن يتوقعها أحد من العجوز بعد أن ظل صامتاً حتى ذلك الحين ، قد أحدثت أثراً مضحكاً ، فانطلقت ضحكات هنا وهناك •

قال روجويين وهو يضحك ساخراً:

من أين خـرج لنـا هذا ؟ تعال معنا أيها العجـوز فتشرب حتى السكو !

فصرخ كوليا الذي كان يبكي عاراً وغضباً:

\_ هذه دناءة!

وصاحت فاريا فجأة وهي ترتعش غضباً من قمة رأسها الى أخمص قدميها :

\_ هل يُعقل ألا يكون بينكم واحد يُخرج هذه الوقحة من هنا ؟ فأجابت ناستاسا فيليبوفنا تقول بمرح فيه احتقار :

ـ أأنا أوصف بأننى وقحة ؟ ما كان أغبانى حين جئت لأدعوهم الى سهرتى ! انظر كيف تعاملنى أختك يا جبريل آرداليونتش !

ظل جانيا بضع لحظات كالمصموق من اندفاعة أخته ، ولكنه حين الاحظ أن ناستاسيا فيليبوفنا عازمة فى هذه المرة فعلاً على أن تنصرف ، هجم على فاريا كالمجنون فأمسك يدها بحنق شديد .

وهتف يسألها وهو ينظر اليها كمن يريد أن يحيلها الى رماد على الفور:

\_ ماذا فعلت ؟

كان قد خرج عن طوره ، وأصبح لا يدرى ماذا يصنع ٠

صرخت فاريا تقول وهي ترشق أخاها بنظرة انتصار وتحدي

ماذا فعلت ؟ وأنت الى أين تجرنى ؟ أتراك تريد منى ، أيها الرجل الساقط ، أن أقدِّم اليها اعتذارى هى التى أهانت أمك ، وغطَّت ببتك كله بالعار ؟

ولبنا على هذه الحال بضع لحظات ، وجهاً لوجه . كان جانيا ما يزال ممسكاً يد أخته بيده . وحاولت فاريا أن تخلُّص يدها مرة أو مرتين بكل ما تملك من قوة ، لكنها لم تفلح ، فاذا هي بعد ذلك تخرج عن طورها فتبصق في وجه أخيها .

صرخت ناستاسيا فيليبوفنا تقول:

\_ هذه فتاة حقاً ! يا بتنسين ! أهنئك !

زاغ بصر جانيا ، ونسى نفسه تماماً ، فرفع يده يريد أن يضرب أخته بكل قواه • وكان يمكن أن تسقط يده على وجهها ، لولا أن يداً أمسكت ذراع جانيا بانطلاقة سريعة فأوقفتها • لقد وقف الأمير بين الأخ وأخته •

قال الأمير حازماً ، ولكنه كان يرتعش بجميع أعضائه هو أيضاً ، كما يحدث في اثر اضطراب شديد :

\_ ما هذا ؟ أما كفاكم ؟! ٠٠٠

فزأر جانيا قائلاً وهو يترك يد فاريا :

\_ أأظل أجدك دائماً في طريفي ؟

وكانت يد جانيا قد أصبحت طليقة ، وكان قد بلغ ذروة السخط ، فاذا هو يُـنزل بيده على وجه الأمير صفعة ً قوية .

صاح كوليا يقول وهو يرفع ذراعيه :

ـ آه ٠٠٠ آه ٠٠٠ رباه ا٠٠٠

وانطلقت هتافات التعجب من كل جهة • كان الأمير أصفر اللون ، يحد ق الى عينى جانيا بنظرة غريبة مثقلة لوماً ، وكانت شفتاه المختلجتان تحاولان أن تنطقا بشيء ما ، وكانت ابتسامة عجيبة غير مألوفة تشنتجهما فما تستطعان أن تقولا شئاً • واستطاع أخيراً أن يتلفظ فقال:

ـ أنا ، لا ضير ان ضربتنى ٥٠٠ أما هى ٥٠٠ فلن أسمع لك بأن تضربها إ٠٠٠

ولكنه فقد سيطرته على نفسه فجأة ، فترك جانيا ، وأمسك رأســـه بيديه ، واتجه نحو الحائط ، وقال بصوت متقطع :

ـ آه ٠٠٠ لشد ما ستشعر بالخزى والعار من فعلتك!

وكان جانيا كالمصعوق فعلاً •

هُرع كوليا الى الأمير يقبِّله ويواسيه ، وتبعه روجويين وفاريا وبتتسين ونينا ألكسندروفنا ٠٠٠ تبعه الجميع ، حتى الشيخ آرداليـون ألكسندروفتش ٠

تمتم الأمير قائلاً وهو ما يزال يبتسم تلك الابتسامة غير المألوفة :

\_ ليس هذا بشيء! ليس هذا بشيء!

وصرخ روجويين :

\_ لسوف يندم على ما فعل ، لسوف تخجل يا جانيا من أنك أسأت الى مشل ، • • هذه النعجة (لم يجد كلمة "أخسرى) ، دعهم يا أمير ، يا صديقى ؟ وتعال • • • فسوف ترى كيف يعرف روجويين أن يحب !

تأثرت ناستاسيا فيليبوفنا ، هي أيضاً ، أشد التأثر من فعلة جانيب وموقف الأمير ، ان وجهها الذي يكون في العادة شاحب اللون والذي يعبر في العادة عن شرود الذهن ، وذلك ما لا يتفق كثيراً مع ضحكها الذي كانت تصطنعه اصطناعاً منذ قليل ، قد غيّرته الآن عاطفة جديدة ، هذا واضح كل الوضوح ، ومع هذا يحس المرء أنها لا تحرص على اظهار ذلك ، فهي تحاول أن تحافظ على ما كان يعبير عنه وجهها من سخرية ،

وفجأة تذكرت السؤال الذى أثاره الأمير منذ قليل ، فدمدمت تقول على حين بفتة ، ولكن بشىء من الجد والرصانة منذ الآن :

ـ حتماً ، سبق أن رأيت هذا الوجه قبل الآن !

فهتف الأمير فجأة يقول بلهجة عتاب عميق ، لكنه عتــاب فيه مودة وصداقة :

\_ وأنت ، ألا تشعرين الآن بخجل ؟ أنت لست تلك المرأة التي حاولوا أن يصفوها بما وصفوها به !٠٠٠

د مشت ناستاسیا فیلیبوفنا ، وحاولت أن تبتسم كأنما لتخفی شیئاً ماه وبعد أن ألقت نظرة علی جانیا اتجهت تحو باب الصالون مضطربة ، لكنها حتی قبل أن تصل الی حجرة المدخل ، عادت أدراجها فجأة ، فاقتربت من نینا ألكسندروفنا فتناولت یدها وحملتها الی شفتیها ، ودمدمت تقول بصوت سریم ، وبحرارة ، وقد اشتعل وجهها واحمر :

ــ لقد حزر • صحيح أنني لست هكذا •••

ثم استدارت وخرجت ، ولكنها بلغت من السرعة في هذا كله أن أحداً لم يتسمع وقته لأن يعسرف لماذا هي رجعت أدراجها ؟ كل ما هنالك أنهم رأوها تكلم نينا ألكسندروفنا ببضع كلمات همساً ، ولعلهم رأوها تقبل يدها ، غير أن فاريا رأت كل شيء ، وسمعت كل شيء ، وتابعتها بنظراتها مدهوشة ،

عاد الى جانيا رشده ، فاندفع ليصحب ناستاسيا فيليبوفنا ، لكنها كانت قد خرجت ، فأدركها في السلّم .

صم خت تقول له:

\_ لا تصحبنى ! الى اللقاء فى هذا المساء ! لا تتخلف ! هل سمعت ؟ فعاد جانيا مضطرباً ، مفكراً ، واجماً • ان لغراً ثقيلاً يجثم الآن على قلب ، بل هو الآن أثقل مما كان • وطافت صورة الأمير أيضاً بخاطره •••

وقد بلغ من عمق الاستغراق أنه لم يكن يرى انسحاب عصبة روجويين التى كان أفرادها يصدمونه فى المدخل متدافعين متعجلين ترك المنزل فى اثر رئيسهم • كانوا جميعاً يتناقشون بحرارة شديدة وصوت عال • وكان روجويين نفسه يمشى الى جانب بتتسين ، ويكلمه ملحاً فى شىء لا بد أنه خطير ولا يحتمل أى تأخير • حتى اذا مر أمام جانيا قال له:

ـ خسرت يا جانيا!

فتابعهم جانيا بنظرة قلقة •

# الفصل الحسادي عشر



الأمير الصالون وحبس نفسه فى غرفته • فسرعان ما أسرع اليه كوليا ليواسيه • كان يبدو على الصبى المسكين أنه أصبح لا يستطيع الانفصال عنه • قال له :

- أحسنت اذ انصرفت ستسوء الأمور مزيداً من السوء هناك يحدث هذا في جميع الأيام كل ذلك بسبب ناستاسيا فيليبوفنا تلك قال الأمر :
  - \_ في أسرتك ، يا كوليا ، آلام كثيرة متراكمة .
- ے نعم ، هذا صحیح ، والحق أننا لیس لنا أن نشكو ، فالذنب كله ذنبنا ، ولكن لى صديقاً هو أشقى منا أيضاً ، هل تريد أن أعرِّفك به ؟
  - ـ بسرور كبير . أهو أحد رفاقك ؟
- نعم ، تقريباً سأشرح لك الأمر فيما بعد انها جميلة ، ناستاسيا فيليبوفنا ، أليست كذلك ؟ لم يسبق لى أن رأيتها حتى الآن ، رغم كل ما بذلت في سبيل ذلك من جهود كانت اليوم باهرة حقاً ، باهرة ! كان يمكنني أن أغفر لأخى جانيا كل شيء لو كان يتزوجها عن حب أما أن يأخذ مالاً فهذا هو العيب !
  - ـ نعم ، أخوك لا يعجبني كثيراً •

- أفهم ذلك جيداً ، ولا سيما بعد الذي فعله بك ٠٠٠ هل تريد أن أقول لك رأيي ؟ هناك مواضعات اجتماعية وأحكام شائعة لا أطيقها البتة ، يكفى أن يقوم مجنون أو معتوه أو حتى وغد مجرم ، يكفى أن يقوم وهو في حالة هذيان بصفع أحد الناس حتى يتلطخ شرف الرجل الذي تلقى الصفعة ، الى الأبد ، فاذا هو لا يستطيع أن يغسل الاهانة الا بالدم ! اللهم الا أن يمشوا أمامه ركماً ضارعين اليه أن يصفح ويغفر ، في رأيي أن هذا طغيان واستبداد ، وأنه سخف ! وذلك هو موضوع الدراما التي كتبها ليرمونتوف بعنوان : « الحفلة المقنعة » \* ، والتي أجد أنها تافهة بلهاء ، بل وأنها مخالفة للطبيعة ، يجب أن نذكر على كل حال أن تلك الدراما هي من الأعمال التي كتبها ليرمونتوف في طفولته تقريباً ٠٠٠

ـ أعجبتني أختك كثيراً •

- أرأيت كيف بصقت في وجه جانيا ؟ شجاعة " فاريا ! ومع هذا فانك أنت لم تبصق ، وما أظن أن مرد ذلك الى نقص في شجاعتك ، هه ! ها هي ذي بنفسها ، صدق المثل : اذكر الذيب وحضر القضيب ، كنت أعلم أنها لا بد أن تجيء ! ان فيها نبلا وشهامة ، وان تكن لها عيوب ونواقص أيضاً ،

كانت أول حركة من فاريا أنها قالت :

ـ أنت لا عمـل لك هنا ولا شـأن ٠ اذهب الى أبيك ٠ لا بد أنه يُضجرك يا أمير ؟

- لا ، بالعكس .

ــ ها هى ذى الأخت الكبرى تندفع وتثور! ذلك هو عيبها • ولكن، بالمناسبة ، لقد ظننت أن أبانا سيتبع روجويين • لا بد أنه نادم الآن على أنه لم يفعل •

وأضاف كوليا يقول وهو يخرج:

\_ يستحسن فعلا أن أذهب اليه فأرى ما هنالك! قالت فاريا:

ــ الحمد لله ! استطعت أن أقود ماما وأن أرقدها ، ولم يحدث انفجار جديد ، جانيا غارق في خجله وهمومه ، هناك ما يدعوه الى ذلك على كل حال ! • • • يا له من درس ! • • • لقد جئت لأشكرك ، ولأسألك أيضاً ألم تكن تعرف ناستاسيا فيليبوفنا قبل اليوم ؟

\_ لا ، لم أكن أعرفها •

\_ فلماذا قلت لها اذن ، وجهاً لوجه ، انها ليست « تلك ، المرأة ؟ ألا ان من الجائز أن تكون قد حزرت الواقع ! • • • على كل حال ، طاش عقلى ، وتاه فكرى ، فأصبحت لا أفهم من الأمر شيئاً ! لا شك فى أنها كانت تنوى أن تهيننا • ذلك واضح • وقد سبق أن سمعت عنها أشياء كثيرة غريبة • ولكن اذا صدق أنها جاءت لتدعونا أنا وماما ، فكيف نفستر أنها بدأت بمعاملة ماما تلك المعاملة الغريبة ؟ ان بتسين يعرفها جيداً • وقد قال انه لم يستطع أن يملل سلوكها منذ قليل • وموقفها ذاك من روجويين؟ ان من يحترم نفسه لا يسمح لنفسه بمثل هذه اللغة ، في منزل • • • وأمى قلقة علك كل القلق أيضاً •

قال الأمير وهو يحرك يده بحركة عدم الاكتراث:

- ۔ ما هذا بشيء !
- ــ انه لغريب مع ذلك أنها أطاعتك ٠٠٠
  - ـ كىف ٠٠٠ أطاعتنى ؟

ـ حين قلت لها ان عليها أن تشعر بالحجل ، فاذا هي تنفير وتتبدل دفعة واحدة .

ثم أضافت فاريا وهي تبتسم ابتسامة خففة :

ــ ان لك عليها نفوذاً وسلطاناً يا أمير !

وفُنتح الباب ، ودخل جانيا من حيث لم يكن يُتوقع دخوله البتة • وحتى رؤية فاريا لم تحمله على التردد • تلبث عند العتبة لحظة ، ثم دنا من الأمير وقد بدا في وجهه الحزم والثات ، وقال فجأة بانفعال قوى :

ـ يا أمير ، لقد كنت أنا دنيئًا ، فاغفر لي يا عزيزي !

كانت قسمات وجهه تعبر عن ألم كبير وعذاب شديد • فتأمله الأمير مشدوهاً ولم يجب فوراً • فأسرع جانيا يكرر قوله نافد الصبر:

\_ اغفر لي ، أرجوك ، اغفر لي • هل تريد أن أقبِّل يدك ؟

فما كان من الأمير ، وقد تأثر تأثراً شديداً ، الا أن عانقه بذراعيه دون أن يقول كلمة واحدة • وتبادل الرجلان القبلات صادقة •

قال الأمير أخيراً وهو يسترد أنفاسه بكثير من العناء:

ـــ ما كان ليخطر ببالى أنك قادر على هذا ٠٠٠ كنت أظن أنك غير قادر علىه ٠٠٠

ے علی الاعتراف بأخطائی ؟٠٠ انی لأتساءل كيف أمكننی أن أعداك أبله ، أنت الذی تری ما لا يستطيع الآخرون أن يلاحظوه فی يوم من الأيام ، انه ليكون مفيداً أن أجرى معك حديثاً ،٠٠ ولكن ،٠٠ ربما كان السكوت أفضل !٠٠

قال الأمير وهو يوميء له الى فاريا:

\_ وهذه انسان آخر يجب عليك أن تستغفره !

فصاح جانيا قائلاً وهو يشيح بوجهه عن أخته :

لا ، لا ، هؤلاء جميعاً أعداء لى • تأكد يا أمير أننى قمت بمحاولات كثيرة وبذلت جهوداً كبيرة • لا ، هنا لا يغفرون غفراناً صادقاً قط !

- فقالت فاريا فحأة :
- \_ بل سأغفر لك!
- ـ وهل تذهبين هذا المساء الى بنت ناستاسا فيلسوفنا ؟
- ـ أذهب ، اذا أمرتنى بأن أذهب ولكن احكم فى الأمر بنفسك : هل يمكننى الآن أن أظهر هناك ؟
- ـ ما دامت ليست « تلك » انك ترين الألغاز التي تقوم في أذهاننا عنها ؟ ألا انها لتجيد التمثيل ! • • •
  - قال جانيا ذلك وضحك ضحكة ساخرة خبيثة .

\_ أنا أدرك أنها ليست ما يترامى لنا ، وأن فى جعبتها « مقالب » أخرى ، ولكن ما هى تلك « المقالب » ؟ ثم انتبه يا جانيا ! أأنت تعسرف رأيها فيك على الأقل ؟ صحيح أنها قبلت يد ماما ، ولنفرض أن سائر الأمور تمثيل ، ولكنها مع ذلك قد سخرت منك وتهكمت عليك ! هذه مذلات لا تساويها خمسة وسبعون ألف روبل ! لا يا أخى ! عهدى فيك أنك قادر على الشعور بعواطف نبيلة ، لذلك ترانى أقول لك هذا الكلام، صد قنى ، أنت نفسك لا تذهب اليها هذه الليلة ! حذار أن تذهب ! لسوف يجرى الأمر كله مجرى سيئاً !

قالت فاريا ذلك ، وأسرعت تخرج من الغرفة منفعلة أشد الانفعال • • قال جانبا وهو يضحك مستهزئاً :

\_ كذلك هن جميعاً ! هـل يتخيَّلن أننى أنا نفسى لا أعرف ؟ لا شك أننى أعرف أكثر مما يعرفون !

وهنا جلس جانيا على الديوان ، فكان واضحاً أنه ينوى اطالة زيارته . تجاسر الأمير فقال خجلاً وجلاً : ــ اذا كنت تعرف ، فلماذا اخترت اذن هذا التعذيب عالماً أن خمسة وسبعين ألف روبل لا تساويه ؟

فدمدم جانيا يقول:

ـ ليس هذا هو الأمر • ولكن قل بالمناسبة ، فأنا أحرص على أن أعرف رأيك : هل هذا « التعذيب » تساويه خمسة وسبعون ألف روبل أم لا تسويه ؟

- \_ أعتقد أنها لا تساويه .
- ـ مفهوم وعار" أن يتزوج الرجل على هذه الشروط
  - \_ عار جداً!
- \_ لا أريد أن أتكلم عماً ظننت َ أنى سأتكلم عنه كل ما هنالك اننى مدهوش من ثقتك ويقينك
  - \_ مِم ً ؟ من ثقتى ويقينى ؟

\_ من ثقتك أولاً بأن ناستاسيا فيليبوفنا ستتزوجك حتماً ، وأن هذا أمر مفروغ منه ؟ ومن ثقتك ثانياً بأن هذه الخمسة وسبعين ألف روبل ستُلقى فى جيبك رأساً • أقول هذا رغم أننى أجهل أشياء كثيرة على كل حال •

اقترب جانيا من الأمير بحركة نشيطة • وقال :

\_ طبعاً ، أنت لا تعرف كل شيء • والا فلماذا كان يمكن أن أقبل احتمال هذا الثقل كله ؟

ـ يخيَّل الى الله أن ذلك يحدث في كثير من الأحيان : يتزوج الرجل طمعاً في مال ، ولكن المرأة هي التي تستولى على المال !

دمدمجانيا يقول واجماً مفكراً قلقاً :

ـــ لـ • • • لا ! لن تجرى الأمور هذا المجرى في زواجنا ! • • هناك • • • ظروف معنية • • •

ثم أسرع يضيف :

ـ أما عن جوابها فلم يبق ثمة أى شك فيه ! ما الذى يدعوك الى افتراض أنها قد ترفضني ؟

ــ لا أعرف أكثر مما رأيت • وقد قالت باربارا آرداليونوفنا ، هي أيضاً ، منذ قلل •••

- هيه ! هن يقلن هذا الكلام ، لأنهن لم يبق لهن ما يقلنه ! أما ووجويين فقد كانت تسخر منه ، ثق بهذا • ذلك شي، ميتزته واضحاً ، ذلك شي، لا يخفي عن البصر • عانيت منذ قليل لحظة قلق ، لكنني أوى الآن رؤية واضحة • اللهم الا أن يكون حكمك مبنياً على سلوكها مع أمي وفاريا ؟

#### \_ وعلى سلوكها معك •

\_ هب ملاحظتك صحيحة ولكن هذا ليس الا روح الانتقام الأبدية لدى النساء و ان ناستاسيا فيليبوفنا امرأة سريعة الاهتياج ، شديدة التأذى، كثيرة الأنانية : لكأنها موظف من الموظفين المنسيين في كشوف الترقيات ! لقد حرصت على أن تثبت لهم قوة شخصيتها ، وعلى أن تظهر لهم احتقارها و و لهم و و لى أنا أيضاً ، ان ششت و هذا صحيح و لست أنكره و و لكنها ستتزوجني مع ذلك و انك لا تستطيع أن تتخيل الألاعيب التي يمكن أن تدفع اليها الكبرياء و ان هذه المرأة تعدني شخصاً جديراً بالاحتقار ،

لأتنى على علمى بأنها خليلة رجل آخر ، أرضى أن أتزوجها في سبيل المال صراحة و لكنها لا يخطر ببالها أن شخصاً آخر كان يمكن أن يخدعها بطريقة أحقر وأدنأ ، كأن يأخذ يحدثها مفيضاً مسهباً عن الأفكار اللبرالية والآراء التقدمية وتحرير المرأة وما الى ذلك ، ليجر ها بعد ذلك من أنفها! ان في وسعه بمثل هذه الأساليب أن يقنع هذه المجنونة اقناعا سهلا كل السهولة بأنه لا يختارها الا « لنبل قلبها ، وكثرة محنها » ، مع أنه في حقيقة الأمر لا يفكر الا في مالها ، أما أنا فلا أحظى بالقبول والرضى ، لأننى أكره المواربة و و ولكن كان على في الواقع أن أبأ الى ذلك الأسلوب! ثم قل لى : ما الذي تفعله هي ؟ ألا تفعل هذا الشيء نفسه ؟ فلماذا اذن تحتقرني ، وتمثل هذا النميل كله ؟ السبب بسيط : هو أننى أرفض أن أرضح ، وأظهر العزة والكبرياء أنا أيضاً! على كل

\_ أتراك أحببتها من قبل؟

- نعم ، فى بداية الأمر ، ولكن كفى ! هناك نساء لا يصلحن لأن يُتخذهن الا خليلات ، لا أدعى بهذا القول أنها كانت خليلتى ، فاذا رضيت أن تكون عاقلة وأن تعيش هادئة ، رضيت بذلك أنا أيضاً ، أما اذا أخذت تتمرد وتثور ، فسرعان ما سأتركها فاراً بالمال ، لا أريد أن أكون أضحوكة ، ذلك أهم شى، عندى !

قال الأمير بحذر:

ـ يخيَّل الى ً أن ناستاسيا فيليبوفنا ذكية ، فكيف تقع فى الفخ اذا كانت توجس هذا الشقاء كله سلفاً ؟ فى وسعها أن تتزوج رجلا ً آخر ٠ ذلك ما يثير دهشتى ٠٠٠

ـ هنا يكمن الحساب كله! انك لا تعرف كل شيء يا أمير ٠٠ ان

ههنا ٠٠ ثم انها مقتنعة على كل حال بأنني أحبها حبًّا يبلغ الجنون ٠٠ أؤكد لك ذلك ٠٠٠ وأغلب الظن عندي أنها هي أيضاً تحيني على طريقتها ، فكما يقول المثل : « من يحب حما قويا عاقب عقاباً شديداً » • طوال حماتها ستظل تعدني أسيراً تعذُّبه ( ولعل ذلك هو ما تحتــاج اليه ) ، مع حبــها اياى على طريقتها في الوقت نفسه • انها تهيى، نفسها لهذا ، فذلك هو طعها • انها امرأة روسة الى أقصى حد ، أؤكد لك هذا • أما أنا فاننى أُخبىء لها أيضاً مفاجأة • ان ما حدث ببنى وبين فاريا منذ قليل كان طارئاً عرضياً ، لكنه يفيدني : لقد استطاعت أن تتأكد من تعلقي بها ، ومن أنني سأقطع جميع الصلات في سبيلها • هأنت ذا ترى أنني أنا أيضاً لست غبياً الى ذلك الحد • لا شك أنك تجدني كثير الثرثرة • جائز جـداً يا أمير أنني أخطى ا ذ أفضى اليك بهذه المسارَّات كلها • ولكني ما هجمت عليك هذا الهجوم الا لأنك أول انسان نسل ألقاه في حاني ! لا تأخذ كلمة «الهجوم» هذه بمنيين : لست َ حاقداً على َّ لما حدث منذ قليل، أليس كذلك؟ لعل هذه أول مرة أتكلم فيها مفتوح القلب منذ سنتين. الشرفاء هنا قليل: أشرفهم بتنسين • ولكن يخيُّسل الى َّ أنك تضحك ؟ ألا تضحك ؟ ان الأوباش يحبون الشرفاء كثيراً • ألم تكن تعرف هذه الحقيقة ؟ واذ اتني ٠٠٠ ولكن قل لى حقاً : فيم أنا وَ بَشُ ؟ هـلاً قلت لى هــذا صريحاً صادقاً ! لماذا يقلدونها جميعاً فيعدوني و بَشَاً ؟ تصــو َّر ۗ فوق ذلك انني حين أسمع كلامها وأسمع كلامهم آخذ أعد ٌ نفسي وبشــاً مثلما يعدونني كذلك! ذلك هو الصغار وتملك هي الحقارة في الواقع!

### قال الأمير:

\_ أما أنا فلن أعدك بعد اليوم وبشاً • الحق أننى منذ قليل كنت على وشك أن أعداً وغداً بالفعل • ولكنك أفرحتنى الآن كثيراً ! هذا درس سأنتفع به فى المستقبل ، وهو ألا أحكم على الناس قبل أن تكون لى خبرة

بهم • أنا الآن أرى أنك لست وغداً ، بل أذهب الى أبعد من ذلك فأفول انك لست حتى رجلاً فاسداً • في رأيي انك انسان عادى جداً ، ربما على شيء من ضعف الارادة وقلة الأصالة •

ابتسم جانیا ابتسامة مریرة ، ولکنه لزم الصمت ، ولاحظ الأمیر أن رأیه لم یحظ برضی جانیا ، فخجل من ذلك کثیراً ، وصمت هو أیضاً ، سأله جانیا فحأة :

ـ هل طلب منك أبي مالاً ؟

· Y \_

\_ سيطلب ، فلا تعطه ، أما أنه كان انساناً لائقاً جداً ، فهذا أمر أتذكره كل التذكر ، لقد كان يستقبل في أرقى مجتمع ، ما أسرع ما يترددون ويسقطون ، هؤلاء الناس اللائقون جميعاً ! أمر غريب ! يكفى أيسر تغير في ظروف حياتهم حتى يهووا الى الدرك الأسفل ، ثم لا يبقى منهم شيء ، فكأنهم بارود اشتعل فاستحال كله دخاناً ! أؤكد لك أنه كان في الماضي لا يكذب أبداً كما يكذب الآن ! كل ما هنالك أنه كان شديد التحمس ، فانظر كيف صار الآن ! هذا ذنب الشراب طبعاً ، هل تعلم أنه يعول خليلة ؟ ثم انه الآن ليس كذاباً بغير أذى ، انني لا أفهم كيف تصبر عليه ماما هذا الصبر كله ، وكيف تتسامح معه هذا التسامح كله ! هل روى لك قصة حصار «كارس » ؟ أو قصة حصانه الأبلق الذي طفق يتكلم ؟ انه يصل الى هذا الحد أحياناً ،

قال جانيا ذلك وانفجر يضحك ضحكاً مجلجلاً • ثم سأل الأمير :

\_ ما بالك تنظر الى مكذا ؟

ما تزال قادراً على أن تضحك كما يضحك طفل • ومنذ قليل ، حين دخلت

لتصالحنى ، سألتنى : « هل تريد أن أقبل يدك ؟ ، • هذا بعينه هو ما يفعله طفل حين يستغفر من ذنب • ما زلت قادراً اذن على هذا النوع من الكلام الطيب والاندفاع الصادق ! فما بالك تنساق هذا الانسياق فى تلك القصة المشبوهة ، قصة الحمسة وسبعين ألف روبل • حقاً ان ذلك ليدو لى مستحيلاً لا يصدّق •

ـ فما هي النتيجة التي تستخرجها من هذا كله ؟

- اننى أتساءل ألست تشرع فى سلوكك كثيراً ؟ أليس الأفضل أن تفكر أولاً ؟ قد تكون باربارا آرداليونوفنا على حق ٠٠٠

قاطعه جانيا قائلاً:

ــ ها ••• درس فى الأخــلاق !••• أما أننى ما زلت صبياً صغيراً فذلك أمر أعرفه أنا نفسى • وأكبر دليل على ذلك أننى أثرت معك مثل هذا الحديث •

وتابع جانيا حديثه فاضحاً نفسه كفتي جُرحت كبرياؤه :

لكان من الممكن أن تخطى، حساباتى ، فما زلت لا أملك لهذا الأمر كل عدته من دماغ قوى وعزيمة صلبة ، وإنما أنا أقبل هذا الزواج مدفوعاً بهوى عنيف جامح ، وميل عارم لا يغالب ، لأن لى هدفاً رئيسياً ، لعلك تظن أتنى متى قبضت هذه الخمسة وسبعين ألف روبل ، فسأشترى لنفسى مركبة فخمة ، فاعلم اذن أن الأمر ليس كذلك ، لسوف آخذ عندئذ فى ابلاء سترة عتيقة عمرها ثلاث سنين ، ولسوف أعدل عندئذ عن جميع علاقاتى بالمنتدى ، ما أقل القادرين فى بلادنا على المضى فى طريقهم قدماً لا يحيدون عنه ، وإن تكن نفوسهم جميعاً نفوس مرابين ! أما أنا فسأصمد وسأتابع السير الى النهاية ، فانما المهم أن يسير المرء الى النهاية ، تلك هى

المشكلة ! كان بتتسين ، في السابعة عشرة منعمره ، يبيت في الشارع ويبيع سكاكين • بدأ كفاحه بيضعة كوبكات • وهو يملك الآن ستين ألف روبل. ولكن ما أُقسى الجهود التي بذلها والمصاعب التي قاساها في سبل ذلك! أما أنا فأستطيع أن أتخطى جميع تلك المصاعب فأبدأ برأس مال كبير على الفور • فما أن تمض خمس عشرة سنة حتى يشير الى" الناس بالنان قائلين : « هذا ايفولجين ، ملك البهود ! ، • أنت تصفني بانني خال من الأصالة • فاعلم يا عزيزي الأمبر أن أكر اهانة يمكن أن تلحقها بانسان في عصرنا ومن جنسنا هي أن تنعته بأنه محروم من الأصالة والارادة والمواهب الحاصة ، وأن تقول عنه انه رجل عادي • انك لم ترض حتى أن تعدَّني وبشا ً ذا قيمة ؟ واني لأعترف لك بأنني أوشكت منذ قليل أن التهمك التهاماً بسبب ما قلته في حقى ! لقد آلمتني أكثر مما آلمني ايانتشين ذاك الذي يظن أنني لن أتورع عن أن أبيعه امرأتي ( لم يصرح بهذا ، ولكنه يضمره ، وهذه سنذاجة منه ، فانه لم يحماول حتى أن يسمر ما بنفسي ) • هــذا كله يثيرني منذ مدة طويلة يا صــديقي ، وذلك هو السبب في انني محتاج الى مال • فمتى حصلت على المال ، أصبحت على جانب كبير من الأصالة ، ثق بهذا ! من هذه الناحة خاصة "انما يجب أن يوصف المال بأنه حقير وبغيض ، لأنه يضفي على صاحبه حتى الموهبة! وسيستمر الحال على هذا المنوال الى نهاية العالم • قد تقـول لى ان هذا الكلام كله صباني ، أو قد تقول لي انه كله شعر • لا ضير ••• لمزدد الأمر بذلك سخفاً ، ولكنه ستحقق • سأسير الى نهاية الشوط ، وسأصمد • صدق المثل : « يضحك جيداً من يضحك آخراً » • لماذا يعاملني ايناتشين هذه الماملة ؟ أعن خبث وشر ؟ لا ٠٠٠ وانما هو يعاملني هذه المعاملة لأتنى شخص يمكن أهماله تماماً ، فلس له قسة أو وزن • أما حين أصبح ٠٠٠ على كل حال ، كفي الآن كلاماً • لقد أزف الوقت ٠٠٠ ثم ان كوليا قد أطلَّ بأنفه مرتين ، ربما ليناديك الى الغداء ، أما أنا فأخرج ، ، سآتى اليك أحياناً ، لن تتضايق كثيراً عندنا ، فلسوف يتبنونك الآن جميعاً ! حذار أن تفضحنى ، يخيَّل الى اننا لا نستطيع أن نكون الا أصدقاء أو أعداء ، قل لى يا أمير : لو أننى قبَّلت يدك منذ قليل (كما اقترحت ذلك صادقاً ) أكنت أصبح بعد ذلك عدو ك لهذا السبب ؟

قال الأمير وهو يضحك بعد لحظة من تفكير :

\_ حتماً ! ولكن لا الى الأبد ، بل الى حين ، فانك ما كنت لتستطيع أن تصمد طويلاً ، فلا بد أن تنفر لى أخيراً .

قال جانبا:

معك م انك حتى فى هذا الجواب قد استطعت أن تدس شيئًا من سم م من يدرى! لعلك عدو! بالمناسبة: هأ هأ هأ العلام، لقد نسبت: خيلًا الى منذ قليل أن ناستاسا فليوفنا أعجبتك كثيراً ، هل هذا صحيح ؟

- \_ نعم ، تعجبني!
- أنت مغرم بها ؟
  - ! Y ... J\_
- \_ ومع ذلك احمر لونك ، وظهر العذاب في وجهك ، طيب ليس هذا بشيء ، لن أسخر منك ، الى اللقاء ، هل تعلم أنها امرأة متمسكة بالفضيلة ؟ هل تستطيع أن تصد ق ذلك ؟ لعلك تظن أنها خليلة الآخر ، توتسكي ؟ أخطأ اذن ظنك ! ما هي خليلته ، وذلك منذ زمن طويل ! همل لاحظت خراقتها وخجلها في بعض اللحظات ؟ تلك هي الحقيقة ، ان أصحاب أمثال هذه الطباع هم الذين يحبون أن يسيطروا ، طب ، استودعك الله !

انسحب جانيـا بكثير من البسر والطلاقة والســهولة ، فكان عنــد خروجه أحسن حالاً وأصفى مزاجاً منه عند دخوله .

أما الأمير فقد لبث جامداً نحو عشر دقائق ، لا يتحرك •

وأطل كوليا برأسه من الباب من جديد • فقال له الأمير :

\_ لن أتغدى يا كوليا ، فقد أفطرت عند آل ايبانتشمين منذ قليمل فأصبت حظاً كبيراً من الطعام •

فدخل كوليا ، ومد الله الأمير رسالة • انها ورقة مطوية ممهورة بتوقيع الجنرال • يستطيع من ينظر الى كوليا أن يقرأ فى وجهه مدى الألم الذى يشعر به وهو يناول الأمير الرسالة • وقرأ الأمير الرسالة ، فنهض وتناول قعته •

#### قال كوليا خجلان مضطرباً:

\_ ليس المكان بعيداً ، هو على مسافة خطوتين من هنا ، بابا جالس الى مائدة أمام زجاجة ، انى لأتساءل كيف استطاع أن يقنعهم بأن يسقوه ديناً ، أرجـوك يا عزيزى الأمير ألا تذكر لأحـد اننى نقلت اليك هذه الرسالة ، لقد حلفت ألف مرة ألا أعود الى فعل هذا أبداً ، ولكننى أشعر بشفقة عليه ، ثم أرجوك أن لا تصانعه وتجامله ؛ اعطه بضعة نقــود واكنف بهذا !

ـ كنت أنوى أنا نفسى يا كوليا أن ٠٠٠ اننى فى حاجة الى أن أرى أباك ٠٠٠ لسبب ما ٠٠٠ هيًّا بنا إ٠٠٠

# الفصب ل الثاني عشر

كوليا الأمير الى « مقهى ـ بلياردو » قريب من المنزل ، قبل شارع ليتاينايا ، يقع فى قبو على الطريق • فالى اليمين ، فى حجرة صغيرة خاصة، كان آردالون ألكسندروفتش جالساً الى مائدة



كما يجلس زبون قديم ، وقد و'ضمت أمامه زجاجة ، وكان يقرأ جريدة «الاستقلال البلجيكي ، فعلا • كان ينتظر الأمير • فما ان أبصره حتى ترك جريدته وشرع يفيض في شرح طويل حاد لم يفهم الأمير منه شيئًا كثيرًا على كل حال ، لأن الجنرال كان في الواقع قد ثمل • وقاطعه الأمير يقول :

- ــ ليس معى ورقمة عشرة روبلات ، ولكن اليـك ورقة خمســة وعشرين روبلاً ، فبدِّلها ور ُدَّ الى خمسة عشر روبلاً ، والا بقيت بغيرً كوبك واحد !
- آ ••• طبعاً ••• طبعاً •• تأكد أن هذا سيتم فوراً •• فوراً !••
   ثم ان هناك شيئاً أريد أن أسألك عنه يا جنرال : ألم تزر ناستاسيا فيليبوفنا في يوم من الأيام ؟
  - صاح الجنرال يقول في نوبة اختيال وغطرسة وسخريه :
- \_ أنا ؟ لم أزرها في يوم من الأيام ؟ أتسألني أنا هذا السؤال ؟ مراراً

يا عزيزى مراراً ! • • • • لكننى انقطعت عن زيارتها آخر الأمر حتى لا يكون فى ذهابى اليها تشجيع على مصاهرة غير لائقة • لقد رأيت بعينيك وكنت شاهداً على ما حدث منذ قليل : انى فعلت كل ما يستطيع أن يفعله أب لين متسامح • لكن أباً من نوع آخر سيدخل المشهد بعد الآن ، ولسوف نرى عندئذ : هل المحارب القديم المظفر هو الذى سينتصر على المؤامرة ويحبطها ، أم أن « غادة كاميليا » وقحة هى التى ستستطيع أن تدخل أسرة نسلة كريمة المحتد !

- انما أردت أن أسألك ألا تستطيع ، بصفتك من رواد منزلها ، أن تدخلنى هذا المساء الى بيت ناستاسيا فيليوفنا ؟ ولا غنى لى عن أن يتم هذا فى المساء نفسه ، أنا فى حاجة الى أن أراها ، لكننى لا أعرف كيف أدخل عليها ، صحيح أتنى قدُرِّمت اليها منذ قليل ، ولكننى غير مدعو ، هى تقيم فى هذه الليلة حفلة ، على اننى مستعد أن أخالف بعض الأصول، ولو تعرضت لأن أكون أضحوكة ، فى سبيل أن أدخل اليها بطريقة أو بأخرى ،

هتف الجنرال يقول بحماسة :

ذلك يطابق فكرتى كل المطابقة يا صديقى الشاب ٠
 ثم أردف يقول وهو يأخذ المال ويضعه فى جيبه :

- أنا لم أزعجك بالمجى، الى هنا من أجل هذا الأمر التافه ( يقصد المال ) ، وانما استدعيتك لاقترح عليك أن تصحبنى فى هجوم على ناستاسيا فيليبوفنا ! الجنرال ايفولجين والأمير ميشكين ! ما أقوى الوقع الذى سيحدثه هذا التحالف فى نفسها ! ساتظاهر بأننى أزورها مهنشاً بعيد ميلادها ، فأعرف عندئذ كيف أفرض ارادتى أخيراً ، لا بطريقة مباشرة ، بل بطريقة غير مباشرة ، ولكن الأمران واحد ، وسيعرف جانيا عندئذ ما الذى يجب عليه أن يعمله : فاما أن يختار أباً أحاق بالاعتبار وأجدر بالاحترام واما ، و

ان صبح التعبير ٠٠٠ الى آخره ٠٠٠ وليكن ما يكون ! ان فكرتك خصبة جداً • سنتحرك في الساعة التاسعة ، ما يزال في الوقت متسع •

\_ أين تقيم ناستاسيا فيليبوفنا ؟

ـ فى مكان بعيد عن هنا ، قرب « المسرح الكبير ، ، فى عسارة ميتوفتسوف ، المطلة على الميدان تقريباً ، بالطابق الأول ٠٠٠ ولن يكون عندها ناس كثير ، رغم أن الليلة عيد ميلادها ، وسيتفرق الحفل فى ساعة مكترة ٠

تقدم السداء كثيراً ، وما يزال الأمير جالساً يصغى الى الجنرال وينتظره ، والجنرال ما ينفك يشرع فى سرد حكايات جديدة لا ينهى أية واحدة منها • كان ، حين وصل الأمير ، قد أمر بزجاجة جديدة لم ينته من شربها الا بعد ساعة • • ثم طلب زجاجة أخرى ، فكان مصيرها مصير سابقتها • ومن حقنا أن نفترض أن الجنرال قد اتسع وقته لأن يقص على الأمير سيرة حياته كلها تقريباً • ونهض الأمير أخيراً ، وأعلن أنه لا يستطيع أن ينتظر أكثر مما انتظر • • • فسكب الجنرال لنفسه آخر قطرات الزجاجة ، ونهض متجها نحو باب الحروج مترنح الحطو بعض الترنح • كان الأمير فى حالة كرب شديد ، وكمد قوى • لم يستطع أن أن يشرح لنفسه كيف أمكنه أن يعتمد على الجنرال وأن يركن اليه بمئل أن يشرح لنفسه كيف أمكنه أن يعتمد على الجنرال وأن يركن اليه بمئل هذه الغباوة وهذه البلاهة • والحق أنه لم يكن قد اعتمد عليه أو ركن اليه قط ، وانما هو عوال عليه ليستطيع الدخول الى بيت ناستاسيا فيليوفنا ، ولو دفع ثمن ذلك فضيحة صغيرة • غير أنه لم يتصور أن تقع فضحة ضخمة •

كان الجنرال قد أخذ منه السكر كل مأخذ ، فانطلق لسانه فصيحاً فصاحة متدفقة لا ينضب معينها ، فهو لا ينفك يتكلم بغير انقطاع أو مهادنة ، وهو لا ينى يتحدث بانفعال وقد « امتلأ قلبه دموعاً » • وكان مدار

حديثه على ما أصاب أسرته من انهيار ودمار نتيجة لسوء سلوك أفرادها، وعلى أنه قد آن الأوان لأن يضع لهذا التدهور حداً آخر الأمر •

ووصل الرجلان الى شارع ليتانيانا • ما يزال الثلج يذوب • وهذه ربيح باردة رطبة عفنة تصفر فى خلال الشوارع • العربات تهدر فى الوحل، والحيول المترفة والأفراس الحسيسة تضرب الأرض بحوافرها المنعلّة • والمشاة يطو فون على طول الأرصفة جمهوراً مبتلاً بالماء ، بينه سكارى • قال الجنرال:

ـ هل ترى الطوابق الأولى المضيئة من هذه العمارات؟ انها جمعاً يسكنها رفاقي القدامي ، وأنا ٠٠٠ أنا الذي خدمت أكثر منهم وتألمت أكثر منهم ، أمشى على قدميٌّ في اتجاه « المسرح الكبير » ، الى بيت امرأة سيئة السمعة مشبوهة الأخلاق! رجل في صدره ثلاث عشرة رصاصة ٠٠٠ ألا تصدقني ؟ ومع ذلك فمن أجلي وحدى انما ارسل بيروجوف \* برقية الى باريس ، وترك سياستوبول المحاصره الى حين ، ثم حصل نبلاتون ، كبير أُطباء البلاط بباريس ، باسم العلم ، اذناً بالمرور الى سياستوبول المحاصرة ليفحصني • وكانت القيادة العليا على علم ٍ بما حدث • « آه ان ايفولجين هو الذي أصب بثلاث عشرة رصاصة !٠٠ » كذلك كانوا يتحدثون عني ٠ هل ترى ، يا أمير ، ذلك المنزل ، هناك ؟ في ذلك الطابق الأول يسكن رفيقي الفديم الجنرال ســوكولوفتش مع ذريتــه النبيلة المحتد ، الغفيرة العدد • ان ذلك المنزل ، وثلاثة منازل أخرى في شارع نفسكي ومنزلين آخرين بشارع مورسكايا ، هي الآن كل حلقة علاقاتي ، أقصد علاقاتي الشخصة • لقد أذعنت ننا ألكسندروفنا للظروف منذ مدة طويلة • أما أنا فما أزال أتذكر ٠٠٠ بل أتحر أ فأقول ما أزال أذوق بعض الراحة في صحبة رفاقي القدامي ومرءوسيُّ الذين ما يزالون يعبدونني عبادة ً ان صح التعبير • ذلك الجنرال ســوكولوفتش مثــلاً ••• على انني منــذ مدة طويلة لم أزره ولا رأيت آنا فيدوروفنا ٥٠٠ أنت تعلم يا أمير : حين يصبح المرء عاجـزاً عن استقبال أحـد في بيتـه ، فانه يضطر أخيراً الى الانقطاع عن زيارة الآخرين ٥٠٠ ومع ذلك ٥٠٠ هم " إ٠٠٠ يخييًّل الى أنك لا تصـدقنى ٥٠٠ ولكن ، بالمناسبة ، لماذا لا أ دخل على هذه الأسرة اللطيفة ابن خير اصدقاء طفـولتى ؟ الجنرال ايفـولجين والأمير ميسكين ! سوف ترى هنالك فتاة " رائعـة ، ماذا ! بل فتـاتين ، بل ثلاث فتيات ، هن زينة المجتمع وزينة عاصمتنا : جمال ، ثقافة ، فكر ٥٠ قضية المرأة ، قصـائد ، ذلك كله سـتراه هنـاك وقد انصهر في تنوع موفق مسجم ! ناهيك عن أن كل واحدة منهن تملك مهراً مقداره ثمانون الف روبل عداً ونقداً ، على الأقل ، وهذا لا يفسـد شـيئاً بطبيعة الحال ، رغم جميع قضايا المرأة والقضايا الاجتماعية ٥٠٠ الحلاصة : يجب على حتماً أن أدخلك الى هـذه الأسرة ، يجب على " ذلك حتمـاً ، هذا واجب يقع على عاتقى ! الجنرال ايفولجين والأمير ميشكين ! تصور وقع ذلك في النفوس!

### قال الأمير يسأله:

\_ الآن ؟ حالاً ؟ فهل نست اذن أن ٠٠٠

ـ لم أنس شيئًا البتة ! ادخل من هنا ! اصعد هذا السلّم الرائع ! يدهشنى أن السويسرى غائب ، ولكن هذا اليوم عطلة ، والسويسرى يغيب فى يوم العطلة ، لم يطردوا ذلك السكّير حتى الآن ، ان سوكولوفتش هذا مدين لى بكل سعادة حياته ، وبكل نجاحه وارتقائه فى عمله ، مدين بذلك لى وحدى دون غيرى ، ولكن ، ، ها نحن وصلنا ،

كف الأمير عن الاعتراض على هذه الزيارة، فكان يتبع صاحبه طائماً حتى لا يثير حنقه ، وهو يأمل أن يتبدد الجنرال سوكولوفتش وأسرته كلها رويداً رويداً كما يتبدد سراب ، وأن يتضح أن هذا الجنرال لم يوجد

فى يوم من الأيام ، فيعودا يهبطان السلم بهدو، وأمان وسلام ، فما كان أشد ذعر الأمير حين أخذ يفقد ذلك الأمل : ذلك أن الجنرال كان يقوده على السلم قيادة رجل واثق بأنه سيجد أصدقاء ، وهو ما ينفك يذكر للأمير مزيداً من التفاصيل عن سيرة حياتهم وأوصاف أشخاصهم بوضوح شديد ودقة رياضية ، حتى اذا بلغا « الطابق الأول » ، توقفا يمنة " ، أمام باب شقة غنية ، فأمسك الجنرال قبضة الجرس ، فهم الأمير أن يهرب ، ولكن ظرفا خاصاً أوقفه عن الهرب لحظة ، قال الأمير :

ـ لقد أخطأت َ يا جنرال ، فاننى أرى على الباب صفيحة ً كتب عليها اسم كولاكوف ، وأنت تريد أن تقرع جرس سوكولوفتش .
قال الحنرال :

\_ كولاكوف ٠٠٠ كولاكوف لا يبدل على شيء ٠ البيت بيت سوكولوفتش ٠ لا يهمنى كولاكوف ولا أعبأ به ولا اكترث له ٠٠٠ ثم ها هم يفتحون الباب ٠

فُتح الباب فعلاً ، وظهر خادم أعلن أن « سادته قد خرجوا » • أخذ آرداليون ألكسندروفتش يكرر بصوت فيه حزن عميق : حسارة ، خسارة حقاً أن يخرجوا في هذا اليوم بعينه!

ثم قال يخاطب الخادم :

ـ قل لهم اذن يا صاحبى ان الجنرال ايفولجين والأمير ميشكين قد قد جاءا يؤكدان لهم احترامهما ، ويعبران لهم عن شديد أسفهما ٠٠٠

وفى تلك اللحظة ، ظهر وراء الباب المفتوح شخص آخر لعله الناظرة أو المربية ، انها سيدة فى نحو الأربعين من العمر ، ترتدى ثوباً قاتم اللون ، اقتربت مستطلعة محاذرة ، حين سمعت اسمى الجنرال ايفولجين والأمير ميشكين ،

قالت وهي تتفرس في الجنرال بانتباه :

\_ ان ماريا ألكسندروفنا ليست في البيت • لقد ذهبت مع الآنسـه ألكسندرا ميخائيلوفنا الى منزل جدتها •

قالت السدة وقد اطمأنت:

ـ لن أنسى أن أنقل اليها ذلك !

وبينما كانا يهبطان السلمَّم استمر الجنرال يعبِّر بحماسة لم تفتر عن أسفه وحزنه لأنه لم يجد أحداً في المنزل ، فحررم الأمير بذلك من عقد صلة جميلة رائعة .

ــ هل تعلم يا عزيزى ؟ اتنى لأكاد أكون شاعراً ؟ هل لاحظت ذلك؟ ثم ختم كلامه يقول فجأة ً على نحو لا يمكن توقعه :

ولكن ٠٠٠ ولكن يخيَّل الى ً أننا أخطأنا تماماً ٠ لقد تذكرت الآن أن آل سوكولوفتش يسكنون في عسارة أخــرى ، وأعتقد أنهم الآن بموسكو ٠ نعم ، لقد أخطأت بعض الخطأ ، ولكن ٠٠٠ لا قيمة لهذا !

قال الأمير مبهوتاً:

\_ أودُ أن أعرف شيئًا واحداً • هل يجب أن أعدل عدولاً تاما عن الاعتماد عليك ؟ أليس الأفضل أن أذهب اليها وحدى ؟

\_ تعدل ؟ تعتمد ؟ وحدك ؟ ولكن لماذا ؟ لماذا والامر عندى امر رئيسى تتوقف عليه أشياء كثيرة ، ويرتبط به مصير أسرتى ؟ لا ياصديقى! انك لا تعرف ايفولجين حق معرفته ، من قال « ايفولجين » فقد قال «صخرة» ، « اعتمد على ايفولجين اعتمادك على صخرة » ، ذلك ما كان ينقال عنى منذ أن كنت فى فصيلة الفرسان أول عهدى بالجيش ، وانما ينبغى لى ، قبل أن تذهب الى هناك ، أن أمر مروراً عابراً بمنزل ألفت منذ بضع سنين أن أريح فيه نفسى قليلاً بعد الشدائد والمحن ، ، .

\_ أتريد أن تمر اذن بمنزلك؟

ـ لا بل أريد أن أذهب الى الكابتينة تيرنتيف ، الى أرملة الكابتن تيرنتيف ، مرءوسى القديم ٠٠٠ بل وصديقى ٠٠٠ فعند الكابتينة انما تنبعث نفسى ، وهناك انما أرمى نوائبى وأحزانى العائلية ٠٠ واذ كنت أجد نفسى اليوم أرزح تحت وطأة عب، روحى ثقيل ، فاننى ٠٠٠

دمدم الأمير يقول:

ـ أظن اننى قد ارتكبت حماقة كبرى حين أزعجتك ٠٠٠ ثم انك الآن ٠٠٠ استودعك الله !

صاح الجنرال يقول:

- مستحیل ، لا یمکننی أن أدعك تمضی هكذا یا صدیقی الشاب! هی أرملة ، هی ربة أسرة تعرف كیف تجد فی نفسها أوتاراً تهز كیانی كله! لن تطول زیارتی لها أكثر من خمس دقائق ، أنا أ'ستقبل فی هذا البیت بغیر كلفة أو حرج ، حتی لكأننی فی ببتی ، سأرتاح بعض الراحة، وسأرتب زینتی قلیلاً ، ثم نمضی بعربة الی میدان « المسرح الكبیر » ، نق بأننی فی حاجة الیك طوال السهرة ، انظر ، هذا هو المنزل ، لقد وصلنا، أننی فی حاجة الیك طوال السهرة ، انظر ، هذا هو المنزل ، لقد وصلنا، أم أنت فی هذه اللحظة ؟

أجاب كوليا وقد اصطدم بهما عند باب الفناء :

\_ أوه ! لا ! أنا هنا منف مدة طويلة ، عند هيبوليت • لقد ساءت صحته مزيداً من السوء ، واضطر أن يرقد في الفراش هذا الصباح • كنت قد نزلت لأشترى أوراق لعب •

واذ لاحظ كوليا حالة أبيه ، صاح يقول وهو يتفحص وضعه ومشته :

ـ ولكن ما هذا يا بابا ! الله الله ! الخلاصة ٠٠٠ هلم تصعد !

ان لقاء كوليا هذا دفع الأمير الى أن يتبع الجنرال فى دخوله الى بيت مارتا بوريسوفنا ، على ألا يمكث هنالك الا دقيقة واحدة ، لقد كان الأمير فى حاجة الى كوليا ، أما عن الجنرال فقد قرر الأمير أن يتركه على كل حال ، وأصبح لا يغفر لنفسه أنه فكتر فى الاعتماد عليه ، وطال الصعود حتى الطابق الثالث على سلم الحدمة ،

سأل كوليا أباه أثناء صعود السلَّم :

ــ هل تنوى أن تعرُّف بالأمير ؟

- نعم یا عزیزی ، سـوف أعرَّف به : الجنرال ایفـولجین والأمیر مشکین ۰۰۰ ولکن ۰۰۰ کـف ۰۰۰ هـی مارتا بوریسوفنا ؟

\_ هل تعلم يا بابا ؟ الأفضل ألا تذهب اليها • لسوف تلتهمك التهاماً ! انقضت على غيابك ثلاثة أيام ، وهي تنظر أن تحمسل اليها مالاً • لماذا وعدتها بذلك ؟ هكذا أنت دائماً ، دبر أمرك الآن !

وقفوا فى الطابق الثالث أمام باب واطى، • كان الجنرال قد خارت عزيمته وبارحته شجاعته ، فهو يدفع الأمير الى أمام ، محتمياً به • دمدم يقول له :

ـ أنا سأبقى وراءك • أحب أن أ'حدث لها مفاجأة!

دخل كوليا أول الداخلين • وظهرت على الباب سيدة مثقلة الوجه بالخضاب ، ترتدى نعلين باليين وقميصاً فضفاضاً ، قد ضفرت شعرها غدائر صغيرة ، وهى فى نحو الأربعين من العمسر ، فما ان ظهرت حتى انعدمت المفاجأة التى أرادها الجنرال انعداماً • فانها ما كادت تلمحه حتى طفقت تشتم وتلعن قائلة :

- هذا هو! هذا هو الوغد النجس الوقح! قلبى حدثنى بأنه آت ٠٠ تمتم الجنرال قائلاً وهو يصطنع ابتسامة بريئة: - فلندخل ، لا قمة لهذا!

ولكن هذا لم يكن غير ذى قيمة • فما ان قطعوا حجرة المدخل المظلمة الواطىء سقفها ، فصاروا فى غرفة ضيقة أثاثها نصف دستة من كراسى القش ، ومائدتان للعب ، حتى استأنفت ربة البيت بكاءها تقول بلهجة دامعة مدروسة يبدو أنها مألوفة لها معهودة فيها :

ـ ألا تخجل أيها الهمجى ، أيها الطاغية المستبد الذى يسوم أسرتى سوء العذاب ، ايها الشرير الزنديق الكافر ؟ لقد نهبتنى ومصصت دمى ، أفلا يكفيك هذا ؟ الى متى أظل أتحملك ، يا رجلاً بلا حياء ولا شرف ؟

جمجم الجنرال يقول مرتمشاً محتاراً مفلول السلاح :

ــ مارتا بوريســوفنا ، مارتا بوريســوفنا ! هذا ٠٠٠ هذا هو الأمير ميشكين ٠ الجنرال ايفولجين والأمير ميشكين !

قالت الكابتينة فحأة تخاطب الأمير:

\_ هل تصدقنی اذا قلت لك ان هذا الرجل الوقع لم يرحم أولادی اليتامی ، لم يرأف بهم ، لم يشفق عليهم ؟ لقد سلب كل شيء ، أخذ كل شيء ، باعه أو رهنه ، ولم يترك لى شيئًا • ما عساى صانعة " بايصالات الدين هذه كلها أيها المحتال الماكر الذي لا ضمير له ؟ أجبني أيها الوغد ، أجبني

أيها الجشع الذي لا يشبع: بم أطعم أولادي اليتامي ؟ هكذا يجيء دائماً: سكران حتى لكأنه ميت من فرط السكر ، عاجزاً عن الوقوف على ساقية! ماذا فعلت أنا حتى استحققت غضب الله ، أيها اللص الدنيء السافل! أجبني!

ولكن الجنرال كان عاجزاً عن الصمود أمام العاصفة • قال :

\_ مارتا بوریسوفنا ، خذی ۰۰۰ هذه خمسة وعشرون روبلاً ۰۰ هی کل ما أستطیعه الآن بفضل صدیقی النبیل جداً ! یا أمیر ! لقد أخطأ ظنی خطأ قاسیاً ! هذه هی الحیاة ۰۰۰

ثم ثأناً يقول بمشقة ، واقفاً في وسط الغرفة ، مترخاً الى جميع الجهات :

\_ ولكن ••• اعذرنى الآن ••• اننى أشعر بضعف ••• أرجو أن تعذرنى ! لينوتشكا ، عزيزتى ••• الى ً بوسادة !

أسرعت لينوتشكا \* ، وهي صبية في الثامنة من عمرها ، فجاءت بوسادة وضعتها على الديوان المهترى، القاسى المنجّد بقماش مشمّع • فجلس الجنرال، وكان واضحاً أنهناك أشياء كثيرة مايزال يريد أن يقولها لكنه ما ان مس الديوان حتى مال الى جانب والتفت نحو الحائط ونام نوما عميقاً • وبحركة فيها كثير من الاحتفال والتألم أشارت مارتا بوريسوفنا للأمير الى كرسى قرب مائدة اللعب ، فجلس الأمير عليه ، وجلست هي قبالته ، وأسندت خدها الأيمن الى يدها ، وأخذت تتنهد وهي تتأمل الأمير صامتة • واقترب من المائدة ثلاثة أولاد ، بنتان وصبى ، كبراهم لينونشكا، فوضعوا أيديهم على المائدة جميعاً ، وأخذوا يلاحظون الأمير بانتباء هم أيضاً • وظهو كوليا ، خارجاً من الفرفة المجاورة •

قال له الأمير:

ـ يسعدنى جداً أننى وجدتك هنا يا كوليا • فلعلك تستطيع أن تساعدنى • اننى فى حاجة الى أن أذهب الى ناستاسيا فيليوفنا حتما ً • وقد طلبت من آرداليون ألكسندروفتش منذ حين أن يقودنى الى بيتها ، ولكن ها هو ذا قد نام • فهل نك أن تصحبنى الى هناك ، لأننى لا أعرف الشوارع ولا الاتجاه ؟ لكننى أعرف العنوان : ميدان « المسرح الكبير » ، عمارة ميتوفزيفا •

- ناستاسيا فيليبوفنا ؟ انها لم تقطن ميدان « المسرح الكبير » في يوم من الأيام • ثم ان أبي لم يضع قدمه في بيتها قط ، اذا أردت أن تعرف الحقيقة • غريب أنك ظننت أن في وسعك أن تعتمد عليه • انها تسكن غير بعيد عن فلادميرسكايا ، بشارع « الأركان الخمسة » • ان بيتها أقرب كثيراً من ميدان « المسرح الكبير » • الساعة الآن هي التاسعة والنصف • وانه ليسرني أن أقودك الى مسكنها •

وسرعان ما خرج كوليا والأمير • واضطرا أن يمضيا سيراً على الأقدام ، لأن الأمير لم يكن قد بقى معه ما يدفع منه كراء عـربة ، مع الأسف !

- كنت أود لو أعر فك بهيبوليت • انه الابن الأكبر لهذه الكابتينة ذات القميص الفضفاض • لقد كان في الغرفة المجاورة • انه مريض ، وقد ظل راقداً طوال هذا اليوم • لكنه فتى غريب الأطوار • هو سريع التأذى • وقد خيلً الى أنه قد يخجل اذا أنت جئت في مثل هذا الوقت • • • أنا أقل شعوراً بالحرج منه • لأن الرجل أبي على حين أن المرأة أمه ، ولا عار يلحق بالذكر كالعار الذي يلحق بالأنثى • قد يكون هذا خطأ من الأخطاء التي يرتكبها المجتمع في أحكامه ، اذ يجعل لأحد الجنسين غلبة على الجنس الآخر • ان هيسوليت فتى رائع ، لكنه مستعبد لبعض الآراء الاجتماعة السائدة •

### \_ قلت َ انه مريض بالسل ؟

- نعم ، وأعتقد أن من الخير له أن يموت بسرعة ، لو كنت في مكانه لتمنيت أن أموت حتماً ، انه يرثي لحال أخيه وأختيه ، لو كان في وسعنا أن نستأجر شقة مستقلة ، لو كنا نملك ، الا ندفعه أجراً لشقة مستقلة ، لتركنا أسرتينا وعشنا معاً ، هذا حلم لنا ، هل تعلم انه غضب غضباً شديداً حين قصصت عليه حالتك ؟ هو يزعم أن من الجبن والحقارة أن يتلقى المرء صفعة "ثم لا يدعو خصمه الى مبارزة ، يجب أن تذكر أنه في درجة من الحنق كان لا بد لى معها من الانقطاع عن التحدث اليه ، اذن دعتك ناستاسا فلسوفنا الى بنها أنت أيضاً على الفور ؟

قال الأمير :

\_ لا ، لم تدعني •

فصاح كوليا قائلاً وهو يقف في وسط الرصيف:

- ـ فكيف تستطيع اذن أن تذهب اليها ؟ لا سيما و ٠٠٠ أنت ٠٠٠ ترتدى مثل هذا اللباس ، بينما هي تقيم حفلة فخمة ذات أبهة ؟
- ے حقاً لا أدرى كيف سأستطيع أن أدخل ان استُقبات كان بها ، والا فلا أما عن ملابسي ، فليس في يدى حيلة •
- \_ ولكن هنــاك سبب يدعوك الى الذهاب؟ أم تراك لا تبغى الا أن « تقضى بعض الوقت » \* في صحبة مجتمع محترم ؟
- ــ لا ••• الواقع أن ••• أعنى ••• هناك سبب يدعوني الى الذهاب المهاحقاً يصمب على أن أوضح ما بنفسي ، ولكن •••
- \_ أما ما هو ذلك السبب ، فهذا أمر يخصك أنت ولا شأن لى به ، غير أن الشىء الذى يهمنى هو ألا تدعو نفسك ، بغير سبب ، الى سهرة تضم هذه النخبة الفتانة من « غادات كاميليا » ، وجنرالات ، ومرابين .

فلولا أن هناك سباً يدعوك الى الذهاب ، اذن لسخرت منك واحتقرتك يا أمير ! معذرة ! لس ثمة الا قلة من أناس شرفاء ، ولا يكاد يوجد أحد يستحق الاحترام • أن المرء مضطر أن ينظر النهم من فوق ، ومع ذلك تراهم جميعاً يطالبون بالاحترام • وفي طليعتهم فاريا • هل لاحظت يا أمير أن جميع الناس في عصرنا هذا مغامرون ؟ ولا سيما عندنا ، في روسيا ، في وطننا الحسب! أما كيف أمكن أن يحدث هذا كله ، فذلك ما لا أفهمه! لقد كان كل شيء يبدو متين القواعد راسخ الأسس ، والآن ٠٠٠ ان جميع الناس يقولون هذا الكلام ويكتبونه في كل مكان ، ان جميع الناس يتهمون. والآباء يتراجعون أول المتراجعين ، ويحمرون خجلاً من عاداتهم القديمه وأخلاقهم الماضة • اليك هذا المثال : أبُّ بمدينة موسكو يوصى ابنه بأن « لا يصدُّه شيء » في سمبيل الحصول على مال \* • تحدثوا عن هذا في الحراثد • انظر أيضاً الى أبي الجنوال! انظر الى أين وصل! ولكن هل تعلم؟ يخيَّل اليَّ أن الجـنرال رجـل شريف مع ذلك • أحلف لك! الفوضى والشراب هما وحدهما أفسيداه! الأمرُّ كذلك، أؤكد لك! خسارة! اننى أخاف أن أعلن هذا الرأى ، لأن الجسم يضحكون عليه ويسخرون منه • شيء مؤسف حقاً ! وبماذا يفضله أولئك الأذكاء ؟ هم جميعاً مرابون ، جميعاً بغير استثناء! ان هيبوليت لا يؤاخــذ المــرابين ولا يستنكر عملهم • هو يزعم أن الرب ضرورة ، ويتكلم عن ايقاع اقتصادي ، وعن مد وجزر ، وما لا أدري أيضاً ! شيطان يأخذهم ! هذا يضايقني كثيراً من هيبوليت ، ولكن هيبوليت حانق ! تصور ان أمه الكابتينيه تأخذ مالاً من الجنرال ، ثم تقرضه من هذا المال نفسه بالربا لأسبوع! يا للعار! وهل تعلم أن أمى ، أمى أنا ، أقصد نينا ألكسندروفنا ، الجنرالة ، ترسل الى همولت أمتعة ومالاً ، بل وتساعد بواسطته اخوته الصغار لأن أمهم تهملهم ؟ وكذلك تفعل فاريا أيضاً • \_ هأنت ذا ترى بعينيك اذن يا كوليا ! أنت تزعم أن لم يبق هناك أناس شرفاء أقسوياء ، وأن لم يبق هناك الا مرابون ، فما قولك بأمك وما قولك بفاريا ؟ أليستا قويتين ؟ أليس دليلاً على قوة الحلق عند الانسان أن يساعد الناس في مثل هذه الظروف ؟

\_ ان فاريا تفعل ما تفعله حباً للظهور وميلاً الى التفاخر ، حتى لا تكون دون أمها ، أما أمى ، • • فقولك عنها صحيح • • • اننى احترمها ؟ نعم اننى احترمها وأبرر سلوكها • حتى ان هيبوليت نفسه يشعر شعورى، رغم أن عواطفه قد قست قسوة تامة • كان فى أول الأمر يسخر من أمى ويعد ذلك منها صغاراً وحطة ، أما الآن فقد أخذ يتأثر بعض التأثر أحياناً • هم ف • • • أنت تعد ذلك اذن قوة • سأسجل هذا • ان جانيا يجهله • ولو سئل لوصفه بأنه تشجيع على الرذيلة •

أفلت من الأمير قولُه رغم ارادته ، بينما كان غارقاً في أفكاره : \_ ها ••• جانيا يجهله ؟ يخيَّل الى ً أن جانيا يجهل أشياء كثيرة أخرى !

قال كوليا :

ے هل تعرف أنك تعجبنى كثيراً يا أمير ؟ ان الحادث الذى وقع منذ ذلك الحين لا يبارح ذهنى •

ـ أنت أيضًا تعجبني كثيرًا يا كوليا •

- اسمع: على أى نحو تقدّر أن تعيش هنا؟ أنا سوف أجد لنفسى عملاً بعد حين ، فاكسب بعض المال ، فاذا عشنا معاً ، أنت وهيبوليت وأنا ، كان فى وسعنا أن نكترى شقة وأن نستقبل الجنرال فى بيتنا ، فما رأيك؟ - أقبل ذلك بسرور عظيم • على كل حال سوف نرى فى المستقبل • أما الآن فأنا مضطرب • • • مضطرب جداً • ماذا؟ وصلنا؟ فى هذا المنزل؟

••• ما أفخمه مدخلاً! حتى أن هناك سويسرياً • طيب! ••• لا أدرى يا كوليا كيف يمكن أن تجرى الأمور •

كان الأمير مضطرباً حائراً ، حقاً!

قال كوليا يشجعه:

ـ سوف تقص على "كل شيء غداً! لا تدع للوجل سبيلاً الى نفسك اسأل الله أن يمدك بعونه ، لأننى أشاركك جميع آرائك ، استودعك الله أنا عائد الى هناك ، وسأروى هذا كله لهيبوليت ، أما أنهم سيستقبلونك ، فكن من ذلك على يقين ، لا تخش شيئاً! انها امرأة غريبة الطبع متفردة! اصعد هذا السلم ، البيت في الطابق الأول ، سيدلك عليه السويسرى ،

# الفصل الثالث عشر



الأمير أثناء صعوده السلم يشعر بقلق شديد ، ويحاول أن يستجمع شجاعته بكل ما يملك من قوة ، وكان يحدث نفسه قائلاً : « اسوأ الاحتمالات ألا أنستقبل ، وأن يأخذوا عنى

ان ناستاسیا فیلیبوفنا تشغل شقه ان لم تکن واسعة جداً فهی مجهزة أحسن تنجهیز و انها أتناء اقامتها ببطرسبرج مدة هذه السنین الحمس ، قد أخدق علیها آتانازی ایفانوفتش اغداقاً کیراً خلال فترة معندة فی أول

الأمر • كان لا يزال يأمل أن يحافظ على حبها ، وكان لا يزال يعوَّل على أن يفتنها بالرخاء والترف ، لعلمه بأن الانسان يألف الرخاء والترف بسهولة كبرة ، فصعب علمه بعد ذلك أن يستغنى عنهما متى أصبحا ضرورة من الضرورات شئاً بعد شيء • ولقد كان توتسكي وفياً للعادات القديمة لا يغير منها شيئًا ، وظل يؤمن بأن للحواس سلطاناً لا يُقهر ، فهو لذلك يحترم هذا السلطان احتراماً لا حدود له • وكانت ناستاسا فلموفنا لا تكره الترف بل وتحمه ، لكنها \_ وهذا هو الشيء الغريب \_ لم تستعمد له ، حتى لكأنها قادرة على أن تستغنى عنه في كل لحظة ؛ بل انها حاولت عدة مرات أن تعلن ذلك ، فد'هش توتسكي وانزعج • على أن هناك أشاء كثيرة في ناستاسا فىلمبوفنا كانت تدهشه وتسوؤه ( حتى لقد بلغ بعد ذلك حد تا احتقارها ) • فالى جانب عامة الناس الذين كانت تحيط نفسها بهم أحماناً ، وهذا يكشف عن ملطسعي فيها ، أخذت تظهر لديها مبول أخرى غريبة كل الغرابة ، هي خليط وحشي عجب من أذواق شتي تجعلهــا قادرة على أن تحب وتستعمل أشاء أو وسائل لا يمكن أن يقسل استعمالَها انسان " أوتي حظاً من رقى النفس وعلو الثقافة • لعل آتانازي ایفانوفتش کان یمکن أن یفتنه مثلاً أن یر اها تنظاهر أحماناً بأنها تحهل جهلاً ساذجاً بريئاً أن الفلاحات الروسات لا يلبسن ملابس داخلية من قماش الباتستا مثلما تلبس هي ؟ فلو فعلت لكان ذلك منها شيئاً جميلاً أَخَاذاً • ان جميع الجهود التي بذلها آتانازي ايفانوفتش في المرحلة الأولى من تربيتها وتعلمها انما كانت تهدف الى بلوغ مثــل هذه النتيحة ، وفقـــأ للبرنامج الذي وضعه على أساس خبرته الواسعة العميقة • لكن ثمرات جهوده خبيت آماله وا أسفاه! ومع ذلك فقد بقى في ناستاسيا فيلسوفنا شيء يفرض نفسه على آتانازي ايفانوفتش ، هو تفرد نادر يفتنه ويغريه ويغويه،

وظل متسلطاً عليه مستبداً به ، حتى بعد أن تداعت جميع الآمال التي عقدها على هذه المرأة الشابة .

استقبلت الأمير خادمة " (كانت ناستاسيا فيليبوفنا لا تستخدم الا نساء) فأصغت الى كلامه وهو يطلب منها أن تبلغ عنه ناستاسيا فيليبوفنا ، أصغت الى كلامه دون أن تظهر عليها أية حيرة ، فد هش الأمير من ذلك دهشة "كبيرة ، فلا حذاءاه المتسخان ، ولا قبعت العريضة حوافها ، ولا معطفه الذي ليس له أكمام ، ولا هيئته المضطربة ، لا شيء من ذلك كله أحدث في نفسها أي تردد ، وقد ساعدته في خلع معطفه ، ورجته أن ينتظر في حجرة المدخل ، وأسرعت تبلغ عنه فوراً ،

كان المدعوون عند ناستاسيا فيليبوفنا هم أصحابها المألوفين وحتى لقد كان عدد النياس في عيد ميبلادها هذا أقل مميا كان في أعيباد ميبلادها السيابقة وفمنهم أولا وقبل كل شيء آتانازى ايفانوفش توتسكى وايفان فيدوروفتش ايبانتشين وكانا ينظهران كلاهما كثيراً من التودد والبشاشة ولكن كان يبدو عليهما مع ذلك نوع من قلق ثقيل سببه توقهما الواضح المحرق الى أن يعرفا أخيراً ما وعدت به ناستاسيا فيليوفنا من اعلان اجابتها في موضوع جانيا وكان هناك جانيا بطبيعة الحال وكان يبدو هو أيضاً قاتم المزاج كثير التفكير وحتى انه من فرط ذلك يوشك أن يكون «قليل الأدب» وفهو في أكثر الأحيان معتزل منزو صامت وهو لم يجرؤ أن يصطحب فاريا ولكن ناستاسيا فيليوفنا لم تلمع الى ذلك ولم تشر اليه ، بينما هي وفي مقابل ذلك ، ما ان سلسمت عليه حتى ذكر ته بالحادثة التي وقعت له مع الأمير و ولم يكن الجنرال عليه حتى ذكر ته بالحادثة التي وقعت له مع الأمير و ولم يكن الجنرال عابنا عند ثد يقص ، بلهجة جافة وأسلوب متحفظ ولكن بصراحة مطلقة ، ابانتشين قد علم بالأمر بعد ، لذلك أنه قد مضى الى الأمير يستغفره واضاف الى ذلك أنه قد مضى الى الأمير يستغفره واضاف الى ذلك أنه قد مضى الى الأمير يستغفره واضاف الى ذلك أنه قد مضى الى الأمير يستغفره واضاف الى ذلك أنه قد مضى الى الأمير يستغفره واضاف الى ذلك أنه قد مضى الى الأمير يستغفره واضاف الى ذلك أنه قد مضى الى الأمير يستغفره واضاف الى ذلك أنه قد مضى الى الأمير يستغفره والمياه والمي الميراء واضاف الى ذلك أنه قد مضى الى الأمير يستغفره والميرا وال

وذكر فى هذه المناسبة ، بحرارة وحماسة ، الرأى الذى ذهب الى أن الامير أبله ، فاستغرب ذلك الرأى استغراباً شديداً ، وقال انه يؤمن بنقيض هذا الرأى تماماً ، ويعتقد اعتقاداً جازماً بأن الأمير « رجل يعرف ماذا يريد » • وقد أصغت ناستاسيا الى هذا الرأى بكثير من الانتباه ، وكانت تلاحظ جانيا مستطلعة مستغربة •

لكن الحديث سرعان ما انحرف نحو روجويين الذي شارك في الحادث مشاركة رئيسية هو أيضاً ، وأثار هو أيضاً اهتمام آتانازي ايضانونش وايضان فيدوروفتش اثارة كبيرة ، وقد اتفق أن استطاع بتسين أن ينقل بعض المعلومات الحاصة عن روجويين الذي ظل حتى الساعة التاسعة من المساء تقريباً يسعى هنا وهناك نتنفيذ غرضه وتحقيق مأربه ، لقد كان روجويين يصر اصراراً شديداً على أن تُجمع له المائة ألف روبل في ذلك الساء نفسه ،

قال بتنسين أثناء حديثه :

- صحیح أنه سكران ، ولكن يبدو أن المائة ألف روبل ستُجمع له أخيراً ، مهما تكن المصاعب • كل ما هنالك اننى لا أدرى هل يتم ذلك فى هذا اليوم نفسه ، ولا أدرى هل يكون المبلغ كاملاً • غير أن الذين يمملون فى الأمر كثيرون ، فهناك كنيدر ، وهناك تريبالوف ، وهناك بسكوب •

وختم بتتسين كلامه قائلاً :

ـ ان روجويين مستعد لدفع أية فائدة عن هذه القروض ، وذلك لأنه فى سكرين ، سكر الحمرة وسكر فرحته الأولى .

هذه الأنباء كلها قد استقبلها الحضور باهتمام مكفهر بعض الشيء • وكانت ناستاسيا فيليبوفنا صامتة ، وكان واضحاً أنها لا تريد أن تفصح عن رأيها ؛ وكذلك جانبا من جهة أخرى •

لعل الجنرال ایبانشین کان فی قرارة نفسه أشد قلقاً من أی شخص آخر: ان اللآلی، التی قد مها فی النهار قد استُقبلت بأدب فاتر و کیاسة جامدة حتی لکأن شیئاً من سخریة کان یخالط ذلك الأدب و تلك الکیاسة، و بین جمیع المدعوین کان فردشتینکو مشرق المزاج مرحاً ، فکان یضحك ضحكاً مجلجلاً ، کما یحسن ذلك فی یوم عید ، و کان ضحکه فی بعض الأحیان بغیر مناسبة تدعو الی الضحك ، لا لشیء الا لأنه قد فرض علی نفسه هذا الدور ، دور المهر ج ، أما آتانازی ایفانوفتش الذی اشتُهر هو نفسه بأنه محدث بارع لبق ، والذی کان فی السهرات الماضیة هو الذی یمسك نرمام الحدیث و یوجه دفته ، فانه فی حالة اضطراب لیست معهودة فیه ،

وأما المدعوون الآخرون ، وعددهم قليل على كل حال ، فهم : معلم مدرسة عجوز يرثى المرء لحاله ، ولا يدرى الا الله لماذا دُعى الى هذه الحفلة ؟ وشاب في ريعان الصبا لا يعرفه أحد من الحضور ، خجول خبجلاً رهيباً ، صموت صمتاً عنيداً ؛ وسيدة جريئة في نحو الأربعين من عمرها كانت في الماضي ممثلة ؛ وسيدة شابة جميلة جمالاً رائعاً ، ترتدى ثياباً أنيقة أشد الأناقة غنية كل الغني ، لكنها قليلة الكلام جداً .

كان هؤلاء جميعاً لا عاجزين عن تنشيط الحفلة فحسب ، بل كانوا عاجزين حتى عن العثور على موضوع لحديث .

لذلك كان ظهور الأمير في هذه الظروف أمراً مناسباً جاء في محله وفي أوانه و ولئن أحدث الابلاغ عن وصوله شيئاً من الحيرة والبلبلة ، ورسم على الشفاه ابتسامات دهشة ، لا سيما وأن الحضور قد أدركوا من امارات الاستغراب التي لاحت في وجه ناستاسيا فيليوفنا أنها لم تكن قد خطر ببالها أن تدعوه قط ، فان ناستاسيا فيليوفنا ما لبثت بعد بادرة الاستغراب الأولى هذه أن أظهرت على حين فجأة رضى وارتياحاً بلغا من

القوة أن أكثر المدعوين أسرعوا يتهيأون لاستقبال الزائر الذي قادته المصادفة استقبالاً فرحاً مرحاً •

قال ايفان فيدوروفتش يختم كلامه :

ـ رغم أن براءته الساذجة هي التي تتحمل تبعة ذلك ، ورغم أن تشجيع ميول من هـذا النوع أمر خطر على كل حال ، فليس سـيئاً أن خطرت بباله فكرة المجيء الآن ، وان يكن ذلك شذوذاً ؟ حتى لقد يحمل الينا شيئاً من مرح ، اذا صدق ما أعرفه عنه .

وأسرع فردشتينكو يقول :

ـ ولا سيما أنه دعا نفسه بنفسه!

قال الجنرال يسأل بخشونة ، لأنه يكره فردشتنكو :

۔ أي ضير في هذا ؟

ـ عليه أن يدفع رسم الدخول!

ـ ما أمير اسمه ميشكين كرجل اسمه فردشتينكو!

بهذا أجاب الجنرال مندفعاً ، ولم يكن قد استطاع أن يعتاد أن تضمه هو وفردشتنكو سهرة واحدة يكونان فيها ندَّين •

أجاب فردشتينكو وهو يضحك ضحكة ساخرة :

- على مهلك يا جنرال ! عليك أن تراعى فردشتينكو وأن تداريه • ان لى هنا حقوقاً خاصة •

ــ ما هي هذه الحقوق الخاصة ؟

اتبح لى فى المرة الماضية شرف شرحها للحفل • ومع ذلك يسرنى أن أكرر لسعادتك ما سبق أن شرحته • ان جميع الناس هنا يا صاحب

السعادة ، كما تستطيع أن تلاحظ ذلك ، يملكون فكراً ، أما أنا فمحروم من الفكر ، ومن باب التعويض عن ذلك حصلت على اذن بأن أقول الحقيقة ، لأن كل انسان يعلم أن الحقيقة لا تنتمى الا الى المحرومين من الفكر ، أضف الى ذلك اننى أحب الانتقام ، ومرد هذا أيضا الى اننى عروم من الفكر ، فأنا أحتمل الاساءات والاهانات مذعناً ، ما ظل الرجل الذى أساء الى وأهاننى محتفظاً بما له من حظوة ، حتى اذا بدت أولى علائم فقده الحظوة ، تذكرت الاساءة أو الاهانة التى ألحقها بى ، فثأرت لنفسى ، فرفست ولبطت ، على حد التعبير الذى استعمله فى وصفى ايفان بتروفتش بتسين ذات يوم ، وهو رجل لا يرفس أحداً ولا يلبط أحداً بيرفت أحداً ولا يلبط أحداً هما نحن ، أنت وأنا ، يا صاحب السعادة ؟ لقد كتبت الحكاية عنا نحن ،

قال الجنرال غاضاً:

ـ أراك تفرط مرة أخرى !

وكان فردشتينكو لا ينتظر الا هذا ليستمر في كلامه ، وليمضى الى أبعد من ذلك ، فاستأنف كلامه يقول :

ـ ما بك يا صاحب السامدة ؟ لا تقلق ! أنا أعرف مكانى يا صاحب السعادة • فاذا قلت اننا ، أنت وأنا ، الأسد والحسار اللذان تحدثت عنهما الحكاية ، فمن المفهوم اننى أحتفظ لنفسى بدور الحمار ، بينما أنت الأسد يا صاحب السعادة ، كما ورد في حكاية كيرلوف \* :

أسد قوى يرهب الغابات فقد القوى اذ دب فيه الهرم

فأنا الحمار يا صاحب السعادة ٠

أفلت من لسان الجنرال قوله بغير ترو ولا تبصر : ـ في هذه النقطة ، أوافقك على رأيك !

ذلك كلمه كان فظاظة وغلظة طبعاً ؟ وكان واضحاً أنه مبيت ومقصود • غير أن فردستينكو كان قد ملك الى الأبد حق أن يكون مهر جا • حتى لقد صاح يقول فى ذات يوم : «ثم اننى انما أستقبل هنا لهذا الغرض ، وانما يُحتفظ بى هنا لهذا الغرض ، أعنى من أجل أن أتكلم بهذه الطريقة • والا فهل يمكن أن يُستقبل رجل مثلى ؟ أنا أفهم ذلك وأدركه • • • هي الله من المقبول أو من المعقول أن أوضع ، أنا فردشتينكو ، جنباً الى جنب مع سيد نبيل مرهف الفكر والشعور مثل أتانازى ايفانوفتش ؟ لا بد لى اذن أن أخلص من ذلك الى هذه النتيجة ، وهى أننى لا يتيسر لى هذا الا لأنه غير مقبول وغير معقول ! » •

ولكن فردشتينكو كان رغم عاميته وابتذاله يفلح أحياناً في أن يكون لاذعاً جداً ؟ فكان ينبغى للذين يريدون أن يُستقبلوا في دار ناستاسيا أن يتحملوا فردشتينكو و ولعل فردشتينكو قد أدرك منذ البداية أن ناستاسيا فيليبوفنا اخذت تستقبله لأنه استطاع أن يزعج توتسكى منذ أول يوم وكما أن جانيا قد تحمل منه عذاباً لا نهاية له و فبهذا المنى عرف فردشتينكو أن يكون ذا نفع كبير وفائدة عظيمة لناستاسيا فيليبوفنا و

قال فردشتینکو و هو یراقب بطرف عینه أثر کلامه فی ناستاسیا فیلیبوفنا :

ــ أما الأمير فسيأخذ يغنى لنا أغنية على الموضة •

فقالت ناستاسيا فيلمبوفنا بخشونة :

ـ لا أظن ذلك يا فردشتينكو ، وأنا أنصحك بأن لا تندفع كثيراً •

\_ آ ••• اذا كان ينعم بحماية خاصة ، فلم يبق على ً الا أن أكون رقمةًا لطيفاً ، وأن •••

لكن ناستاسيا فيليبوفنا كانت قد نهضت دون أن تصغى الى كلامه ، ومضت تستقبل الأمير .

قالت وهي تظهر أمام الأمير فجأة :

\_ يؤسفنى اننى نسيت من تعجلى أن أدعوك منذ قليل • واننى ليسرنى جداً أن تهيى الى بنفسك فرصة شكرك وتهنئتك على ما تملك من روح التصميم •

كانت وهي تتكلم تنظر الى الأمير بانتباه ، محاولة ً أن تفسّر لنفسها سبب مجنه .

ولقد كان يمكن أن يردَّ الأمير على كلماتها اللطيفة ، لكنــه كان مبهوراً مبهوتاً فلم يستطع أن ينطق بكلمة واحدة .

وقد لاحظت ناستاسيا فيليبوفنا ذلك مسرورة مبتهجة • لقد كانت في ذلك المساء في أبهى حلة وأجمل زينة ، وكان منظرها يحدث في النفس أثراً قوياً •

أمسكت الأمير من يده > وقادته الى حيث كان المدعسوون • وقد توقف الأمير على حين فجأة قبيل دخول الصالون وأسرع يهمس فى أذنها منفعلاً انفعالاً شديداً:

\_ كل شىء فيك رائع كامل ٠٠ حتى نحولك وشحوبك ٠٠ لا يمكن أن يتمنى لك المرء غير هذا ٠٠٠ لقد بلغت من قوة الرغبة في المجيء اليك أنني ٠٠٠ معذرة ٠٠٠ سامحيني ٠٠٠

قالت ناستاسا فيلسوفنا ضاحكة :

ـ لا تعتذر ، والا أفقـدت بادرتك غـرابتها وطرافتها • كانوا على

صواب حين قالوا ان فيك غرابة وتفرداً • اذن أنت تعدنى رائعة كاملة ؟ ــ نعم •

ـ هنا أنت تخطىء ، رغم أنك تعدُّ أستاذاً في فن الحزر والتنبؤ . سأذكرك بذلك في هذا المساء نفسه ٠٠٠

وقد مت الأمير الى ضيوفها الذين كان أكثر من نصفهم قد عرفه من قبل • وسرعان ما وجد توتسكى شيئًا لطيفًا يقوله • وبدا على الحفل شىء من الانتعاش ، وأخذوا جميعاً يتكلمون ويضحكون • وأجلست ناستاسيا فيليبوفنا الأمير الى جانبها •

صرخ فردشتينكو يقول وقد طغا صوته على جميع الأصوات : - أى غرابة حقا فى مجى، الأمير ؟ ان المسألة واضحة جلية . فقال جانيا فجأة بعد أن ظل أخرس حتى ذلك الحين :

- بل المسألة واضحة كل الوضوح ، جلية كل الجلاء! لقد ظللت أراقب الأمير هذا اليوم بلا انقطاع تقريباً ، منذ اللحظة التي رأى فيها صورة ناستاسيا فيليسوفنا على مكتب ايفان فيدوروفتش ، واني لأتذكر تذكراً واضحاً أن فكرة قد قامت في ذهني حينذاك ، وترسخت الآن في نفسي قوية ، حتى أن الأمير نفسه قد أسر "الي "باعترافات عنها ، أقول هذا عابراً ، . .

نطق جانيا تلك العبارة كلها بجد كبير لا يخالطه أى مزاح ، حتى أن وجهه كان مكفهراً ، فأثار ذلك شيئاً من الدهشة •

أجاب الأمير يقول وقد احمر وجهه :

\_ أنا ما أسررت اليـك بأى اعتراف ، ولم أزد على أن أجبت ُ عن سؤال ألقيته أنت على •

أعول فردشتينكو يقول:

ــ مرحى ! مرحى ! هذا كلام فيه صــدق على الأقل ، فيه صــدق وحذق .

وضحك الجميع مقهقهين • فقال بتنسين بصوت خافت فيه اشمئزاذ : ـ لا تصرخ هذا الصراخ يا فردشتينكو !

وقال ايفان فيدوروفتش:

ــ لم أكن أتوقع منك ، يا أمير ، « لمحات » من هذا النوع ، لمحات لا يجيد مثلها الا ٠٠٠ الا ٠٠٠ لقد كنت أتصورك فيلسوفاً لا أكثر ! ألا ان على المرء أن يخشى الماء الساكن !

ـ حين رأيت كيف يحمر الأمير احمرار َ فتاة بريثة لمزاحة بريثة ، انتهيت الى أن هذا الشاب النبيل يضمر قلبه أشرف النيات ويضم أجمل المشاعر!

كذلك قال بل زأزاً يقول على دهشة منالحضور كافة، معلم المدرسة الأهتم الذى يبلغ من العمر نحو سبعين عاماً ، والذى لبث صامناً خلال ذلك الوقت ، وكانلا يتوقع أحد منه أن ينطق بكلمة واحدة طوال السهرة ، فانطلقت الضحكات مجلجة مزيداً من الجلجلة ، وظن العجوز المسكين ان الناس تضحك لنكتته الفكهة فأخذ يشاركهم الضحك وهو ينظر اليهم ، حتى ألمت به نوبة سعال شديد ، وكانت ناستاسيا فيليبوفنا تحب هذا النوع من الرجال الشيوخ والنساء العجائز الذين يتصفون بشىء من الفرابه والتفرد والشذوذ ، بل كانت تحب حتى ضعاف العقول ، فأخذت تلاطفه وتدلله ، حتى لقد قبلته ، ثم أمرت بأن ينصب له فنجان آخر من الشاى، وطلبت من الخادمة أن تجيئه بخمارها فدثرته به وأمرت باضافة حطب الى وطلبت من الخادمة أن تجيئه بخمارها فدثرته به وأمرت باضافة حطب الى

وحين سألت الخادمة َ عن الساعة ، أجابتها الحادمة بأن الساعة هي العاشرة والنصف ، فقالت ناستاسا فيلسوفنا تخاطب الحفل .

\_ ألا تشربون شمبانيا أيها السادة ؟ لقد حضّرت الشمبانيا ، فعسى أن تجعلكم الشمبانيا أكثر مرحاً ؛ فارفعوا التكليف ، أرجوكم ٠٠٠

ان هذه الدعوة الى الشراب ، ولا سيما بعبارات تبلغ هذا المبلغ سن السذاجة ، قد بدا صدورها عن ناستاسيا فيليوفنا غريباً كل الغرابة ، ان الجميع يعرفون التقيد بالقواعد الصارمة والآداب الدقيقة التى كانت تسود حفلاتها السابقة ، لقد اخذت السهرة تنتعش ولكنها فاقت فى انتعاشها المألوف فى أمثالها ، لم يرفض أحد الشمبانيا : قبلها الجنرال أولا " ، نم السيدة المتبرجة ، فالشيخ السكين ، ثم فردشتينكو ، ثم قبلها الجميع آخر الأمر ، لقد قبل توتسكى ، هو أيضاً ، كأساً من الشمبانيا ، بغية أن يسنغ شيئاً من روح الدعابة اللطيفة على المجرى الجديد الذي جرت فيه السهرة ، لكن جانيا وحده لم يشرب شيئا ، أما ناستاسيا فيليبوفنا التى تناولت كأساً كذلك ، وأعلنت أنها ستشرب اثناء السهرة ، ثلاث كثوس على الأقل ، فقد كذلك ، وأعلنت أنها ستشرب اثناء السهرة ، ثلاث كثوس على الأقل ، فقد كان من الصعب على المرء أن يفهم شيئاً من حركاتها المفاجئة الهنيفة ، وضحكها العصبى الذي لا موضوع له ، والذي تتخلله فترات تفكير متجهم صامت ، قد تر بعضهم أنها تعانى من حمى ، وبدءوا يلاحظون أخيراً أنها تنظر هى نفسها شيئاً ما ، فهى تلقى نظرات كثيرة متكررة على ساعة الجدار ، وهى قد أخذ يظهر عليها نفاد الصبر وشرود الفكر ،

سألتها السدة الجريئة قائلة:

ـ كأنك تعانين شيئًا من حمى !

فأجابتها ناستاسيا فيليبوفنا ، مصفَّرة الوجه فعلاً ، جاهدة ۖ أن تكبع ارتعادها :

ـ بل انني اعاني حمي شديدة ، لذلك تدثرت بخماري .

فقامت من حولها حركة اضطراب وقلق ٠

اقترح توتسكي قائلاً وهو ينظر الى ايفان فيدوروفتش:

ـ ماذا لو تركنا مضيفتنا ترتاح ؟

فهتفت ناستاسا فالمدوفنا تقول بالحاح ذي دلالة :

ــ لا ، أبداً أيها السادة ! أنا أصر على أن تبقوا • اننى لا أستطيع الاستغناء عن وجودكم هذا المساء •

واذ كان جميع الضيوف تقريباً يعلمون سلفاً أن قراراً يبلغ مبلغاً كبيراً من خطورة الشأن سينتّخذ في أثناء هذه السهرة ، فقد بدت الهم هذه الكلمات مثقلة بالماني • وتبادل الجنرال وتوتسكي نظرة جديدة • وسرت في جانيا رعشة •

قالت السدة الجريئة:

ـ يستحسن أن ننظم « لعبة صغيرة » •

فصاح فردشتينكو يقول متحمساً:

ــ أنا أعرف لعبة جديدة رائعة • هي على كل حال لعبة لم تُمُجرَّب الا مرة واحدة ، ثم لم تنجح !

سألته السيدة الحريثة:

ــ ما هي هذه اللعبة ؟

- اجتمعنا في ذات يوم لفيفاً من الأصحاب • فلما شربنا قليـــلا موالحق يقال ــ افترح أحدهم أن يقص كل واحد منا ، دون أن ينهض عن المائدة ، قصة عن نفسه ، على شرط أن يكون في قرارة ضميره مقتنعاً بأن القصة التي سيرويها هي أسوأ فعل ارتكبه في حياته ، وعلى شرط أن يكون صادقاً كل الصدق فلا يكذب يكون صادقاً كل الصدق فلا يكذب البتة !

قال الجنرال:

ـ فكرة عحمة !

\_ ليس هناك فكرة أعجب منها يا صاحب السعادة ، ولكن هذا نفسه سر<sup>و</sup> حسنها .

#### قال توتسكى:

\_ شيء مضحك ! لكنه مفهوم ! نوع مقلوب من النباهي والمفاخرة ا

ـ لعل هذا بعينه هو ما كانوا ينشدونه يا آتانازي ايفانوفتش ٠

قالت السدة الجريئة:

ـ امثال هذه اللعب تبكى أكثر مما تضيحك !

قال بتنسين:

ـ لعبة سخفة!

سألت ناستاسيا فىلسوفنا :

ـ وهل نجحت اللعبة ؟

\_ لم تنجع ! جرت الأمور مجرى سيئاً ! صحيح أن كل واحد روى حكاية ، وذكر أموراً صادقة كثيرة ، حتى أن بعضهم كان يجد فى رواية قصته لذة \_ تصوروا ! \_ ولكنهم جميعاً شسعروا بالخيزى والعبار آخر الأمر ، ولم يقووا على متابعة اللعبة الى نهايتها ! يمكن أن نقول بوجه عام اللعبة كانت مسليّه ، ولكن فى بابها طبعاً !

قالت ناستاسيا فيلسوفنا وقد تحمست فجأة :

\_ يحسن حقاً أن نجرب ! حقاً يجب علينا أن نجر به هذه اللعبة أيها السادة ! اننى ألاحظ أننا لم نستطع حتى الآن أن نخلق جواً مرحاً فى هذا المساء ، ليت كل واحد منا يقبل أن يقص شيئاً ما ٠٠٠ من هذا النوع طبعاً ، اذا هو أراد ٠٠٠ فكل واحد حر ، هه ؟ ولعلنا نستطيع أن نمضى فى هذا الى آخر الشوط ، على كل حال ، اللعبة طريفة جداً !٠٠

#### قال فردشتينكو:

\_ فكرة عبقرية ! غير أن السيدات معفيات ١٠٠٠ السادة وحدهم هم الذين سيقصون ! ١٠٠٠ وسنحدد دور كل واحد بالقرعة ، كما فعلنا في المرة السابقة ، هذا لا بد منه ! والذي لا يريد أن يروى حكاية ، له أن يمتع طبعاً ١٠٠٠ ولكن لا بد انكم توافقون على أن هذا لن يكون لطيفاً منه ! ليكتب كل واحد اسمه على ورقة أيها السادة ، ولنضع الأوراق كلها في قبعة ، هنا ! وسيتولى الأمير سحب الورقة واحدة بعد واحدة بالقرعة ، مهمتكم بسيطة جداً ، على كل واحد منكم أن يقص قصة أسوأ فعل ارتكبه في حيانه ، وهذا سهل جداً أيها السادة ! سوف ترون ! حتى اذا لاحظت في ذاكرة أحدكم توانياً ، توليت أنا تنشيطها !

كانت الفكرة مستهجنة فلم ترض أحداً • فبعضهم تقطبت حواجبهم واكفهرت وجوههم ، وبعضهم رسموا على شفاههم ابتسامات ساخرة • واحتج بعض آخر ، ولكن دون الحاح شديد ، مثل ايفان فيدوروفتش الذي كان لا يريد أن يُسخط ناستاسيا فيليبوفنا والذي كان قد لاحظ مدى افتتانها بهذه الفكرة الغريبة ، ربما لما تتصف به هذه الفكرة من غرابة توشك أن تكون استحالة • ولقد كانت ناستاسيا فيليبوفنا امرأة لا ينثني عزمها ولا تتراجع عن رغباتها متى قررت أن تظهر هذه الرغبات، ولو كانت نزوات شاذة وبدوات لا تجديها نفماً • وانها الآن لفي حالة تكاد تكون هسترية ، فهى تتحرك كثيراً وتضطرب اضطراباً شديداً وتضحك ضحكاً تشنجياً ، ولا سيما في الرد على ما كان يبديه توتسكى من احتجاج قلق • كانت عيناها القائمتان تسطمان ، وقد ظهرت على خديها الشاحيين بقمتان حمراوان • ولعل ما في وجوه بعض المدعوين من تجهم الشاحيين بقمتان حمراوان • ولعل ما في وجوه بعض المدعوين من تجهم

واشمئزاز كان يزيد ضرام رغبتها الساخرة في ازعاجهم ؟ ولعل ما كان يرضيها في تلك الفكرة التي اقترحها فردشستينكو انما هو استخفافها واستهتارها وقسوتها • حتى لقد أيقن بعضهم أن ناستاسيا فيليبوفنا تبيّت نية ما • على أن الحضور قد قبلوا الاقتراح أخيراً ، فالفكرة طريفة شائقة على كل حال ، وهي بالنسبة الى بعضهم مغرية أشدد الاغراء ، وكان فردشتينكو أكثر الحضور نشاطاً وحركة •

قال المراهق الصموت سائلاً في خجل:

ـ فماذا لو كانت القصة يستحيل على المرء أن يرويها ••• بحضور سدات ؟

فأجابه فردشتينكو قائلاً:

ــ ما عليك في هذه الحالة الا أن تمتنع عن روايتها • يا للشسباب الساذج! لكأنه لا يوجد أفعال أخرى سئة كثيرة!

قالت السيدة الحريثة صائحة:

- أما أنا فلا أدرى ماذا أختار من بين أفعالي السئة!

فعاد فردشتنكو يكرر:

- النساء معفيات من ضرورة رواية شيء • لكنهن معفيات فحسب، أما من شاءت منهن أن تذكر شيئاً من وحى ذاتها ومن تلقاء نفسها ، فلها أن تفعل ذلك مشكورة • والرجال أيضاً معفون اذا أزعجتهم هذه اللعبة كثيراً •

سأل جانيا:

\_ ولكن كيف أبرهن على أتنى لا أكذب؟ اذا كذبت فقدت اللعبة كل معناها • ومن ذا الذى يمكن ألا يكذب؟ ان كل واحد سوف يكذب، هذا أكيد!

صاح فردشتينكو يقول في نوبة من حماسة شديدة :

\_ يكفى أن نرى أحد الأشخاص يكذب حتى نشعر من هذا وحده بمتعة • أما أنت يا جانيتشكا فليس لك أن تخشى الكذب حقاً ، لأن الفعل الذى هو أسوأ ما ارتكبت فى حياتك من أفعال سيئة يعرفه الجميع منذ الآن • تصوروا كذلك أيها السادة ، تصوروا بأى عين سينظر كل منا الى الآخر غداً بعد جميع القصص التى سنرويها !

سأل توتسنكي بوقار ورصانة :

\_ أهذا ممكن ؟ أهذا جد " حقاً يا ناستاسيا فيليبوفنا ؟

قالت ناستاسيا فيلمبوفنا ساخرة:

\_ من يخشى الذئب لا يذهب الى الغابة! \*

وعاد توتسكى يقول ملحاً ، بينما كان قلقه يزداد ويشتد شيئاً بعد شيء :

\_ لكن اسمح لى يا سيد فردشتينكو: كيف يمكن أن تجعل من هذه اللعبة لعبة مجتمع؟ أؤكد لك أن الألعاب التي من هذا النوع لا تنجيح أبداً • ولقد قلت أنت نفسك ان هذه اللعبة لم تنجيح مرة •

ـ كيف لم تنجح ؟ ألم أقصص فى المرة الأخيرة كيف اتفق لى أن سرقت ثلاثة روبلات ؟ ألم أقصص ذلك ؟

\_ صحيح • ولكن لم يكن في وسعك أن تقص القصة على نحو يظهرها صادقة ، فيصدقك المستمعون ، أليس كذلك ؟ لقد ذكر جبريل آرداليونتش منذ هنيهة \_ وهو في ذلك على صواب \_ أنه يكفى أن يشمم المستمع رائحة كذب في القصة حتى تفقد اللعبة معناها • ان الحقيقة غير ممكنة هنا الا بالمصادفة ، أو بنوع فاسد من حب الظهور لا يمكن قبوله ولا يمكن تصور، في هذا المكان •

#### صاح فردشتينكو قائلاً :

\_ يا لك من رجل مرهف الفكر لطيف الحس حقاً! انك لتثير دهشتنى يا آنانازى ايفانوفتش • انظروا ايها السادة : انه حين نبسه الى اننى لم أستطع أن أتحدث عن سرقتى على النحو الذى يجعلها تشبه الحقيقة قد أفهمنا بألطف أسلوب وأنهم طريقة أننى فى الواقع لم يكن فى امكانى أن ارتكب جريمة السرقة ( اذ ليس من اللائق أن يتحدث المرء عن مثل هذه الأمور ) ، رغم أنه ربما كان فى قرارة نفسه مقتنعاً كل الاقتداع بأن فردشتينكو يمكن أن يسرق! ولكن هلموا يا سادتى هلموا : أصبحت الأسماء فى القبعة ، ومنها اسمك أنت با آتانازى ايفانوفتش ، فالجميع اذن موافقون • ابدأ يا أمر!

أغطس الأمير يده في القبعة دون أن يقول شيئاً ، وأخسرج منها أول ورقة فكانت ورقة بتنسين، أول ورقة فكانت ورقة بتنسين، ثم سحب الثانية فكانت ورقة الجنرال ، ثم سحب باقى الأوراق واحدة بعد واحدة ، فكانت الثالثة ورقة الجنرال ، وكانت الرابعة ورقة آتانازى ايفانوفتش ، وكانت الحاسسة ورقة هو ، وكانت السادسة ورقة جانيا ، النح ، ولم تكن السيدات قد وضعت في القبعة أوراقاً ،

#### هتف فردشتینکو یقول :

ـ يا لسوء حظى ! لقد كنت آمل أن يخرج اسم الأمير أول اسم ، وأن يخرج اسم الأمير أول اسم ، وأن يخرج اسم الجنرال بعده ! من حسن الحظ على كل حال أن اسم ايفان بتروفتش يأتي بعد اسمى ، فهذه مكافأة لى أو تعويض على واضح اذن يا سادة أنني أنا الذي يجب ان أكون القدوة الحسنة في هذه اللعبة ، ولكن ما يؤسفني أكثر من أي شيء آخر في هذه اللحظة هو انني امرؤ تافه كثيراً وأنني لا أتميز بشيء ، فحتى رتبتي ليس لها أي شأن ، ما قيمة أن يكون فردشتينكو قد ارتكب عملاً سيئاً في الواقع ؟ وماهو أسوأ أعمالي؟

حقاً انه ليصعب على الاختيار! اللهم الا أن أقص حكاية السرقة تلك نفسها ، فأبرهن لآتانازى ايفانوفتش أن من المكن أن يسرق المر دون أن يكون لصاً .

ـ لقد استطعت أن تقنعنى أيضاً يا سيد فردشتينكو أن من الممكن أن يجد المرء متعة ولذة في أن يروى قصص أعسال قذرة ، حتى دون أن يكون أحد قد طلب منه ذلك ، على كل حال ، ، ، معذرة يا سسيد فردشتنكو!

قالت ناستاسيا فيليبوفنا تحسم الموقف بلهجة فيها تململ وانزعاج: ـ ابداً يا فردشنينكو! لقد أسرفت في التطريز والتوشية حتى لتكاد لا تفرغ من ذلك!

ولاحظ الجميع أنها بعد نوبة الضحك الأخيرة التى انتابتها ، قد ارتدت فجأة الى نوع من الحذر المتجهم ، وانها أصبحت أسهل استثارة وأسرع اهتياجاً • ولكنها ما تزال تصر على تنفيذ نزوتها بالحاح عنيد مستبد • كان آتانازى ايفانوفتش فى مثل الجحيم عنداباً • وقد أحنقه كذلك موقف ايفان فيدوروفتش الذى كان يحتسى كأس الشمبانيا هادئاً ، ولعله كان عازماً على أن يقص قصة متى جاء دوره •

# الفصل السرابع عشر

## فردشتينكو يقول:





قالت داريا ألكسفنا ( السيدة النشيطة الجريثة ) :

\_ ما أسخف هذا الكلام ! ما أغبى هذا الهذر ! ليس ممكناً أن يكون جميع الناس قد سرقوا شيئاً ما • أنا لم أسرق شيئاً في يوم من الأيام •

\_ أنت لم تسرقى فى يوم من الأيام يا داريا ألكسيفنا ، ولكن ماقول الأمير الذى أرى أنه احسر وجهه ؟

قال الأمير وكان قد احمر وجهه فعلاً :

\_ يخيَّل الى أنك على حق فيما تقول ، ولكنك تبالغ كثيراً •

\_ ولكن ألم تسرق أنت نفسك شيئاً ما في يوم من الأيام يا أمير ؟ تدخل الحنرال يقول :

کلام مضحك سخیف! هلا ً فكرت فیما تقول یا سید فردشتینكو؟
 وقالت داریا ألکسیفنا حاسمة:

\_ أمرك بسيط : انك حين أ'حرجت خجلت أن تروى شيئاً ، لذلك تحاول أن تجر الأمير معك ، لأنه لا يملك عن نفسه دفاعاً .

قالت ناستاسيا فيليبوفنا بشدة وقسوة :

\_ فردشتینکو! لك أن تقص ً أو أن تسكت • ولكن لا تهتم ً الا بنفسك ؟ لقد أخذت ً تفقدنی صبری!

\_ حالاً یا ناستاسیا فیلیبوفنا و ولکن ما دام الأمیر قد اعترف (وانی لألح علی هذه النقطة ، لأن ما قاله انما هو اعتراف حقاً ) ، فأنا أتسال عما عسی أن یقصه علینا شخص آخر ( لا أسسیه ) اذا هو أداد أن یقول الحقیقة یوماً و أما أنا أیها السادة ، فالحق أن ما سارویه لکم لیس شیئا کثیراً ، فهو بسیط غایة البساطة ، وهو عدا ذلك غبی وبشع و لکننی أؤکد لکم مع ذلك اتنی لست لصاً ، واتنی ارتکبت فعل السرقة ذاك دون أن أدری لماذا ! لقد حدث ذلك منذ ثلاث سنین ، فی فیللا صدیق من الأصدقاء ، هو سیمون ایفانوفتش اشتینکو، یوم أحدو كان عنده ضیوف فلما انتهی الغداء بقی الرجال یتجاذبون أطراف الحدیث أمام كأس وخطر ببالی أنا أن أطلب من ماریا سیمونوفنا ، ابنة صاحب الدار ، أن تعزف لنا شیئاً علی البیانو و فلما اجتزت احدی الغرف لمحت علی منضدة عمل ماریا ایفانوفنا و رقة نقدیة خضراء بثلاثة روبلات لا شك أنها كانت عمل ماریا ایفانوفنا و رقة نقدیة خضراء بثلاثة روبلات لا شك أنها كانت قد أخرجتها لحاجة من حاجات الدار و لم یکن فی الغرفة أحد و تناولت قد أخرجتها لحی جیبی و لماذا ؟ لا أدری ! اننی لا أعرف السب الذی

لعله دفعني إلى ذلك • ولكنني أسرعت أعود إلى المائدة • ولثت هنالك أنتظر ، منفعلاً بعض الانفعال • كنت أثرثر بلا توقف ، وأروى فكاهات ، وأضحك • ثم جلست قرب السيدات • وبعد انقضاء قرابة نصف ساعة ، لوحظ اختفاء الورقة النقدية ، فسُنُل عنها الحدم . وحامت الشبهة حول داريا ، الحادمة • أظهرت كثيراً من الاهتمام والاستطلاع ، وشاركت في الاستحوابات ، حتى لأتذكر انني ، حين ارتبكت داريا ارتساكاً تاساً ، أُخذت أُقنعها بضرورة الاعتراف، وحلفت برأسي لأضمنن َّ لها تسامح ماريا ايفانوفنا ، وذلك على مسمع ومرأى من جميع الحضور • فكان هؤلاء ينظرون اليُّ ، وكنت أنسعر بلذة عظمة من تدفقي في الكلام والوعظ بينما الورقة النقدية في جببي • وفي مساء ذلك النوم نفسه شربت بالمال خمرة في أحد المطاعم: دخلت فأمرت لنفسى بزجاجة من خمر «لافت، • لم يحدث قبل ذلك أن طلبت زجاجة على هذا النحو دون أن آكل شئًّا. ولكنني كنت أستعجل انفاق ذلك المال • على أنني لم أشعر بأي ندم خاص، لا في ذلك الحين ، ولا بعده • ولا أعتقد أن في امكاني أن ارتك ذلك الفعل مرة أخرى • صدِّقوني : ان الأمر لا يهمني • انتهت القصة • هذا كل شيء ٠

قالت داريا الكسيفنا مشمئزة:

\_ لكنى أعتقد أن هذا العمل ليس أسوأ عمل ارتكبته في حياتك طماً!

وعقتُب آتانازی ایفانوفتش :

\_ بل ليس هذا عملاً وانما هو حالة نفسية مرضية ٠

وسالت ناستاسيا فيليبوفنا دون أن تحاول اخفاء تقززها :

ـ وماذا جرى للخادمة ؟

ــ طردوها منذ الغد طبعاً • ذلك بيت شديد لا يتهاون في أمر كهذا الأمر !

ـ وتركت لهم أن يطردوها ؟

هه! فهل كنتم تريدون اذن أن أشى بنفسى واعترف بفعلتى ؟
 بذلك أجاب فردشتينكو ، وقد د'هش ، على كل حـال ، من الأثر
 السىء الذى أحدثته قصته فى نفوس الحضور .

هتفت ناستاسيا فيليبوفنا تقول:

\_ ما أقذر هذا العمل!

موه! أتطلبون من انسان أن يروى أسوأ فعل ارتكبه في حياته ثم تريدون أن يكون هذا الفعل ناصعا متألقاً ؟ ان أسوأ الأفعال قدر دائماً يا ناستاسيا فيليبوفنا • لسوف يثبت لنا ذلك ايفان بتروفتش بعد قليل • ثم ان كثيراً من الناس يظهرون بمظهر باهر ، ويوهمون بأنهم مثال الفضيلة لأنهم يملكون الثراء ! وما أكثر الذين يملكون الثراء في هذه الأيام ! ولكن ليتنا نعرف الوسائل التي استعملوها للوصول الى ذلك • • • انهم لا يتورعون عن شيء ، ولا يتحرجون من شيء !

الخلاصة أن فردشتينكو قد خرج عن طوره ، وأصبح سليط اللسان ناسياً نفسه متجاوزاً كل حد ، ان كشرة خبيثة تجمّد الآن وجهه ، لعله كان يتوقع أن تحدث قصته في نفوس سامعيه أثراً غير هذا الأثر تماماً ، مهما يبد توقعه هذا غريباً ، ان هذا النوع من « الزلات » الرديشة و « التباهي الخاص » ، على حد تعبير توتسكي ، أمر مستمر مألوف عند فردشتينكو ، وهو يناسب طبعه ، ويعبّر عن خلقه ،

ارتعدت ناستاسا فلموفنا غضاً ، وحدَّقت الله بنظرة ثابتة ، فسرعان

ما استولى عليه رعب شديد ، فصمت وقد جمَّده الحوف من أن يكون قد أسرف قللاً •

قال آتانازى ايفانوفتش يقترح متهكما :

ـ ألا تحسن صنعاً اذا تحن اكتفنا بهذا ؟

فقال بتسين:

ــ هذا دورى أنا ، لكننى أستعمل حقى فى الرفض، فلا أروى شيئًا.

\_ ترفض ؟

ــ لا أستطيع يا ناستاسيا فيليبوفنا • ثم اتنى اعد مثل هذه اللعبة غباوة وحماقة !

قالت ناستاسيا فىلمىوفنا وهى تلتفت نحو ايبانتشين :

ـ يا جنرال ، أعتقد أن الدور دورك الآن ، فاذا امتنعت أنت أيضاً فقد انهارت لعبتنا كلها ، ولسوف يؤسفنى ذلك كثيراً ، لأننى أنوى أن أقص في الحتام قصة عمل مأخوذ « من حياتي أنا » ، لكننى لا أريد أن أفعل ذلك قبلك وقبل آتانازي ايفانوفتش ، اذ لا بد أن تشجعاني ،

قالت استاسيا فيليبوفنا جملتها الأخيرة هذه ضاحكة ً • فهتف الجنرال يقول بحرارة وحماسة :

\_ أوه! اذا كنت أنت تعدين بذلك ، فاننى مستعد أن أروى لك قصة حياتى كلها • وأعترف لك باننى قد هيأت قصة " أحكيها متى جاء دورى• • تجرأ فردشتينكو فقال وهو ما يزال خَجلا " بعض الشىء ، لكنه بشم ابتسامة وقحة مع ذلك :

ـ يكفى أن يراك المرء يا صاحب السعادة حتى يحزر ما شعرت به من لذة أدبية في سبك قصتك •

وألقت ناستاسيا فىلمبوفنا على الجنرال ، هي أيضاً ، نظرة ۖ خاطفة ،

وابتسمت • ومع ذلك كان يستطيع المرء أن يرى أن أعصابها كانت تزداد توتراً ، وأن اضطرابها كان يزداد شدة • وارتمش آتانازى ايفانوفتش حين علم أنها ستقص ، هى أيضاً ، حكاية ما •

بدأ الجنرال كلامه فقال:

\_ لقد اتفق لى ، أيها السادة ، كما يتفق لكل انسان ، أن ارتكت في حاتي أفعالاً لا توصف بأنها أنيقة جـداً ، ولكن أغرب ما في الأمر أنني أعد القصة القصيرة التي سأرويها لكم الآن هي أسوأ فعل اقترفته في حاتبي • صحح أن خمسة وثلاثين عاماً على وجه التقريب قد انقضت على حدوث تلك القصة ، ولكنني لم أستطع قط أن أحر ِّر ذاكرتي من ذلك الانطباع الذي يقبض صدري • هي حكاية غية جداً على كل حال • كنت لا أزال أيامئذ في الجيش برتبة مرشح ؛ وانكم لتعرفون ما المرشح : دمْ يغلى ويفور ، وجيب خال الا من قروش معدودة • وكان لي تابع اسمه نيكيفور يهتم بالقيام بأعباء البيت اهتماماً شديداً ؟ فهو يوفيّر ويقتصد، ويرتق ويرقعُ ، ويسمح الأرض ويلمتِّع البلاط ، بل هو يسرق من كل مكان كلَّ ما يَتاح له أن يسرقه خلسة ۖ ليزيد به رزقي • كان يمتاز بأمانة تامة واستقامة نادرة وشرف لا يضارع • أما أنا فكنت في معاملته الرجل َ الذي يوصف بأنه قاس ، ولكنه عادل. ولقد بقينا في الحامة مدة من الوقت بمدينة صغيرة • كنت قد أ عطت بطاقة سكني في ضاحة من الضواحي ، عند أرملة ملازم ثان محال على التقاعد • هي عجوز قصيرة في الثمانين من عمــرها أو في نحــو ذلك • وكان بيتها الحشيبي يشبهها بليُّ وتداعياً وتهدماً ، وكانت تبلغ من الفقر أنها ليس عندها حتى خادمة تساعدها في أعمال البيت • غير أن الشيء الذي تتمنز به خاصةً مو أنها كان لها في الماضي أسرة كبير العدد وأقرباء كثيرون • وتعاقبت السنون فبعضهم ماتوا وبعضهم سافروا أو نسوها • أما زوجها فكانت قد دفنته منذ ما يقرب من خمسة وأربعين عاماً • وقد احتفظت خلال مدة طويلة بفتاة حدباء هي بنت أختها ، وكانت الفتاة فسما يروى عنها شريرة خسة كساحرة ، حتى لقد عضَّت خالتها في اصبعها ذات يوم ، لكن الفتاة ماتت آخر الأمر هي أيضاً ، فأصبحت المحوز تدبر أمورها بنفسها وحبدةً منذ ثلاث سنين • وكنت أشعر عندها بضجر شديد وسأم قوى ، فليس ثمة ما يمكن أن أعقد عليه أملاً • وأخيراً سرقت من دجاجي في ذات يوم ديكاً • وظل الأمر غامضاً ، ولكن لا يمكن أن يكون السارق أحداً غيرها • وقد تشاجرنا تشاجراً عنفاً في موضوع الديك ، واستطعت بعد ذلك بمدة قصيرة أن أحصل على اذن بتغيير مسكني تلبية كطلبي ، فأرسلت الى ضاحية أخرى عند باثم طويل اللحية غفير الذرية • انني أتذكر هذا كأنني أراه السوم • انتقلنها أنا ونكفور فرحين ، وتركنا العجوز لخزيها وعارها • وبعد ذلك بثلاثة أيام، عدت الى البيت من التدريب فبادرني نيكيمُـور بقـوله : « لقد أخطأت ، سیادتك ، اذ تركت للعجوز وعاء الحساء ، فاننی لم یبق عندی وعاء أصب" فيه الحساء » • فتجمدت من الدهشة طبعاً وقلت : « كنف تركنا لها وعاء الحساء؟ › › وأخذ نكفور يشرح لي الأمر ، فتبَّين أن المحوز قد رفضت عند رحيلنا أن تردُّ الله وعامنا ، زاعمة "أنها تحتفظ به بديلاً عن آنسة كنت قد كسرتها لها ، وأننى أنا الذي اقترحت علمها ذلك • فلما شرح لى نيكيفور ذلك ، فار دم « المرشح ، في عروقي طبعاً ، بسبب حقارة هذه المرأة وصغارها ، فاذا أنا أثب وأطير ؛ فما وصلت الى العجوز حتى كنت خارجاً عن طوري ، ووجدتها جالسة" في المدخل وحدها ، لا طبة" في ركن من الأركان كأنما لتحتمي من الشمس ، مسندة خدها الى يدها . فنزلت عليها نزول الصاعقة ، وأخرجت لها كل ذخيرتي من الشتم والسب: « يا كيت وكيت ! ، • • • على الطريقة الروسية • • • هل لاحظتم ؟ لكنها بدت لى غريبة عجيبة : فهي ما تزال جالسة " أمامي تحد ّق الي بعنها الجاحظتين دون أن تجيني بكلمة واحدة ، وما تزال نظرتها غريبة غرابة شديدة ، وكأنها كانت تترجع قليلاً • وهدأتُ أخيراً ، ونظرت الـها ، وسألتها ، فظلت صامتة ً لا تجيب • فلبثت متحيراً من هذا الصمت ، في جو هذه الشمس الغاربة وهذا الذباب المدندن ؟ ثم اضطربت أخيراً فقفلت راجعاً • وقبل أن أصل الى دارى استُدعيت الى القيادة ، واضطررت أن أمر أ بسريتي ، ثم لم أعد الى بيتي الا في اللبل • فكانت الكلمات الأولى التي بادرني بها نيكيفور هي : « هل تعلم ، سيادتك ، أن صاحبة الست ماتت منذ قليل ؟ » فسألته : متى ؟ فقال : اليوم في هذا المساء ، ربما منذ ساعة ونصف ساعة • اذن فقد ماتت لحظة كنت أغرقها بالشـــتائم والســـاب! بلغت من قوة الشَّد ، انني لم أثب الى رشدى الا بعد وقت • أصبحت العجوز لا تفارق فكرى ، حتى لقد حلمت بها في اللل • صحيح انبي امرؤ لا أومن بالخرافات ولا أتطَّير ، ولكنني ذهبت في اليوم الثالث أشيِّع جنازتها واحضر دفنها • وصرت مع مضى الزمن أفكتِّر فى هـــذه القصــةُ مزيداً من النفكير • لا أزعم أن هذه القصة قد احتلت فكرى كله ، ولكنني آقول انها كانت تنبثق في ذهني على حين فجأة ، فأشعر بانزعاج واضطراب. وفهمت أخيراً ما الذي كان يفجؤني أكثر من أي شيء آخر : هذه امرأة ، أو قل بلغة هذا العصر ذي النزعة الانسانية : هذه كائن حي ، عاشت زمناً طويلاً حتى نسبها الموت • ولقلد كان لهما في الماضي أولاد ، وزوج ، وأسرة ، وأقرباء • وكان ذلك كله يغلى ويفور من حولها ان صح التعبير، وكانت تحوطها ابتسامات من كل صوب ؟ وفجأة لم يبق من ذلك كله شيء ، وغال بما يشبه أن يكون ضربة سحر ، فاذا هي تبقى وحيدة مثل • • • مثل ذبابة خريف ، كأنها تحمل على ظهـرها لعنــة العصر • وقادها الله أخيراً الى نهايتها ، فطارت هي أيضاً في ذات مساء لطيف من أماسي الصنف عند غروب الشمس • هذه فكرة زاخـرة بالعر طبعـاً • ولكن

المرشح الشاب ، بدلاً من أن يغمرها بالدعوات وبدلاً من أن يذرف العبرات ، يضم يديه على خاصرتيه ، وينفخ صدره ، ويمطر العجوز المحتضرة بوابل من الشتائمالمقذعة ثأراً لنفسه ، لأنها سلبته وعاء الحساء • لا شك في أنني أثمت ، ذلك أمر لا جدال فيه • ورغم انني أصبحت منذ زمن طويل أعد َّ ذلك الفعل غريباً عني ، لتقادم العهد أولا ً ، ولتغير طبعي ثانياً ، فما زلت أشعر بأسف وحسرة ، حتى انني أدهش من ذلك، لا سلما وانني ان كنت آثماً ولا شك ، فلست آثماً كل الأثم : فما الذي حملها على أن تموت في تلك اللحظة نفسها ؟ من الواضع على كل حال أن عذر ذلك العمل السيء أن له بواعث نفسية ، وأنه ثمرة حالة ســيكولوجية . ومع ذلك لم يهدأ بالي هــدوءاً تاماً ولم تطمئن نفسي طمأننــة كاملة ، الا حين قررت ، منذ نحو خمسة عشر عاماً ، أن أقف مىلغاً من المال على ملحاً من الملاجيء لايواء امرأتين عجوزين ، لتكون أيامهما الأخرة من حياتهما الأرضية أخف وطأة ً على نفسيهما بفضل ظروف معاشية أفضــل • حتى انني أنوى أن استمر في وقف هذا المال ارنا • تلكم هي القصـة كلها • أعود فأقول : لعل في حياتي آثاماً أخرى ، ولكن هذا الفعل الذي رويت لكم الآن قصته هو الذي يدو لي اسوأ عمل ارتكته في حاتي ٠

فما ان انهى الجنرال كلامه حتى انبرى فردشتينكو يقول:

ــ انك ، يا صاحب السعادة ، بدلاً من أن تروى لنا قصة أسوأ عمل ارتكبته في حياتك ، فخيبًت بذلك فأل فردشتنكو .

وقالت الستاسيا فيليبوفنا بهدوء واهمال:

\_ حقاً يا جنرال ٠٠٠ ما كنت أتصـــور أن يكون لك قلب طيب! خسارة ٠٠٠

فسألها الجنرال وهو يضحك ضحكة تحبب وتلطف:

وشرب جرعة من الشمبانيا ، بشيء من الاعتزاز •

جاء الآن دور آتانازی ایفانوفتش الذی هیأ نفسه لروایة قصة هو أیضاً • كان الحضور یقد رون أنه ، كما فعل ایفان فیدوروفتش ، لن یرفض أن یروی قصة ، وكان بعضهم ، لأسباب معینة ، ینتظرون قصته بكثیر من الشوق واللهفة، وهم یلقون علی ناستاسیا فیلیبوفنا نظرات نختلسة وبوقار عظیم یتفق ومهابته ، أخذ آتانازی ایفانوفتش یسرد واحدة من «قصصه اللطیفة » بصوت هادی عدب • (یجب أن نذكر عابرین أن آتانازی ایفانوفتش رجل طویل القامة مهیب الطلعة ، علی شیء من الصلع والشیب ؟ بدین بعض البدانة ، خداه زاهیتان رخوتان خاسفتان قلیلاً • أسنانه صناعیة • یرتدی ثیاباً أنیقة فضفاضة ، ویلبس قمیصاً ناصع المیاض من ماس ) • فكانت ناستاسیا فیلیبوفنا طوال مدة سرده قصته لا تنفك تنعم من ماس ) • فكانت ناستاسیا فیلیبوفنا طوال مدة سرده قصته لا تنفك تنعم من ماس ) • فكانت ناستاسیا فیلیبوفنا طوال مدة سرده قصته لا تنفك تنعم من یدها البسری ، فلم ینتج لها أن تنظر الی القصاً ص ولو مرة واحدة • من یدها البسری ، فلم ینتج لها أن تنظر الی القصاً ص ولو مرة واحدة • بدأ آتانازی ایفانوفتش كلامه فقال :

- ان الشىء الذى يسهل مهمتى هو اننى مضطر اضطراراً مطلقاً أن أروى أسوأ فعل ارتكبته فى حياتى • فلا مجال فى مثل هذه الحالة لأى تردد ، فالضمير وذاكرة القلب يمليان على "اختيار القصة ويفرضانها فرضاً، يجب على "أن اعترف ، وأنا أشعر بغير قليل من المرارة ، أن بين الأعسال الطائشة و ••• الصبيانية التى ارتكبتها والتى قد يكون عددها لا نهاية له ، أن بين تلك الأعمال عملا "نقشت ذكراه فى نفسى عميقة "فلا سبيل الى نسيانها • حدث ذلك منذ قرابة عشرين عاماً • كنت عندئذ فى اقامة قصيرة بالريف عند أفلاطون أوردتسيف الذى انتخب منذ برهة وجيزة ماريشالا"

للطقة النسلة ، وكان يقضي أعاد آخر العام في أراضه مع امرأته الشابة • وكان عـد مـلاد آنفسا ألكسيفنا يقع في تلك الفترة نفســها ، فكانت تُـهيّـنَّأ لهذه المناسبة حفلتها رقص • وفي ذلك الأوان كانت الرواية التي ألَّـفها الكسندر دوما الابن « غادة الكاملا » رائحة رواجاً عظماً في المجتمع الراقى ، وكانت قد أحدثت في ذلك المجتمع ضجة كبيرة • وهي في رأيي عمل أدبى لا يمكن أن يموت ، بل ولا يمكن أن يشيخ • كانت جميع السيدات في الريف متحمسة له أشد التحمس ، ولا سما اللواتي قرأنه • فجمال القصة ، وطرافة الموقف ، وأصالة الشخصة الرئسية ، والتصوير المرهف لسُّمة ملأى بالأمور الجــذابة ، وجمع تلك التفاصيل الأخَّاذة المنثورة في الكتابُ (كاستعمال باقات من أزهار الكاملًا بيضاء وحمراء على التناوب)، الخلاصة أن الكتاب ، في جملته وتفصيله ، كان قد أحدث أثراً كبيراً هزَّ نفوس الناس هزاً قوياً • وأصبحت أزهار الكامليا موضة ً يتهافت عليها الناس تهافتاً شديداً ، ويسعون النها سعاً محموماً ، ويريدون شراءها مهما يكن الثمن • واني لأسألكم: هل يمكن أن يوجد كثير من أزهار الكامليا في مقاطعة صغيرة حين يريد جميع الناس أن يشتروا أزهار الكاميليا لحفلات الرقص ، ولو لم تكن حفـــلاتُ الرقص هــذه كثــيرة • وكان بطــرس فورخوفسكى في ذلك الأوان يموت حباً وهياماً بآنفيسا ألكسيفنا • لست أدرى حتى هذه اللحظة هل كان بنهما شيء ، أقصد هل كان يمكن أن يساوره أمل جــدى • وانما المهم أن المسكين أخذ يســعي هنا وهنــاك كالشيطان المسعور بغية الحصول على أزهار كاميليا لحفلة الرقص التي ستقام بمناسبة عد ملاد آنفسا ألكسفنا • • وكان قد عُرف أن الكونتسة سوتسكى ( من بطرسبرج ) وهي صديقة زوجـة الحـاكم ، وصوفــا بسالوفا ، ستجثان حتما ومعهما باقات من أزهار الكامليا السضاء • فكانت أنفسا ألكسفنا ترغب في أن يهدى أحد البها أزهار كامليا حمراء ليكتمل

بها تأثيرها وسحرها، فكان أفلاطون التعيس في أشد الضيق وأكبر الحرج، انكم تعلمون ما واجبات الزوج: لقد تورط فوعد بباقة من أزهار الكاميلي الحمراء ولكن ما العمل؟ ان كاترين أنكسندروفنا ميستشيفا ، التي هي أرهب منافسة لآنفيسا ألكسيفنا في كل شيء ، والتي يمكن أن توصف العداوة بينهما بأنها عداوة تبلغ درجة الطعان ، كانت قد نشلت من المنطقة كل ما فيها من أزهار الكاميليا قبل حفلة الرقص بيوم واحد ، فماذا كانت النتيجة ؟ كانت النتيجة أن آنفيسا ألكسيفنا انتابتها نوبات بكاء ، وأغمى عليها ، الخ! لقد هلك أفلاطون! ان من الواضح أن بطرس اذا استطاع في هذه اللحظة الحاسمة أن يحصل على الباقة المطلوبة ، فستحقق أموره تقدماً كبيراً ، ان العرفان بالجميل والشعور بالامتنان لا حدود لهما في حالات كهذه الحلات ، أخذ بطرس يسمى هنا وهناك كمن مستّه جن ، ولكن الأمر كان مستحيلاً ، حتى انه لا مجال للتفكير فيه! وهأنا ذا ألقى بطرس، عشية عيد ميلاد آنفيسا ، عند جارة منجيران أسرة أوردنسيف، فأراه مشرق الوجه متهلل الأسارير ،

سألته:

- « \_ ماذا حدث ؟
- « ـ وجدت ، أوريكا ! \*
- « \_ انك لتدهشني حقاً ! كيف وجدت ؟ وأين ؟
- « ـ بمدينة ايكايسك ( مدينة صغيرة بالمقاطعة المجاورة تقع على مسافة لا تكاد تبلغ عشرين فرسخاً ) يوجد هناك تاجر طويل اللحية واسع الثراء ، اسمه تريبالوف يعيش مع امرأته وحيدين ويتخذان عصافير الكنارى بمثابة أولاد ، ويهويان الأزهار هوى عظيماً ، وعندهما أزهار كاملا
  - « \_ ولكن هذا أمر غير مضمون ماذا لو منعها عنك ؟

- « \_ سأركع عندئذ أمامه ، وأظل قابعاً على قدميه الى أن يوافق ، ثم لا أنصرف قبل أن يعطيني الأزهار !
  - « \_ متى تسافر الله ؟
  - « \_ غداً في الفحر ، الساعة الخامسة .
  - « طيب أسأل الله أن يمدك بعون من عنده!

شعرت حقاً بسعادة كبيرة له • وعدت الى دار أسرة أوردتسيف • وفيما كنت أهم أن أمضى الى السرير لأنام ، خطرت ببالى على حين فجأة فكرة أمن أطرف الفسكر و فسرعان ما ذهبت الى المطبخ ، فأيقظت سافيلى ، الحوذى ، ووعد كه بخمسة عشر روبلا اذا هو قرن الحيل بالعربة في خلال نصف ساعة • فما انقضى نصف ساعة حتى كانت العربة تنتظرنى عند الباب طبعاً • وقد أ بلغت في أثناء ذلك أن آنفيسا ألكسيفنا قد انتابها صداع ، وألم بها حمى ، وأنها تهذى •

ركبت العربة ، وانطلقنا ، وتوقفت بعد الساعة الرابعة بقليل أمام نزل ايسمايسك أنتظر طلوع الفجر ، فما ان طلع الفجر حتى استأنفت المسير ؟ وفي السماعة السمايعة كنت عند تريبالوف أحدثه في أمرى ، قلت له :

\_ هل عندك أزهار كاميليا ؟ كن أباً رحيماً ، ساعدني ، أنقذني ، فانحنى لك حتى الأرض محماً شاكراً .

ورأيت الشيخ طويل القامة ، مبيض الشعر ، قاسى الهيئة ، رهيباً مخيفاً ، وسمعته يقول :

« \_ ما هذا الذي تفعله يا بني ؟ ما هذا الذي تفعله ؟ رباه!

## فصحت أقول له:

« \_ ان حياة انسان هي المعرَّضة للخطر!

« \_ طیب ٥٠ طیب ٥٠٠ خذ أزهار الكامیلیا ٥٠٠ وكان الله معك! فأخذت أجنى أزهار كامیلیا حمراء! كانت أزهاراً رائعة ، فتانة! جنیت كل ما ضمته منها حدیقت ، و تنهد الشیخ ، فأخرجت من جیبی ورقة نقد بمائة روبل ، فقال:

« ـ لا يا بني ، لا تلحق بي هذه الأهانة!

فقلت له:

« \_ طيب ، اذا كان الأمر كذلك ، فتفضل بدفع هذه المائة روبل لمستشفى المدينة ترفيهاً عن المرضى ٠

قال:

« ـ هذا ، هذا شيء آخر يا عزيزى ! هذا عمل طيب نبيل ، عمل يرضى الله • سأقدم هذه الهبة نيابة عنك •

أعجبنى ذلك الشيخ ، ذلك الشيخ الروسى الأصيل ، الأصيل حقاً ، الأصيل حتى الأرومة ، ذلك الشيخ الذي ينتمى الى ما يسمى باسم « الطبقة الكريمة حقاً » •

وعدت أدراجي مفتوناً بالنجاح الذي حققته ، ولكنني سلكت طرقاً ملتوية ، حتى لا ألتقى ببطرس • فما ان وصلت حتى أرسلت الباقة الى آنفيسا ألكسيفنا لتفاجأ بها متى استيقظت من نومها • وفي وسعكم أن تتصوروا دهشتها ، وامتنانها ، والدموع الذي ذرفتها اعترافاً بالجميل ! وهذا هو أفلاطون الذي كان أمس متهدماً مدميراً ميتاً ، ها هو ذا يرتمي على صدرى ناشجاً • وا أسفاه ! ذلك هو شأن جميع الأزواج دائماً منذ ابتدع • • • الزواج الشرعى ! لا أجرؤ أن أضيف شيئاً الى ما قلت ، عدا

أن جميع آمال ذلك المسكين بطرس انهارت منذئذ انهياراً لا قيام لها بعده ! ولقد قد رت في أول الأمر أنه سيذبحني اذا عرف الدور الذي قمت به في هذه القضية ، حتى لقد تأهبت للأمر واستعددت ، ولكن حدث ما لم يكن في وسعى حتى أن أتصور أن في الامكان أن يحدث : لقد أغمى عليه ، وفي المساء أخذ يهذي ، وفي الغد كانت قد انتابته الحمي الدماغية ، فهو يجهش باكياً مع تشنجات شديدة كطفل ، حتى اذا أبل من مرضه بعد شهر ، طلب نقله الى القوقاز \* ، قصة كأنها رواية من الحيال ، وانتهى به المطاف الى ان قُتل في القرم ؛ وكان أخوه ستيفان فورجوفسكي قد اشتهر في ذلك الأوان قائداً متفوقاً لاحدى كتائب الحيش ،

لا أنكر أننى ظللت خلال سنين طويلة أعانى من عذاب الضمير: لماذا طعنته تلك الطعنة ؟ ولقد كان يمكن أن يهون الأمر فى نفسى لو أننى كنت هائماً مثله بحب آنفيسا ألكسيفنا • ولكن الأمر ليس كذلك ، وانما كان « شيطارة » منى أو « شيطنة » لا أكثر • ومن يدرى ؟ فلولا أننى سلبت الفتى باقة الزهر تلك ، لجاز أن يكون الى الآن حياً ، سعيداً ، بل مغموراً بسعادة طافحة ، ولما خطر بباله أن يمضى الى مقاتلة الأتراك » •

أنهى آتانازى ايفانوفتش سرد قصته وقوراً رصيناً كما بدأها • ولاحظ الحضور أن عينى ناستاسيا فيليبوفنا قد قدحتا شرراً ، وأن شفتيها قد اختلجتا حين ختم آتانازى ايفانوفتش كلامه • فأصبحتا محط الأنظار الستطلعة •

هتف فردشتینکو یقول بصوت دامع ، اذ أدرك أنه أصبح یحسن بل یجب أن یقول كلمته :

\_ ضحكوا على فردشتينكو ! خدعوه ! غشوه ! ذلكم هو ما يسمى خداعاً وغشاً !

ـ لم يجبرك أحد على شيء ! كان عليك أن تفهم اللعبة فهما أصح ً • كان عليك أن تتعلمها من أناس أذكياء •

ان داريا ألكسيفنا هي منذ مدة طويلة الصديقة الوفية والشريكة الدائمة للسيد توتسكي .

قالت ناستاسيا فيليبوفنا باهمال وفتور:

- أنت على حق يا آتانازى ايفانوفتش • ان هذه اللعبة مضجرة ممله تبعث السأم فى النفس ، وقد آن لنا أن ننتهى منها • سأقص عليكم الآن ما وعدتكم به ، ثم ننتقل جميعاً الى اللعب بالورق •

قال الجنرال مؤيداً بحرارة :

ـ ولكن يجب أن نسمع القصة التي وعدتنا بها قبل كل شيء ! قالت ناستاسيا فيليبوفنا بصوت واضح دون أن تتحرك ، قالت تخاطب الأمير :

ـ يا أمير ، ان صديقي العزيزين ، الجنرال وآتانازى ايفانوفتش ، يصران كثيراً على أن أتزوج ، فقل لى رأيك : أيجب أن أتزوج أم لا؟ سوف أقرر لنفسى ما تقرره أنت لى .

اصفر وجه آنانازی ایفانوفتش ، وجمد الجنرال ، والتفتت جمیع الرموس نحو الأمیر ، وحد قت الیه جمیع الأعین ، وتجمد جانیا فی مکانه، سألهما الأمیر بصوت یضعف وینطفی، :

ــ تتزوجين ٥٠٠ من ؟

فأجابته ناسناسيا فيليبوفنا بذلك الصبوت نفسه ، الشابت القاطع الواضع :

ـ جبريل آردالونتش ايفولجين .

ساد الصمت بضع لحظات • كان الأمير كمن يجهد أن ينطق بكلمة

واحدة دون أن يستطيع ذلك ، وكأن حملاً ثقيلاً كان يجبم على صدره فيسحقه سحقاً • ثم همس يقول أخيراً وقد استرداً أنفاسه بكثير من المشقة والعناء:

فقالت ناستاسيا فيليسوفنا تخاطب جبريل آرداليونتش بصوت فيه سلطة واضحة وفيه شيء من أبهة :

ـ ذلك ما سيكون • هل سمعت قرار الأمير ؟ انه يتضمن جوابي أنا أيضاً • فلنفرغ من هذه القضية دفعة واحدة الى الأبد !

تمتم آتانازی ایفانوفتش یقول بصوت مرتجف:

\_ ناستاسا فىلسوفنا!

وأضاف الجنرال بصوت مؤثر لكنه قلق :

- ناستاسيا فيلسوفنا!

وسرت في الحضور همهمة ، وظهرت بينهم حركات انفعال •

فقالت ناستاسيا فيليبوفنا وهي تتفرس في وجوه ضيوفها مدهوشة :

\_ ماذا أيها السادة ؟ علام هذا الانفعال ؟ وفيم استطالت وجوهكم هذه الاستطالة ؟

ثاثا توتسكي متلعثما متعثراً في الكلام:

\_ ولكن ٠٠٠ تذكرى يا ناستاسيا فيليبوفنا أنك وعدت ٠٠٠ من تلقاء نفسك ٠٠٠ دون ضغط أو اكراه ٠٠٠ وكان فى وسعك ١٠٠ الى حد ما ١٠٠ أن تدارى وتراعى ٢٠٠ لا أكاد أستطيع أن ١٠٠ ربما كنت مضطرباً ١٠٠ لكن ٢٠٠ على كل حال ٢٠٠ الحلاصة : الآن ٢٠٠ فى لحظة كهذه اللحظة ، وأمام هذا الحفل كله من الناس ، وبهذه الطريقة ٢٠٠ نختم

بهذه « اللعبة الصغير » قضية هي على هذا الجانب العظيم كله من خطورة الشأن ، قضية " هي قضية شرف وقلب ٠٠٠ قضية " يتوقف عليها ٠٠٠

\_ حقاً لا أفهمك يا آتانازى ايفانوفتش و انك تخبط فى كلامك خبط عشواء! أولاً: ما معنى قولك هذا: « أمام هذا الحفيل كله من الناس » ؟ ألسنا هنا أصحاباً حميمين ؟ وما اعتراضك على هذه « اللعبة الصغيرة » ؟ لقد نويت حقاً أن أروى حكاية و وهأنا ذا فعلت و أليست حكايتي جميلة ؟ ما الذي يجر دها في نظرك من الجد ، ويضفى عليها طابع اللعب ؟ ألم تسمعنى أقول للأمير: « سأقرر لنفسى ما تقرره أنت للى » ؟ فلو قد قال « نعم » لوافقت فوراً ، أما وأنه قال « لا » ، فقد رفضت وكيف تستطيع أن تصف ذلك بأنه خال من الجد ، بينما كان مصيرى كله مرهوناً بكلمة واحدة و هل يمكن أن يكون هناك جد أكبر من هذا الجد ؟

دمدم الجنرال يقول وهو لا يستطيع أن يكظم غيظه من هذه السلطة المهنة التي مُنحت للأمير:

\_ ولكن لماذا الأمير ؟ ثم ، ما مجيء الأمير الى هنا ؟ ماذا جاء يعمل ؟

ـ انا انمـا استشرت الأمـير ، لأنه أول شخص آمنت بأنه مخلص لى اخلاصاً تاماً كاملاً ، لقد آمن هو بى منذ أول نظرة ألقاها على موانا أومن به أيضاً ،

وأخيراً نطق جانيا فقال بصوت مرتجف وقد شحب لونه وانعقف فمه بحمدة عجمة :

ــ لم يبق لى الا أن أشكر لناستاسيا فيليبوفنا ما عمدت اليه من لطف عظيم ورهافة قصوى ٥٠٠ فى حقى ٠ طبعاً كان لا بد أن تجرى الأمور هذا المجرى ٠ ولكن ٥٠٠ الأمير ٥٠٠ فى هذا القضية ٥٠٠ انما ٥٠٠

ـ • • • • يسعى الى الحصول على الخمسة وسبعين ألف روبل ، أليس كذلك ؟

بهذا قطعت ناستاسيا فيليبوفنا كلام جانيا فجأة ، وتابعت تقول :

- أهذا ما كنت تريد أن تقوله ؟ لا تدافع عن نفسك ! هذا ما كنت تريد أن تقوله حتماً ! يا آتانازى ايفانوفتش ، لقد نسيت نسياناً تاماً أن أضيف ما يلى : استرد الخمسة وسبعين ألف روبل ، واعلم أننى أعتقك مجاناً ! يكفى هذا ! أنت أيضاً محتاج الى أن تتنفس ! تسع سنين وثلاثة أشهر ! غداً تبدأ الحياة الجديدة ! أما اليوم فنحتفل بعيد ميلادى ، وهذه أول مرة أستقل فيها بنفسى ، وأتحرر من غيرى ! يا جنرال ، استرد أنت أيضاً لآلئك ، واهدها الى زوجتك ! اليك اللآلى الخذها ! وسوف أترك هذه الشقة منذ غد ، فلا سهرات بعد اليوم أيها السادة !

قالت هذا الكلام ونهضت كأنما لتخرج •

فارتفعت أصوات من كل صوب تناديها :

ـ ناستاسيا فيليبوفنا! ناستاسيا فيليبوفنا!

واضطرب الجميع ، وبارحوا أماكنهم ، وأحاطوا بها ، وأخذوا يصغون فى قلق شديد الى أقوالها المتقطعة المحمومة الهاذية • كانوا يشعرون جميعاً بأن فى هذا نوعاً من اختلال ، أو من جنون ، دون أن يفهموه ، أو أن يستطيعوا تعليله لأنفسهم •

وفى تلك اللحظة دق جرس الباب على حين فجأة دقة قوية تشبه من جميع النواحى الرنة التى ترجَّعت فى بيت جانيا بعد الظهر من ذلك اليوم •

فهتفت ناستاسا فلسوفنا تقول:

\_ ها ••• جاءت الحاتمــة ! أخـيراً ! الســاعة هي الحــادية عشـرة والنصف • أرجوكم أن تجلسوا أيها السادة • لقد حان موعد الخاتمة !

قالت ذلك وعادت تجلس. وكانت تنبض على شفتيها ضحكة غريبة. وصمتت تنتظر انتظاراً محموماً وهي تنظر الى الباب.

دمدم بتتسين يقول لنفسه:

ـ لا شك في أنه روجويين قد جاء بالمائة ألف روبل!

## الفصب ل الخامب عشر

الحادمة كاتيا \* مرتاعة أشد الارتياع ، وقالت : ـ حدث ما لا يعلمه الا الله يا ناستاسيا فيليبوفنا ! هناك نحو عشرة أشخاص اجتاحوا حجرة المدخل سكارى يطلبون الدخول ، وقد سألوني أن أبلغ



عن وصول روجويين ، وزعموا أنك على علم بالأمر •

ـ صحيح يا كاتيا ، أدخليهم فوراً !

\_ حقاً؟ أ'دخلهم جميعاً ٠٠٠ يا ناستاسيا فيليبوفنا؟ ان حالتهم فظيعة، انهم مخفون!

م جميعاً ، أدخليهم جميعاً يا كاتيا ، لا تخشى شيئاً ، أدخليهم حتى آخرهم ، والا دخلوا دون أن تأذنى لهم بالدخول ، هل تسمعين الضجة التي يحدثونها منذ الآن ؟ انها عين الضجة التي أحدثوها بعد الظهر من هذا الوم !

ثم قالت ناستاسيا فيليبوفنا ملتفتة الى ضيوفها :

\_ أيها السادة ، ربما أزعجكم أن أستقبل عصبة كهذه العصبة بحضوركم • أنا آسفة • سامحونى • ولكن لا بد من ذلك • اننى أرغب كثيراً فى أن توافقوا على أن تكونوا شهودى فى هذه الحاتمة ، ولكن لكم ما تشاءون طبعاً !

استمر الحضور في دهشتهم يتهامسون ويتبادلون النظرات و لقد أصبح واضحاً كل الوضوح أن ذلك كله كان محسوباً مرتباً مهياً ، وأنه بات من المستحيل اكراه ناستاسيا فيليبوفنا على ترك فكرتها ، رغم أنها قد جنت طبعاً! وكان حب الاطلاع قد استبد بهم جميعاً ، ولم يكن هناك ما يدعو أحداً منهم الى أن يرتاع ارتياعاً شديداً على كل حال و لم يكن بين الحضور الا سيدتان اثنتان : داريا ألكسيفنا ، وهى امرأة محنكة سبق أن رأت في حياتها أموراً كثيرة ، وليس ترويعها بالأمر السهل و تلك هى السيدة الأولى و أما الثانية فهى تلك المرأة المجهولة الصموت التي كانت على جانب عظيم من الجمال و لكن المجهولة البكماء كانت في أغلب الظن عاجزة عن ان تفهم أي شيء و انها ألمائية كانت مارة بطرسبرج ، وهي عجل الروسية و ورغم أنها لم تصل الا منذ مدة قصيرة ، فقد جرت العادة أن تُدعى الى بعض الحفلات و انها ترتدى ثياباً جميلة فاخرة ، وتصفقف شعرها كأنها متأهبة لدخول مسابقة ، فالناس يدعونها الى الحفلات صورة فتانة تزين السهرة ، تماماً كما يُزيَّن البيت بلوحة أو آنية خزف أو قطعة أناث ثمينة تُستعار من الأصدقاء في المناسبات و

وأما عن الرجال فان بتنسين ، مثلاً ، صديق للفتى روجويين ، وفردشتينكو يشعر بأنه أشبه بسمكة فى الماء ، وجانيا الذى لم يستطع بعد أن يثوب الى رشده ، كان يشعر شعوراً لا يقاو م ، رغم انه شعور مبهم ، بحاجة الى أن يبقى حتى النهاية مسمسراً فى مكانه أمام الناس ، ومعلم المدرسة العجوز الذى لم يفهم شيئاً كثيراً مما كان يحدث ، قد أوشك أن يجهش باكياً ، وكان يرتجف من الحوف ارتجافاً ، لشعوره بجو القلق والحشية حول ناستاسيا فيليوفنا التى يحبها كما يحب حفيدته ؟ ولكنه يؤثر أن يموت على أن يترك ناستاسيا فيليوفنا فى لحظة كهذه اللحظة ، وفيما يتعلق بآتانازى ايفانوفتش ، فانه كان لا يستطيع طبعاً أن يعرض وفيما يتعلق بآتانازى ايفانوفتش ، فانه كان لا يستطيع طبعاً أن يعرض

نفسه لأحداث من هذا النوع تسى اليه والى سمعته ، ولكنه كان مرتبطا بهذه القضية ارتباطا شخصيا قويا ، فهو مشدود اليها لا يستطيع منها فكاكا ، رغم المجرى الجنونى الذى أخفت تجرى فيه ! لذلك قرر أن يبقى حتى النهاية ، صامتا مع ذلك ، مكتفيا بالمشاهدة كما يقتضى وقاره ، وكما تقتضى كرامته ومهابته ! والجنرال ايبانشين الذى سبق أن أهين قبل لخظات بتلك الطريقة السخيفة فى رد هديته اليه ، كان هو الشخص الوحيد الذى يحق له أن يزداد غضبه ، لا يراه من هذه الأنواع الجديدة من الشذوذ ، كظهور روجويين مثلا ، ان من كان فى مثل رتبته ، حسبه أو فردشتينكو ، لقد غلبه الهوى على أمره ، فسقط تلك السقطة ، ولكن الشعور بالواجب واعتبار الرتبة والمركز ، واحترام الذات ، قد انتصرت أخيراً ، فأصبح لا يطبق وجود روجويين وعصبته ، لذلك التفت نحسو ناستاسيا فيليوفنا يريد أن يعسر لها عن ذلك ، ولكن ما ان فتح فمه وهم بالكلام حتى قاطعته تقول :

\_ آ ••• جنرال ••• لقد نسيتك • ولكن ثق اننى قد تنبأت باعتراضك • فاذا كنت متضايقاً تضايقاً شهديداً ، فاننى لا ألح عليك ولا أحب أن احتجزك ، رغم أنك أنت من أرغب أقوى رغبة فى أن يكون بقربى هذه اللحظة • مهما يكن من أمر ، فأنا أشكر لك المتعة التي هيأتها لى معرفتى بك ، وأشكر لك التفاتاتك الكريمة التي أعتز بها ، ولكن اذا كنت تخشى أن •••

فهتف الجنرال يقول وقد استولت عليه نوبة من روح الفروسية السمحة السخة :

- عفوك يا ناستاسيا فيليبوفنا ! لمن تقولين هذا الكلام ؟ لأبقين ً بقربك ولو لمجرد الاخلاص لك والتفانى في سيبلك ، فاذا و'جــد خطر من

الأخطار مثلاً ٠٠٠ ثم اننى متعجب أشد التعجب ، اعترف لك بذلك • أريد ان أقول ان من المكن أن يفسدوا السجاد ، حتى لقد يكسرون شيئاً من الأشياء ٠٠٠ فالحق أنه ما ينبغىأن يسمح لهم بالدخول أبداً ياناستاسيا فيليوفنا !

قال فردشتينكو معلناً:

ـ هذا روجويين بشخصه!

وهمس الجنرال يسأل آتانازي ايفانوفتش مسرعاً :

ما رأيك ؟ ألا نظن أنها جُنتَّت ؟ لا أقصد بالجنون معناه المجازى بل معناه الطبي ، الطبي . • •

فأجابه توتسكي قائلاً بشيء من المكر والحبث:

ـ قلت لك منذ زمان طويل ان بها استعداداً للجنون ٠٠٠

\_ تضاف الى ذلك الآن حالة الحمى هذه ٠٠٠

كانت عصبة روجويين تتألف تقريباً من أولئك الأفراد أنفسهم الذين كانت تتألف منهم بعد الظهر من ذلك اليوم ؟ وانما أضيف اليها الآن شيخ ضئيل فاسق كان في زمانه مديراً لصحيفة حقيرة من الصحف التي تقد م اليها الرشوات خوفاً من التشهير وينروى عنه أنه رهن أسنانه الذهبية ليشرب بثمنها خمراً ؟ وقد أضيف الى المصبة أيضاً ملازم نان محال على التقاعد ، يشبه ذلك الذي رأيناه بعد الظهر متميزاً بقبضتي يديه القويتين ؟ وهو في الحق ند "له ومنافس ، بالهنة والوظيفة معاً ! ان جميع افراد عصبة روجويين كانوا لا يعرفونه ، ولكنهم التقطوه في الطريق على رصيف شارع نفسكي ، الذي تغمره أشعة الشمس ، حيث كان يستوقف المارة ليطلب منهم مساعدة ، بأسلوب يشبه أسلوب مارلنسكي \* ، زاعماً لهم أنه « كان هو نفسه في الماضي يهب لكل سائل من السائلين عشرة لهم أنه « كان هو نفسه في الماضي يهب لكل سائل من السائلين عشرة

روبلات أو خمسة عشر روبلاً ، • ولم يلبث الندَّان المتنافسان أن شعرا بعداوة متبادلة ، فالسيد ذو القيضتين يرى أنه قد أهين اهانة مباشرة حين ضُمَّ هذا « السائل ، الى الجماعة ، ولكنه بحكم طبعه الصموت كان لا يزيد على أن يصدر همهمات كهمهمات دب ، ويقابل بأشد الاحتقار محاولات التودد الكثيرة ، والانحناءات اللطفة التي كان يقوم بها «السائل» اظهاراً لأدبه ورقمه • كان واضحاً أن الملازم الثاني هو من أولئك الذين يؤثرون ، من أجل أن يشقوا لأنفسهم طريقا ، يؤثرون حسن التصرف وبراعة الندبير على استعمال القوة والعنف؟ هذا الى أن قامته أقل ضخامة من قامة السيد ذي القيضتين القويتين • وقد أشار عدة مرات ، بطريقة مرهفة، دون أن يثير نقاشاً صريحاً ، ولكن بشيء من التفاخر والتناهي ، الى أفضلة الملاكمة الانجليزية ( البوكس ) ، مفصحاً بذلك عن أنه رجل غربي المذهب والاعتقاد • فكان السد ذو القبضتين الضخمتين ، حين يسمع كلمة «البوكس» ، لا يزيد على أن يبتسم ابتسامة تهكم وغضب ، وكان لاحتقاره كل مجادلة ، يقتصر بين الفنة والفنة ، في صمت وبما يشبه المصادفة ، على أن يُظهر أو يمد الى أمام ذلك الشيء الوطني جداً ، الروسي جداً: قبضة صخمة نامة العضلات كثيرة العقد مغطاة بشعر أحمر • فكان يتضح للجميع حنذاك أن هذا الشيء الوطني جداً اذا هو هوي على هدفه باحكام ، استطاع أن يهشتمه تهشماً .

وكما لوحظ بعد الظهر من ذلك اليوم ، لم يكن أحد من عصبة روجويين سكران سكراً شديداً ، وذلك بفضل جهود روجويين الذي ظل طوال النهار لا تغيب عن فكره زيارة ناستاسيا فيليوفنا في بيتها ، وقد اتسع وقته هو نفسه لأن يصحو من السكر صحواً شبه كامل ، ولكنه في مقابل ذلك ، بعد جميع تلك المشاعر التي عاناها في ذلك اليوم العجيب ، والتي لا تشبه في شيء كل ما سبق أن عرفه طوال حياته ، كان مرهقاً مخبولاً ،

ان شيئًا واحداً قد ظل مائلاً فى ذهنه وفى ذاكرته وفى قلبه بغير انقطاع ومن أجل ذلك كان قد قضى وقته كله ، منذ الساعة الخامسة بعد الظهر حتى الساعة الحادية عشرة من المساء ، وهو فى حالة هم وغم وقلق لا حدود لها ، قضى وقت كله ساعياً وهناك عند أمسال كندر وأمثال بيسكوب اللذين شارفًا على الجنون هما أيضاً من كثرة ما تحركا فى سبيل قضاء حاجته وتدبير أمره ، المهم على كل حال أن المائة ألف روبل ، عداً ونقداً ، التى ألمت اليها ناستاسيا فيليبوفنا الماعاً خاطفاً ساخراً ، وغامضاً كل الغموض ، قد أمكن جمعها قروضاً بفوائد باهظة تبلغ من الفداحة أن بسكوب نفسه كان يستحى أن يتحدث فيها مع كندر الاهمساً ،

 رأى صاحب القبضتين الضخمتين و « السائل » وبضعة أشخاص آخرين ، حين رأوا الجنرال ايبانتشين بين المدعوين ، خارت قواهم حتى همنوا أن يستحبوا الى الغرفة المجاورة ، الا واحداً منهم هو ليبديف الذى لم يتزعزع ، حتى لقد كان يمشى مع روجويين جنبا الى جنب تقريبا ، لادراكه قيمة مبلغ هو مليون واربعمائة آلف روبل يحمل روجويين بيده منه مليونا كاملاً ، يحسن أن نلاحظ مع ذلك أن الجميع ، ومنهم ليديف العارف بالقانون ، كانوا لا يدركون حدود سلطتهم على وجه الدقة ، ولا يعلمون هل كل شىء مباح لهم الآن حقاً أم هو غير مباح ، ففي بعض الملحظات كان ليبديف مستعداً لأن يحلف أن كل شيء مباح ، وفي لحظات أخرى كان ينتابه قلق ويشعر بالحاجة الى أن يتذكر بعض مواد القانون أخرى كان ينتابه قلق ويشعر بالحاجة الى أن يتذكر بعض مواد القانون استعداداً للطواريء ولا سيما المواد التي تشجع وتطمئن ،

أما الأثر الذي أحدثه صالون ناستاسيا فيليوفنا في نفس روجويين فكان مختلفاً عن الأثر الذي أحدثه في نفوس أصحابه كل الاختلاف، فانه ما ان أزيحت الستارة أمامه ، فأبصر ناستاسيا فيليوفنا ، حتى أصبح كل ما عداها لا وجود له في عالمه ، كما حدث له هذا بعد الظهر ، غير أنه حدث الآن على نحو أتم وأكمل ، واصفتر وجهه وتوقف لحظة من الوقت ، ان المرء يستطيع أن يتصور شدة خفقان قلبه ، حد ق الى ناستاسيا فيليبوفنا بضع لحظات ، وجل الهيئة زائغ العقل ، لا يحول عنها بصره ، فيليبوفنا بضع لحظات ، وجل الهيئة زائغ العقل ، لا يحول عنها بصره ، مأترب من المائدة فجأة كمن فقد عقله وهو يكاد يترنح ، فاصطدم أثناه يزين حافة الثوب الأزرق المترف الباذخ الذي ترتديه الألمانية الصموت يزين حافة الثوب الأزرق المترف الباذخ الذي ترتديه الألمانية الصموت الرائمة الجمال ، فلم يعتذر عن ذلك ، بل ولم يلاحظه ، فلما دنا من المائدة وضع عليها شيئاً غريباً كان قد دخل به ممسكا اياه بيديه كلتيهما، المائدة وضع عليها شيئاً غريباً كان قد دخل به ممسكا اياه بيديه كلتيهما، هو حزمة سميكة من ورق ، يبلغ علونها نحو اثني عشر سنتيمترا ويبلغ

طولها نحو ستة عشر؟ قد لُفَّت بعدد من أعداد جريدة «أنباء البورصة» \*، وأحكم ربطها بخيط متين • وضع روجويين الحزمة على المائدة ، ووقف، ولبث على هذه الحال متهدل الذراعين لا ينطق بكلسة واحدة ، كالمتهم الذي ينتظر صدور حكم المحكمة • لم تنغير ثيابه التي كان يرتديها بعد الظهر ، فيما عدا منديل من حرير أخضر وأحمر معقود حول عنقه بدبوس ضخم من الماس على شكل فراشة ، وفيما عدا خاتم كبير له فص ضخم من ماس تزدان به اصبع متسخة من أصابع يده اليمني •

وكان ليبديف قد توقف على مسافة بضع خطوات من المائدة • أما الآخرون فكانوا ، كما سبق أن ذكرنا ذلك ، يتسللون الى الصالون قليلاً وقد هرعت كاتيا وبائسا \* ، خادمتا ناستاسيا فيليبوفنا ، هرعتا هما أيضاً ، وأخذتا تلقيان من وراء الستارة نظرات مبهوتة قلقة •

قالت ناستاسيا فيليبوفنا تسأل روجويين بعد أن تفرست فيه محدَّقة مستطلعة ، قالت تسأله وهي توميء بعنها الى « الشيء » :

\_ ما هذا ؟

فأجاب روجويين يقول بما يشبه أن يكون زفرة :

\_ مائة الف!

\_ وفى بوعده مع ذلك ٠٠٠ هل رأيتم ؟ اجلس من فضلك ، هنا ، على هذا الكرسى ٠ سأقول لك شيئاً بعد قليل ٠ من هؤلاء الذين جئت بهم؟ كل العصبة التي كانت معك بعد الظهر ؟ طيب ، فليدخلوا ٠ يستطيعون أن يجلسوا على ذلك الديوان هناك ، وعلى هذا الديوان الآخر ، وعلى هذين المقعدين ٠٠٠ ماذا ينتظرون ؟ ما بالهم لا يدخلون ؟ ألا يريدون أن يدخلوا ؟

كان بعضهم قد شعروا بالوجل فعلاً ، فانسحبوا الى الغرفة المجاورة

واستقروا بها ينتظرون الأحداث ، ولكن بعضاً آخـر بقوا فجلسوا حيث د عـوا الى الجلوس ، مؤثرين مع ذلك أن يظلوا بعيـدين عن المـائدة ، ولا سيما في الأركان ، فمنهم من لا يزال يرغب في الامحاء فعلاً ، ومنهم من كان يسترد جرأته بسرعة تفوق الحد الطبيعي .

وجلس روجويين على الكرسي الذي عينته له هو أيضاً ، لكنه لم يبق جالساً مدة طويلة ، فما لبث أن عاد ينهض ولم يبجلس بعد ذلك ، وشيئاً فشيئاً أخذ يمينز المدعوين ويتصفح وجوههم ، فلما رأى جانيا ابتسم ابتسامة مسمومة ودمدم يقول بينه وبين نفسه : « هه ! » ، ولاحظ وجود الجنرال ووجود آتانازي ايفانوفتش فلم يضطرب أي اضطراب ، بل ولم يشعر بأي استفراب ، ولكنه حين أبصر الأمير الى جانب ناستاسيا فيليبوفنا لبث مدة طويلة لا يستطيع أن يحول عنه نظرته المدهوشة ، فيليبوفنا لبث مدة طويلة لا يستطيع أن يحول عنه نظرته المدهوشة ، وكأنه عاجز عن أن يعلل لنفسه هذا اللقاء ، ان من يراه يحس في بعض اللحظات أنه يعاني نوبة هذيان حقاً ، فهو ، عدا الانفعالات التي كابدها طوال هذا اليوم ، كان قد قضي الليلة الماضية كلها في القطار ، ولم يكن قد نام خلال ثمان وأربعين ساعة تقريباً ،

قالت استاسيا فيليبوفنا وهي تلتفت نحو ضيوفها وقد ظهر في وجهها تحد زاخر" بتململ محموم :

يا سادة ، هذه مائة ألف روبل ! هنا ، في هذه الحزمة القذرة : ان هذا الرجل الذي ترون قد صرخ يقول كالمجنون بعد الظهر من هذا اليوم انه سيجيئني في المساء بمائة ألف روبل ، وقد انتظرته ، انه يجيئني بالمال ليشتريني ، بدأ بشمانية عشر ألف ، ثم ارتفع بوثبة واحدة الى أربعين ألفاً ، ثم ارتفع أخيراً الى المائة ألف التي ترون ، لقد وفي بوعده على كل حال ! هيه ، ، ما أشد اصفرار وجهه ! ، ، حدث هذا كله منذ مدة قصيرة في بيت جانيتشكا ، ذهبت الى الأسرة التي كانت ستصير أسرتي ، ذهبت

أزور أمَّه ، فاذا بأخته تصرخ فى وجهى قائلة : « هل يمكن ألا يكون هناك أحد يُخرج هذه الوقحة ؟ ، • ورمت وجه أخيها ببصقة فى الوقت نفسه • قوية الشكسة !

قال الجنرال بلهجة العتب ، وقد أخذ يفهم القضية قليلاً على طريقته:

ـ ناستاسيا فيليبوفنا!

فقالت ناستاسيا:

\_ ماذا یا جنرال ؟ أتراك تعد كلامی هذا غیر لائق ؟ كفانی تمثیلاً! لقد ظللت سنین ، فی شرفتی من « المسرح الفرنسی » ، أعرض نفسی مثالاً للفضیلة النی لا سبیل الی الاقتراب منها ، وظللت أفر كللتوحشة من جمیع أولئك الذین كانوا یلاحقوننی ویطاردوننی ، وظللت اصطنع هیئة البراءة المتكبرة المتعالیة ، فما كان ذلك كله الا سخافة وجنوناً! انظر ٠٠٠ لقد جا، رغم ذلك ، رغم تلك السنین الحمس التی قضیتها متمسكة بأهداب الفضیلة ، جا، یضع المائة ألف روبل علی المائدة ؛ ولا شك فی أنهم أعدوا عربات الترویكا ، وأن العربات تنتظر نی ، لقد قد تر لی سعراً هو مائة ألف روبل! یا جانیتشكا ، أری أنك ما تزال غاضباً منی ، ولكن هل صحیح روبل! یا جانیتشكا ، أری أنك ما تزال غاضباً منی ، ولكن هل صحیح أنك أردت أن تدخلنی فی أسرتك ، أنا التی « أصلح لأمثال روجویین »!

تمتم الأمير بصوت مختلج :

۔ أنا لم أقــل انك تصلحين لروجــويين ؟ أنت لم تـُخلقى لمـُــــل وجويين ٠

انفجرت داريا ألكسيفنا تقول فجأة :

- ناستاسيا فيليبوفنا ! كفى يا عزيزتى ! كفى يا يمامتى ! اذا صح ً أنك أصبحت لا تطيقينهم ، فما الذى يحملك على مداراتهم ؟ ولكن هل من الممكن أن تقبلى الرحيل مع هـذا الرجل ، ولو فى سـبيل مائة ألف

روبل؟ صحيح أن مائة ألف روبل ليست شيئًا يسيراً! ولكن ما عليك الا أن تأخذيها ، هذه المائة ألف روبل ، ثم تتخلصى من الرجل الذي قدمها اليك ، ذلك ما يجب فعله مع أمثال هـؤلاء الناس ، لو كنت في مكانك لعرفت كيف أستيرهم جميعاً ٠٠٠

كانت داريا ألكسيفنا قد بلغت حد ً الفضب • انها امرأة طيبة القلب، سريعة التأثر •

قالت لها ناستاسيا فيليبوفنا مبتسمة :

- لا تغضبی یا داریا ألکسیفنا! لقد کلمت جانیا دون غضب و هل وجهت الیه أی لوم ؟ صحیح أننی لا أستطیع أن أفهم الآن کیف أمکن أن أبلغ من الغباء حد الطمع فی الدخول الی أسرة کریمة شریفة و لقد رأیت أمه و قبلت بدها و أما عن سلوکی فی بیتك یا جانیتشكا فقد تعمدته تعمداً و من أجل أن أدرك و مرة آخیرة و المدی الذی یمکن أن تمضی الیه و انی لأعترف لك بأنك أثرت دهشتی و کنت أتوقع أشیاء کثیرة و لكننی لم أتوقع هذا! کیف ترید أن تتزوجنی و أنت تعلم أنه قد مالی لآلیء کتلك اللالیء عشیة زواجك تقریباً و انتی قبلت أخذها ؟ وروجویین؟ انه فی بیتك نفسه و أمام أمك و أختك و انها ساوم علی و رغم ذلك جئت تطلبنی للزواج و حتی لتكاد تصطحب اختك و أصحیح اذن ما قاله عنك روجویین من أنك مستعد فی سبیل ثلاثة روبلات أن تزحف منبطحاً علی بطنك حتی جزیرة فاسیلفسكی ؟ \*

قال روجويين فجأة بصوت خافت ، ولكن بلهجة فيها اقتناع كامل :

\_ انه مستعد أن يفعل ذلك !

وتابعت ناستاسا فلسوفنا كلامها تقول:

ــ لو كنت تموت جوعاً لعذرتك • ولكن يظهر أنك تقبض رواتب طيبة ! ثم انك ، عدا العار ، لا ترفض أن تتزوج امرأة تكرهها ( ذلك أنك تكرهنى ، فأنا أعرف ذلك حق المعرفة ) • لا ، اننى مستعدة لأن أصد ق الآن أن رجلا مثلك يمكن أن يقتل فى سبيل أن يحصل على مال ! هذا شأن جميع الناس الآن • انهم ظامئون الى المال ظمأ يفقدهم عقولهم ! حتى الأطفال يحلمون بأن يكونوا مرابين ؟ أو هم يأخذون سكيناً فيلفونها بحرير ، ويتسللون بهدو، ورفق وراء رفيق لهم ليذبحوه كما يُذبح خروف \* • قرأت عن هذا حديثاً • يمكن أن توصف بأنك رجل لا حياء له • وأنا أيضاً امرأة بغير حياء ، ولكنكأسوأ منى • أما صاحب باقة الأزهار ، فلا أتكلم عنه الآن • • •

هتف الجنرال يقول آسفاً أشد الأسف:

ـ أأنت من أسمع ياناستاسيا فيليبوفنا ؟ أتقولين مثل هذا الكلام ، أنت ذات الشعور الرقيق ، والفكر المرهف ؟ ما هذه اللغة ؟ ما هذه التعابير ؟ أخذت ناستاسيا فيليبوفنا تضحك قائلة :

- أنا الآن سكرى يا جنرال ، أحب أن ألهو وأقصف ! ان هذا الليوم يومى ، هو يوم عيدى ، هو يوم فرحى الذى انتظرته طويلاً! يا داريا ألكسيفنا ، انك ترينه ، ذلك السيد ، « صاحب أزهار الكاميليا ، ، الذى يضحك هناك ، الذى يضحك منا ٠٠٠

ــ أنا لا أضحك يا ناستاســيا فيليبــوفنا • أنا لا أزيد على أن أصغى بأكبر انتباه •

كذلك ردَّ توتسكى على ناستاسيا فيليبوفنا بوقار ورصانة • وتابعت ناستاسيا كلامها تقول :

\_ انك ترينه • لماذا عذبت طوال خمس سنين دون أن أردً اليه حريته ؟ هل كان يستحق منى ذلك العناء كله ؟ انه ما يجب أن يكون ، لا أكثر من ذلك ولا أقل • • • ولسوف يحكم على ً بأتنى أنا المذنبة فى حقه • لقد ضمن لى تنشئة ً راقية وتربية عالية • • • وعالنى كما تُعال

كونتيسة ، وما أكثر ما أنفق في سبيلي من مال ! حتى لقد عثر لي هناك على رجل شریف لـتزوجنی ، وعثر لی هنا علی جانتشکا • وفوق ذلك کله ، هل تصدقین آننی لم أعاشره خلال تلك السنین الخمس كلها ، وانما كنت آخذ ماله وأظنني صاحبة حق فيه ؟ الى هذا الحد اختلطت في عقلي الأمور! تقولين لي ان عليَّ أن آخذ المائة ألف روبل وأن أطرد هذا الشاب الذي يهديها الى اذا كنت أشمئز منه • الحق أنني أشمئز ••• لقد كان في وسمعي أن أتزوج ، منذ زمن طويل ٠٠٠ وكان في وسمعي أن أتزوج رجلاً خيراً من جانيا ، ولكن ذلك أيضاً كان يثير اشمئزاني • لماذا قضيت اذن هذه السنين الحسس أشحذ كرهي وأغذى بغضي ؟ هل تصدقين أنني بلغت حدَّ التساؤل أحياناً منذ أربع سنين: « لماذا لا أتزوج صاحبي آتانازي ايفانوفتش ؟ » • كان ذلك يخطر بالي من قسل الحقد والشر • الله يعلم ما الذي كان يحول في فكرى حنذاك! وكنت أستطع طعاً أن أجره على أن يتزوجني ! هو نفســه كان لا يرجو خيراً من ذلك ، هل تصــدقين ؟ صحيح أنه كان يكذب ولكنه كان ملتهاً فلا يطبق صراً • أحمد الله على أنني قد أتبح لي أن أفكِّر فانتهت الي أنه لا يستحق مني كل ذلك الكره! فيلفت عندئذ من شدة الاشمئزاز منه أنني لو طلب أن يتزوجني لرفضت. واستمر ذلك التمشل خمس سمنين ! لا ، لا ، من الأفضل أن أنزل الى الشارع ، فهناك مكاني ! أو أن ألهو وأقصف مع روجويين ، أو أن أعمل غسَّالة منذ الغد! ذلك أن كل ما أحمله لس ملكي ، فاذا انصرفت رميت له كل شيء ، كل شيء ، حتى آخــر خــرقة ، ومن ذا الذي يمــكن أن يريدني بعد ذلك ، بعد أن أصبح فقيرة معدمة ؟ اسألي جانيا هل يريدني بعد أن أفعل هذا ؟ حتى فر دشتنكو لن يقبل ! ٠٠٠

قاطعها فردشتنكو قائلاً:

ـ جائز ألا يرغب فيك فردشتينكو! اننى رجل صريح! ولكن في

مقابل ذلك ، يمكن أن يتزوجك الأمير في هذه الحالة ، انك الآن تشتكين، فهلاً نظرت الى الأمير! انني أراقبه منذ مدة طويلة ، • •

التفتت ناستاسيا فيليبوفنا الى الأمير مستطلعة • وسألته :

\_ أهذا صحيح ؟

فقال الأمير لاهثا :

\_ صحیح +

ـ أتتزوجني كما أنا ، بدون شيء ؟

ـ نعم يا ناستاسيا فيليبوفنا ٠٠٠

دمدم الجنرال يقول:

ـ وهذا شيء جديد !٠٠٠ كان يمكن أن نتوقع ذلك !

وحدًّق الأمير بنظرة قاسية أليمة نافذة الى وجه استاسيا التى ماتزال تتفرس فيه ٠

قالت وهي تلتفت نحو داريا ألكسيفنا من جديد :

ـ هذا شخص آخر يتقدم! وانه ليفعل راضياً ، أنا أعرف ذلك • لقد وجدت محسناً ، وان يكن صحيحاً في أغلب الظن ما يقال من أنه • • قليلاً! ولكن بأى مورد تقدرً أن تعيش يا أمير اذا بلغ بك الحب مبلغ اتخاذى زوجة ً لك ، أنا التي أصلح لمثل روجويين ؟•••

قال الأمر:

ــ أنا أعــدك امرأة صالحة شريفة يا ناستاســيا فيليبــوفنا ، وأنت لا تصلحين لروجويين ولا خُـلقت لمثله .

\_ أنا ؟ انا امرأة صالحة شريفة ؟ أنا ؟

\_ أوه ! • • • هذا كلام خيالى مستمد من الروايات ! • • هذه حكايات قديمة يا أمير ، يا صديقى • لقد أصبح الناس فى هذه الأيام أعظم ذكاء وأشد فطنة ، وما ذلك كله الا سفاسف وترهات ! ثم • • • أى وجاعد عساك تكون أنت الذي ما تزال في حاجة الى مربة تُمنى بأمرك ؟

نهض الأمير وقال بصوت مختلج وجل ، ولكن بلهجة تعبر في الوقت نفسه عن اقتناع عميق :

- أنا لا أعرف شيئاً يا ناستاسيا فيليبوفنا ١٠٠ أنا لم أر شيئا ١٠٠ انك على حق ١٠٠٠ ولكننى ١٠٠ أعتقد أنك أنت التي تسبغين على شرفاً اذا الرتضيتني زوجاً و أنا لست شيئاً و أما أنت فأنت قد تألمت ، وأنت قد خرجت طاهرة نقية من جحيم كهذا الجحيم و وذلك شيء كثير و لماذا تشعرين بالعار وتريدين أن ترحل مع روجويين ؟ انها الحمي ٥٠٠ لقد رددت الى السيد توتسكى السبعين ألف روبل، وأنت تقولين انك ستتركين له كل شيء ، كل ما هو موجود في هذا المكان و ما من أحد هنا قادر على أن يفعل ما تفعلين و اننى ٥٠٠ يا ناستاسيا فيليبوفنا ١٠٠ اننى أحبك و أن مستعد لأن أموت في سبيلك يا ناستاسيا فيليبوفنا و لن أسمع لأحد أن يقول فيك كلمة سوء يا ناستاسيا فيليبوفنا و لن أسمع لأحد أن أعمل يا ناستاسا فيليوفنا و واذا كنا فقيرين ، فلسوف أعمل يا ناستاسا فيليوفنا و اذا كنا فقيرين ، فلسوف

هنا سُمع صوت فردشتینكو ولیبدیف یضحكان ساخرین و واستاء الجنرال نفسه فأصدر هذا الصوت « هم م الله ولم یستطع بتنسین و تو تسكی أن یمتنعا عن التبسم ، ولكنهما لم یلبنا أن كبحا ابتسامتهما و أما سائر الحضور فكانوا فاغرى الأقواه من الدهشة و

وتابع الأمير يقول بذلك الصوت الوجل نفسه :

\_ ولكن من الجائز ألا نكون فقيرين البتة ، بل غنيين جداً يا ناستاسيا فيليبوفنا ، على أننى لست متأكداً من شى، ، يؤسفنى اننى لم أستطع حتى الآن أن أعرف شيئاً طوال هذا اليوم ، ولكننى تلقيت وأنا بسويسرا رسالة منموسكو بعث بها الى رجل اسمه السيد سالازكين، وفيها يبلغنى أن على أن أطالب بحقى في ميراث يظهر أنه ضخم جداً ، اليك الرسالة ، ، ،

وأخرج الأمير من جيبه رسالة ً بالفعل •

دمدم الجنرال يقول :

ـ أليس هذا هذياناً ؟ أترانا في مستشفى مجانين ؟

وخيم الصمت لحظة •

سأل بتسين:

\_ هل قلت ان الرسالة قد بعثها انيك سالازكين يا أمير ؟ هذا رجل معروف جداً في بيئتنا ، هو رجل مشهور من رجال الأعمال ، فاذا صح أنه هو الذي بعث اليك بهذه الرسالة ، فان في وسعك أن تنق به كل النقة ، وأن تطمئن اليه كل الاطمئنان ، من حسن الحظ أنني أعسرف توقيعه ، فقد كان لى عمل معه في الآونة الأخيرة ، فاذا سمحت لى أن ألقى على الرسالة نظرة فقد أضى الك الأمر ،

مدُّ الأمير اليه الظرف صامتاً ، بيد مرتعشة ٠

وانتفض الجنرال قائلاً وهو يلقى على الحضور نظرة مبهوتة :

ــ ماذا ؟ ماذا ؟ أميرات محقاً ؟

وانصبت جميع الأنظار على بتنسين بينما هو يقرأ الرسالة • لقد ألهبت الرسالة فضول الحاضرين بنار جديدة • أصبح فردشتينكو لا يستطيع

الاستقرار في مكانه • وصعق روجويين فهو يلقى نظرات حائرة مضطربة قلقة على الأمير تارة وعلى بتنسين تارة أخرى ، وينقل بصره بينهما بغير توقف • وأصبحت داريا ألكسيفنا أثناء هذا الانتظار كالجالسة على ابر • ونفد صبر ليبديف نفسه فترك ركنه ، وحنى جسمه نصفين يحاول أن يقرأ الرسالة من فوق كنف بتنسين ، وكأنه يتوقع أن ينصفع صفعة قوية من لحظة الى أخرى معاقبة "له على فضوله •

## الفصب ل السادب عشر

بتسمين أخيراً وهو يطوى الرسمالة ويردها الى الأمير ، أعلن يقول :





صاح الجنرال يقول :

\_ غير معقول !

وكان انطلاق صيحته أشبه بدوى انفجار •

ولبث الآخرون فاغرى الأفواء من التعجب •

عندئذ أخذ بتسين يشرح الأمر ، مخاطباً ايفان فيدوروفتش خاصة ، فقال ان للأمير خالة ماتت منذ خمسة أشهر ، هى الأخت الكبرى لأمه ، ولكن الأمير لا يعرفها معرفة شخصية ولم يرها فى يوم من الأيام ؛ وهى من أسرة بابوشين ، وكان أبوها تاجراً من الطبقة الثالثة بموسكو ، أفلس ثم مات فقيراً معوزاً ؛ وكان الأخ الأكبر لهذا الرجل ، وقد مات منذ مدة قصيرة ، يحتل مكاناً عالياً فى عالم التجارة ، فلما مات ابناه منذ سنة فى غضون شهر واحد ، مرض من شدة الحزن مرضاً شديداً ومات ، وكان أرمل ، وليس له الا وريث واحد هو ابنة أخيه ، خالة الأمير ، التى كانت امرأة فقيرة جداً تعيش فى بيت أناس غرباء ، وحين آل اليها هذا الميراث

كانت مصابة بداء الاستسقاء وكانت تُحتضر • لكنها أسرعت تكلف سالازكين بأن يبحث عن الأمير ، حتى لقد اتسع وقتها لأن تكتب وصيتها ويبدو أنه لا الأمير ولا الطبيب الذي كان ضيفاً عليه بسويسرا أرادا أن ينتظرا الابلاغ الرسمى أو أن يعمدا الى التبت من الأمر : وانما وضع الأمير الرسالة في جيبه وقرر أن يجيء الى روسيا •••

وختم بتتسين كلامه مخاطبًا الأمير فقال :

- الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أقوله لك هو أن هذا الأمر كله لا بد أن يكون ثابتاً لا جدال فيه لا من جهة الواقع ولا من جهة الحق ، وان في امكانك أن تعد أقوال سالازكين في هذا الموضوع بمثابة مال في جيبك • أهنئك يا أمير • من الجائز أن تنال أنت أيضاً مليوناً ونصف مليون ، ان لم يكن أكثر من ذلك • لقد كان بابوشكين واسع الثراء •

جأر فردشتينكو يقول :

\_ مرحى لآخر رجل من سلالة الأمراء ميشكين • وأعول لبديف يقول بصوت مخمور أبع :

- مرحى!

وقال الجنرال مصعوقاً من الدهشة :

\_ وأنا الذي أقرضته خمسة وعشرين روبلاً كما يُقرض رجل بائس ! • • • هأ هأ الله في أمر أغرب من الخيال ! • • • طيب ! • • • تهاني ً يا عزيزي ، تهاني ً ! • • •

قال الجنرال ذلك ونهض منجهاً نحو الأمير ليقبله • واقتدى به آخرون فاسرعوا يحدقون جميعاً بالأمير • وحتى أولئك الذين كانوا فد انسحبوا الى الغرفة المجاورة أخذوا يظهرون في الصالون من جديد • وقامت ضوضاء مضطربة ، فمن أحاديث مبهمة ، الى صيحات تعجب ، بل

والى صرخات نداء تطالب بشامبانيا • وأخذ الحضور يتزاحمون ويصدم بعضهم بعضاً كأنما أصابتهم جميعاً حمى • حتى لقد كادوا ينسون ناستاسيا فيليبوفنا خلال برهة من الوقت ، وكادوا ينسون أنها سيدة في بيتها رغم كل شيء • ولكنهم تذكروا شيئاً بعد شيء ، في وقت واحد على وجه التقريب ، أن الأمير قد عرض عليها منذ هنيهة أن يتزوجها • فاذا بهذا التذكر يفاقم الحالة ويجعل الوضع أشد امعاناً في الجنون • وقد د'هش توسكي أعمق الدهشة ، لكنه كان لا يزيد على أن يرفع كنفيه ، حتى ليكاد يكون الشخص الوحيد الذي ظل جالساً • أما الآخرون فقد كانوا جميعاً يحتشدون حول المائدة فوضي • ولقد أكدوا فيما بعد أن ناستاسيا فيليبوفنا انما فقدت عقلها في تلك البرهة •

كانت استاسيا فيليبوفنا قد لبثت جالسة "، وظلت بعض الوقت تعيل على الحضور نظرة غريبة مدهوشة ، كأنها لم تفهم ما حدث ، فهى تبذل جهوداً كبيرة من أجل أن تدركه ، ثم التفتت الى الأمير فجأة "، فحد قت اليه بانتباه ، عابسة "مهد دة ، ولكن ذلك لم يدم الالحظة قصيرة ، فلعلها قد ظنت أن الأمر لم يكن الا مزاحاً أو سخرية ، حتى اذا رأت الأمير تخلصت من ذلك الوهم بسرعة ، وعادت الى الوجوم والتفكير ؟ وها هى ذى الآن تبتسم وكأنها لا تعرف كثيراً لماذا تبتسم ، ، ،

ودمدمت تقول بلهجة ساخرة :

\_ اذن سأصبح أميرة حقاً !

وألقت نظرةً على داريا ألكسيفنا دون ارادة منها ، ثم انفجسرت تضحك • وتابعت كلامها فقالت :

\_ هذه خاتمة لم تكن فى الحسبان ٠٠٠ ليس ٠٠٠ ليس هذا ما كنت أتوقعه ٠٠٠ هيه أيها السادة! ما بالكم تظلون واقفين ، هلا تفضلتم فجلستم وهنأتمونا أنا والأمير! يخياً للى أن أحداً قد طلب شامبانيا ٠

هلاً أصدرت أوامرك يافردشتينكو ؟ يا كاتيا ، ويا باشا ( هكذا نادت خادمتيها حين لمحتهما فجأة على الباب ) تقدَّما الى ً! سوف أتزوج ، هل سمعتما ؟ سوف أتزوج الأمير ، انه يملك مليوناً ونصف مليون ؟ هو الأمير ميشكين ، وسوف يتزوجني !

هتفت داريا ألكسيفنا تقول وقد هزتها هذه الأحداث هزاً عميقاً :

\_ وليكن الله معك! لقد أن الأوان ٠٠٠

تابعت ناستاسا فللموفنا كلامها:

ــ طیب یا أمیر ۰۰۰ اجلس بقربی ، هنا ، والیك السمبانیا ، وهیًّا یا سادة ، اشربوا نخب صحتنا !

أعولت أصوات كثيرة تهتف :

\_ مرحى!

واحتشد عدد كبير من الحضور حول زجاجات الشمبانيا ، واحتشد حولها خاصة جميع أفراد عصبة روجويين على وجه التقريب ، غير أن كثيراً من الحضور قد أحسوا ، رغم صراخهم ، ورغم استعدادهم لمزيد من الصراخ ، أن الجو قد أخذ يتغير ، على ما كان في الأحداث من غموض وابهام ؟ واضطرب بعضهم فبدأ ينتظر التتمة مرتاباً قلقاً ؟ وتهاسس بعضهم يقول ان الحالة عادية جداً ، وان الأمراء كثيراً ما يتزوج احدهم أية امرأة، حتى لقد يتزوج فتاة غجرية يختطفها اختطافاً ،

أما روجويين فقد كان جامداً ساكناً يراقب المشهد وقد انعقف وجهه بتجميدة حيرى •

وجاء الجنرال الى الأمير خلسة ً من جانب ، وهمس يقول له مرتعباً وهو يشده من كمه :

\_ يا أمير ، يا عزيزي ، ثب الى رشدك!

فرأته ناستاسیا فیلیبوفنا وسمعت کلمساته ، فاذا هی تنفجر ضاحکه ً ضحکا ً مجلجلا ً ، وتقول :

- لا يا جنرال ، أنا نفسى الآن أميرة ، سمعت ذلك بأذنيك ، ولن يسمح الأمير الآن بأن أ مان ، يا آتانازى ايفانوفتش، أنت على الأقل هنئنى ، سوف أستطيع بعد الآن أن أجلس فى كل مكان الى جانب زوجتك ، ما رأيك ؟ أليس لمثل هذا الزوج نفع ؟ مليون ونصف مليون ٥٠٠ وهو عدا ذلك أمير ٥٠٠ وفوق هذا كله يقال انه أبله ٥٠٠ فهل هناك ما هو خير من ذلك ؟ الآن انما ستبدأ الحياة حقاً ! فات الأوان يا روجويين ، جئت متأخراً ! خذ حزمتك ، سوف أتزوج الأمير ، أنا أغنى منك ،

لكن روجويين كان قد أدرك أخيراً ما يجرى • فارتسمت على وجهه علامات ألم لا سبيل الى مغالبت ، وضم ً يديه احداهما الى الأخرى متضرعاً ، وأفلتت من صدره أنة توجع ، ثم هتف يقول للأمير :

ـ تنازل عن طلبك!

فأخذ الحضور يضحكون من حوله •

وانبرت داريا ألكسيفنا تجيب منتصرة :

\_ يتنازل لك أنت طبعاً ، أليس كذلك ؟ انظروا الى هذا الفلاح الذى يُلقى ماله على المائدة! ان الأمير يتخذها زوجة له ، أما أنت فتجيء لفضيحة!

ـــ أنا أيضاً أتزوجها • فوراً • فى هذه اللحظة • وسوف أدفع كل نبيء •••

قالت داريا ألكسيفنا مستاءة :

ـ انظروا الى هذا السكران الحارج من الحماًرة! يجب أن يُـطرد! واشتد الضمحك .

- فقالت ناستاسيا فيلبيوفنا وهي تلتفت نحو الأمير :
- هل تسمع يا أمير ؟ انظر كيف يساوم فلاح ليشترى خطيبته ! قال الأمر :
  - انه سکران ، وهو يحمك كثيراً .
- أَلَنَ تَخْجُلُ مِن أَنْ خَطْيِبَكَ قَد أُوسُكَتَ أَنْ تَهْرِبُ مِع رُوجُويِينَ ؟
  - ـ كنت تعانين من حميَّ وما تزالين ، فكأنك كنت تهذين .
- ۔ ألن تخجل أيضاً حين يقال لك في المستقبل ان زوجتـك كان يعولها توتسكي خليلة له ؟
  - ـ لا ، لن أخجل ! • ان ذلك لم يحدث بارادتك !
    - ألن تأخذ على مذا الأمر في يوم من الأيام؟
      - \_ أبدآ!
      - \_ انتبه ! لا تورِّط نفسك على مدى الحياة !
  - قال الأمير برفق وهدوء ، وبعاطفة تشبه أن تكون شفقة :

- ناستاسیا فیلیوفنا ، لقد قلت لك منذ لحظة اننی أعد موافقتك شرفا لی ، وانك أنت التی تشرفیننی ، لا العکس ! وقد ابتسسمت أنت لأقوالی هذه ، وسمعت من حولی ضحكات ، جائز " أن تعبیری كان مضحكا جدا ، وأننی كنت أنا نفسی مضحكا جدا ، لكننی أعتقد بأننی أفهم أین هو الشرف ، وأنا علی یقین من أننی قلت الحقیقة ، منذ قلیل ، كنت تریدین أن تضیعی نفسك تضیعاً لا عودة منه ولا رجعة عنه ، لأنك لو فعلت لما غفرت لنفسك ذلك السلوك فی یوم من الأیام ، وأنت مع ذلك لم تأثمی فی شیء ، یستحیل أن تكون حیاتك قد ضاعت ضیاعاً تاماً ، ما قیمة أن یكون روجویین قد سعی الیك ، وما قیمة أن یكون جبریل آردالیونتش قد حاول أن یخدعك ؟ علام العودة الی هذا بغیر انقطاع ؟ ان ما فعلته أنت

لا يقدر عليه الا قليل من الناس ، أكرر ال هذا ، أما الرحيال مع روجويين فقد اتخذت فيه قرارات وأنت مريضة ، وانك ما تزالين مريضه الى الآن ، وما تزالين تعانين من حمتى ، وخير ما يمكن أن تفعليه فى هذه اللحظة هو أن تمضى الى فراشك فتنامى ، ولو قد تبعت روجويين لتركه منذ الغداة ومضيت تعملين غسبًالة ، انك ذات كبرياء وسما يا ناستاسيا فيليبوفنا ؟ ولسوف أعننى بك وأسهر عليك ، فى هذا الصباح ، حين رأيت صورتك ، أحسست أننى أرى وجها أعرفه ، لقد شعرت فوراً بأنك قد سبق أن ناديتنى ، مسوف ، مسوف أحترمك كثيراً يا ناستاسيا فليوفنا ،

بهذا ختم الأمير كلامه بنتة على غير توقع ، واحمــر وجهــه حين تذكر نوع الناس الذين كان يتكلم أمامهم .

وكان بتتسين قد خفض رأسه حياءً ، وأطرق الى الأرض • وقال توتسكى بينـه وبين نفسه : « هو أبله ، نعم ، لكنـه يعـرف أن لا شى يساوى المديح • يعرف هذا بالفطرة ! » • ولا حظ الأمير أيضاً ما كان من شرر فى نظرة جانيا الذى كان يحدجه من ركنه حانقاً كأنه يريد أن يحله رماداً •

وهتفت داريا ألكسيفنا تقول وقد فاضت نفسها عاطفة وحناناً:

\_ هذا ما يسمى قلباً طيباً!

ودمدم الجنرال يقول بصوت خافت :

\_ رجل مثقف ، لكنه ضائع !

وقالت ناستاسا فىلسوفنا:

\_ شكراً \* يا أمير ؟ ما من أحد قال لى مثل هذا الكلام حتى الآن. كانوا يضعون لى سعراً ويحدِّدون لى ثمناً ، ولكن ما من رجل شريف

طلبنى للزواج فى يوم من الأيام • هل سمعته يا آتانازى ايفانوفتش ؟ ماهو الأثر الذى أحدثته فى نفسك كلمات الأمير ؟ أغلب الظن أنك تجد هذا كله يكاد يكون بعيداً عن اللياقة والحشمة ؟ • يا روجويين ، انتظر لحظة ! على كل حال ، لا أرى أنك تنوى الانصراف • ما يزال من الجائز أن أرحل معك • الى أين كنت تريد أن تأخذني ؟

فقال ليبديف من الركن الذي هو فيه :

\_ الى ايكاتيرنهو**ف \*** •

بینما لم یزد روجـویین علی أن ارتعش ، وکان ینظر بکل عینیــه وکأنه لا یصد ّق أذنیه • کان مصعوقاً کمن ضرب علی رأسه بغته ً •

وهتفت داريا ألكسيفنا تقول مروَّعة :

ـ ما هذا الذي تقولينه يا عزيزي ؟ أتراك جُننت ؟

فصاحت ناستاسيا فيليبوفنا تقول وقد انفجرت ضاحكة ونهضت واثبه:

مل أخذت كلامي مأخذ الجد اذن؟ أأنا أرضي أن أضيع حاة برىء؟ ذلك أمر خليق بأن يفعله آتانازي ايفانوفتس • فهو امرؤ يحب أن يفسد على الأبرياء حياتهم • هلم أرحل يا روجويين • هييء حزمة الأوراق المالية! ليس أمراً هاماً أن تريد أن تتزوجني • حسبك أن تدفع مالاً • ومن الجائز ألا أقبل أن أتزوجك • هل تصورت أن تقدم لى الزواج وأن تحتفظ لنفسك بالمال؟ لست غيبة الى هذا الحد • أنا أيضاً قليلة الحياء خالعة العذار! لقد كنت خليلة توتسكي أعاشره سفاحاً! • فلي أمير ، أنت الآن في حاجة الى آجلايا ايباتشين لا الى ناستاسيا فيليوفنا ولو ارتكبت هذه الحماقة لأصبحت مضغة في الأقواه ، ولأشار اليك باصبعه حتى رجل من مثل فردشتينكو! أأنت لا تخشى ذلك؟ ولكنني أنا أخاف أن أكون سبب ضياعك ، وأخاف أن تلومني على همذا في المستقبل • أما تقوله عن الشرف الذي أنسبغه عليك اذا أنا تزوجتك ، فان توتسكي

يعرف من أمر هذا الشرف ما يجب أن يُعرف! أما أنت يا جانيتشكا فقد خسرت آجلايا ايبانتشين • هل تعلم ذلك؟ لولا أنك ساومت معها ، لتزوجتك حتما • هكذا أنتم جميعا • ينبغى لكم أن تختاروا بين المرأة الشريفة والغانية البغى ، وليس ثمة خيار آخر! فان لم تفعلوا ذلك تحيرتم وادتبكتم واختلطت أموركم • • • انظروا الى الجنرال كيف ما يزال فاغراً فاه!

قال الجنرال مردِّداً وهو يرفع منكبيه :

ـ هذه مدينة سدوم ، هذه مدينة سدوم !٠٠

كان الجنرال قد نهض هو أيضاً • وكان جميع الحضور قد وقفوا على كل حال • وكانت ناستاسيا كمن جُن ً جنونها •

قال الأمير في أنين وهو يلوى يديه حسرة ولوعة :

\_ أهذا ممكن ؟

فردًت ناستاسيا فيليبوفنا تقول:

\_ أكنت تظنه مستحيلاً ؟ قد أكون أنا نفسى ذات كبرياء وشمم ، مهما أكن قليلة الحياء خالعة العدار! لقد قلت منذ هنيهة اننى امرأة كاملة، يا لهذه المرأة الكاملة التى تلقى بنفسها فى الوحل لا لشىء الا أن تفخر بأنها ركلت بالقدمين مليوناً ولقب أمير! أأنا أصلح لك زوجة بعد هذا ؟ يا آتانازى ايفانوفتش ، لقد رميت المليون من النافذة فعلاً ، فكيف أمكنك أن تتصور أننى سأعد نفسى سعيدة بأن أتزوج جانيتشكا مدفوعة الى ذلك باغراء الحسة وسبعين ألف روبل التى تدفعها ؟ خذها ، خذ روبلاتك البالغة خمسة وسبعين ألفاً يا آتانازى ايفانوفتش ( انك لم توصلها حتى الى مائة ألف ، فتفوق عليك روجويين )، أما جانيتشكا فسوف أتولى مواساته بنفسى ، لقد خطرت بالى فكرة ، والآن أريد أن ألهو وأقصف،

ألست من بنات الشوارع ؟ قضيت عشر سنين في سجن • وقد آن لي أن أصبح سعيدة • هلم ً يا روجويين ، هيء نفسك ! لنرحل !

فزأر روجويين يقول وقد كاد يُنجنُ فرحاً:

ـ لنرحل! همه! أنتم ٥٠٠ نريد خمراً! أف إ٠٠٠

\_ هيء خمراً • سوف أشرب • وهل سنسمع موسيقا ؟

ـ نعم ، سنسمع موسيقا ، سنسمع موسيقا ٠٠٠

كذلك أجــاب روجوبين ، فلما رأى داريا الكســيفنا تتقــدم نحــو ناستاسيا فيليوفنا ، جأر يتابع كلامه قائلاً :

ــ لا تقتربي ! لا تقتربي ! انها لي أنا ! كل شيء لي أنا ! هي ملكتي! انتهى الأمر !

كان يختنق فرحاً • وكان يدور حول ناستاسيا فيليبوفنا صارخاً يقول الكل واحد : « لا تقترب! » • وقد تجمعت عصبته كلها في الصالون • فبعضهم يشرب ، وبعضهم يصرخ ويضحك ضحكاً صاخباً ، وجميهم مهتاج يشعر بفرح غامر • وكان فردشتينكو يحاول منذ ذلك الحين أن يجد له مكاناً بنهم •

وتحرك الجنرال وتوتسكى مرة أخرى يريدان أن يسحبا • وكان جانيا قد حمل قبعته بيده هو أيضا ، لكنه ظل أخرس لا ينطق بحرف ، وظل جامداً لا يتحرك ، كأنه عاجز عن انتزاع نفسه من المشهد الذي يجرى أمامه •

\_ لا تقترب!

كذلك كان يجأر روجويين ٠

فانفجرت ناستاسيا تضحك وتقول له :

\_ مابالك تعول هذا الاعوال؟ أنا ما زلت في داري سيدة نفسي • تكفي

اشارة واحدة منى حتى تُطرد شر طردة • أنا لمّا آخذ مالك بعد • ما يزال المال فى مكانه • هاته الى هنا • أعطنى الحزمة كلها • أهذه الحزمة هى التى تضم مائة ألف روبل ؟ فظاعة ! ولكن ماذا بك يا داريا ألكسيفنا ؟ أكان يجب على حقاً أن أفسد حياته ؟ (سألت هذا السؤال وهى تومى الى الأمير) • كيف يمكنه أن يتزوج وهو ما يزال فى حاجة الى مربية أطفال ؟ سوف يقوم له بهذا أطفال ؟ سوف ينوب الجنرال عن مربية أطفال ، سوف يقوم له بهذا الدور • انظرى كيف يحوم حوله ويدليّله ! انظر يا أمير : ان خطيبتك قد أخذت المال لأنها مومس ، وأنت كنت تريد أن تتزوجها ! ولكن ما بالك تبكى ؟ أتجد فى هذا مرارة شديدة ؟ أضحك مثل • • •

كذلك تابعت ناستاسيا فيليبوفنا كلامها وقد تلألأت على خديها ، هي أيضاً ، دمعتان كبيرتان ، وواصلت تقول :

ساتكل على الزمن و سوف ينقضى كل شيء و لأن يغيّر المره رأيه الآن خير من أن يغيّره في المستقبل وو ولكن ما بالكم تبكون جميعاً فا هذه كاتيا قد أخذت تذرف الدموع هي أيضاً و لماذا تبكين يا كاتيا ، يا صغيرتي ؟ سوف أترك لكما أنت وباشا أشياء كثيرة و لقد اتخذت لهذا الأمر ما يجب اتخاذه من تدابير و والآن ، وداعاً ! أنت الفتاة الشريفة ، كنت أجبرك على أن تخدميني أنا العاهرة ! هذا أفضل يا أمير ! حقاً هذا أفضل ! والا فسوف تحتقرني في النهاية ، فلا تتحقق لنا سعادة و لا تحلف الأيمان المغليظة ، فلن أصد قل و ما كان أسخف أن أوافق على أن نتزوج ! وو ؟ وو ؟ لا أمير ، ان الأفضل أن نفترق على صداقة ، لأنني أنا أيضاً والله على حق : لقد حلمت بك زمناً طويلاً ، منذ أن كنت بالريف ، عنده فضيت هناك خمس سنين ، وحيدة تماماً و فكنت أنتقل من خواطر الى خواطر ، ومن أحلام الى أحلام ، حتى وصلت الى تصور رجل مثلك ،

طيب ، شريف ، رقيق ، غبى بعض الغباء أيضاً ، يأتينى على حين فجأة فيقول لى : « ما أنت بآنمة يا ناستاسيا فيليبوفنا • اننى أحبك وأعبدك ! ، • نعم كنت استرسل فى الأحلام أحياناً الى درجة الجنون ! فاذا بهذا الرجل يصل ، ليقصى شهراً أو شهرين كلَّ عام ، ثم يتركنى مهانة ملطخة الشرف بالعار مهتاجة مدنسة • أردت ألف مرة أن ألقى بنفسى فى الغدير ، لكننى كنت جبانة ، فأعوزتنى الشجاعة • • • والآن ، أأنت مستعد با روجوبين ؟

\_ كل شيء مهبأ !

ورددت عدة أصوات تقول:

\_ كل شيء مهيأ !

ــ وعربات الترويكا تنتظر تحت ، مع أجراسها •

تناولت ناستاسيا فيليبوفنا حزمة الأوراق المالية ببديها • وقالت :

ـ یا جانیا ، خطرت بیالی فکرة ، أرید أن أعو می علیك خسارتك لماذا ینبغی أن تفقد كل شیء ؟ یا روجویین ، هل تعتقد أنه مستعد أن یزحف منطحاً حتى فاسلفسكى فى سسل ثلاثة روبلات ؟

- نعم ، انه مستعد أن يزحف منبطحاً •

- فاسمع اذن يا جانيا • أريد أن أتأمل نفسك مرة أخيرة • لقد عذبتنى طوال ثلاثة أشهر • وجاء الآن دورى أنا • هل ترى هذه الحزمة ؟ انها تضم مائة ألف روبل ! سوف أرميها فى الموقد ، على مرأى من جميع الحضور ، ليكونوا كلهم شهوداً • فمتى أمسكت النار بها من كل جهة ، فأسرع أنت الى الموقد ، ولكن بدون قفازين ، بل عارى اليدين ، واشمر كمك واستل الحزمة من النار • فاذا أفلحت فى ذلك كانت المائة ألف روبل لك أنت ! لن يكون عليك الا أن تتحرق أصابعك قليلاً ، ولكن

المكافأة مائة ألف روبل، فكر في الأمر! هل يستغرق استلالها وقتاً طويلاً؟ لا ٥٠٠ وفي أثناء ذلك سيتاح لى أن أعجب بنبل نفسك وعلو همتك ، بينما أنت تنشل مالى من النار! الجميع شهود على أن المال سيكون مالك أنت! أما اذا لم تنشل أنت الحزمة من النار فسوف تحترق الحزمة ، لن أسمح لأحد بأن ينتشلها ، ابتعدوا جميعاً الى وراء ، الى وراء! المال مالى أنا! هو ثمن ليلتى مع روجويين! هل هذا المال مالى أنا يا روجويين؟

\_ لك أنت يا فرحتي ، لك أنت يا ملكتي !

\_ فابتعــدوا اذن الى وراء ، ابتعــدوا كلكم ، أنا أفعــل ما أشــاء ، لا تضايقونى ! يا فردشتينكو ، حرّك النار لتوريها !

فأجابها فردشتينكو يقول مصعوقاً :

ـ لا تطاوعني يداي يا ناستاسيا فيلموفنا!

فهتفت ناستاسا فىلىموفنا تقول:

\_ طیب ، طیب ،

وأمسكت الملقط ، فحر ًكت الجمر ، حتى اذا ارتفعت ألسنة اللهب، رمت الحزمة في الموقد .

صرخ الجميع ، حتى أن كثيرين منهم رسموا على أنفسهم اشسارة الصليب • وارتفع من جميع الجهات صياح يهتف :

ــ مجنونة ، مجنونة !

وهمس الجنرال في اذن بتنسين قائلاً :

ـ أليس الأفضــل أن نوثقها بالحبــال ؟ أو أن نســـتدعى ٠٠٠ هى مجنونة ، أليس كذلك ؟ محنونة حقاً ؟

فأجابه بتتسين بصوت خافت ، شاحب َ الوجه مرتمش الجسم عاجزاً عن تحويل بصره عن الحزمة التي أخذت النار تمسك بها :

ـ لـ ٠٠٠ لا ! لس هذا بالجنون تماماً ٠

فاتحه الجنرال عندئذ الى توتسكى يسأله :

ــ مجنونة ، أليست مجنونة ؟

فدمدم ايفانوفتش يقول شاحب الوجه هو أيضاً:

ـ ألم أقل لك انها امرأة « طريفة » ؟

ـ مائة ألف روبل!

وسمعت من جميع الجهات صيحات تقول:

ـ يا لطيف يا رب!

احتشد الحضور جميعاً قرب الموقد ، يحاولون جميعاً أن يروا ، ويطلقون جميعاً سيحات الدهشة ٠٠٠ حتى لقد اعتلى بعضهم كراسى وراح ينظر من فوق رءوس الآخرين • وكانت داريا ألكسيفنا قد أسرعت الى الغرفة المجاورة مروعة الهيئة توشوش كاتيا وباشا • وكانت الألمانية الحسلة قد ولت هاربة •

جأر ليبديف قائلاً وهو يزحف على ركبتيه أمام ناستاسيا فيليبوفنا ، ويمد ذراعه نحو الموقد :

\_ ماتوشكا! ايتها الملكة القادرة على كل شيء هذه مائة ألف روبل! مائة ألف! رأيتها بعيني ، حُزمت أمامي! ماتوشكا الرحيمة! مريني فأرمى جسمى كله في الموقد ، وأضع في الذار رأسي الأشيب! ٠٠٠ ان عندي امرأة مريضة ٠٠٠ فاقدة الساقين ٠٠٠ وثلاثة عشر طفلاً هم جميعاً يتامي ، لقد دفنت أبي في الأسبوع الماضي ، انهم يتضورون جوعاً ، ناستاسا فلموفنا!

كذلك زأزأ ليبديف ، وأخذ يزحف نحو الموقد . فصرخت ناستاسا فلسوفنا تقول وهي تدفعه : ـ الى وراء! ابتعدوا جميعاً! ماذا تنتظر يا جانيا؟ لا تستح! هلم ً! هذه فرصتك!

لكن جانيا كان قد تحمل كثيراً خلال ذلك النهار وتلك الليلة ، ولم يكن قد تهيأ لهذا الامتحان الأخير الذي لا يُتوقع ! انشطر الحشد أمامه شطرين ، فاذا جانيا يصبح قبالة ناستاسيا فيليبوفنا وجهاً لوجه ، على مسافة ثلاث خطوات ، كانت واقفة عند الموقد تنتظر ، دون أن تحو ل عنه نظرتها الملتهبة الثابتة ، ان جانيا يقف الآن برداء « الفراك » ، حاملاً قبعته بيديه، صامتاً لا يجيب ولا يتحرك ، عاقداً ذراعيه على صدره ، يتأمل اللهب ،

وكانت ابتسامة تائهة تطوف بوجهه الشاحب شحوباً شديداً •

صحيح أنه كان لا يستطيع أن يحول عينيه عن النار ، وعن الخزمة التي أخذت تسود ، غير أن شيئاً جديداً كان يبدو أنه اجتاح نفسه واستولى عليها ، لكأنه حلف ليحتملن التعذيب حتى النهاية ، فهو لا يبدى حراكا؟ حتى أصبح واضحاً للجميع بعد بضع لحظات أنه لن ينتشمل الحزمة من النار ، أنه لا يريد ذلك ،

وكانت ناستاسا فالمموفنا تصرخ قائلة له:

\_ ستحترق الحـزمة ، فتكون أنت الملوم ؟ ولتشنقن ً نفسـك حزناً وكمداً بعد ذلك • لست أمزح !

ان النار التي نبعت في أول الأمر من بين حطبتين خامدتين قد بدا عليها بعد ذلك أنها اخذت تنطفيء تحت وطأة الحزمة • غير أن لهباً رقيةا أزرق ما يزال عالقاً بطرف من الحطبة • وأخيراً جاءت شرارة دقيقة طويلة تمس الحزمة ، ثم تجرى على طوال الورقة التي تلفها حتى زواياها، ثم اذا بالنار تمسك الحزمة كلها فجأة ، فيخسرج منها لهب ساطع • واذا بالخضور جمعاً يصحون!

عاد لسديف يعول قائلاً وهو يتجه نحو الموقد من جديد:

\_ ماتوشكا!

ولكن روجويين أمسكه ودفعه •

ولم يكن روجويين نفسه الا نظرة جامدة • كان لا يستطيع أن يحوّل بصره عن ناستاسيا فيليبوفنا • وكان يشعر من ذلك بنشوة وسكر • كان في السماء السابعة •

كان يهتف قاثلاً وقد جُنَّ جنونه ثملاً:

\_ هذه ملكة حقاً ! هذه من بلدنا فعلاً ! من منكم ، يا عصابةً من أوغاد ، يستطيع أن يفعل مثل الذي تفعل ؟

وكان الأمير يراقب المشهد حزيناً صامتاً •

قال فردشتينكو مقترحاً :

ـ أنشلها بأسناني اذا كوفئت بورقة واحدة قيمتها ألف روبل •

فجأر الرجل ذو القبضتين الضخمتين الذي كان واقفاً وراء الجميع، جأر يقول وقد اعترته نوبة كرب هائلة :

\_ أنا مستعد أن أتشلها بأسناني أيضاً •

ثم صاح يقول وقد رأى اللهب:

ـ انها تحترق ! سوف يحترق كل شيء !

وهتف الجميع بصوت واحد :

- أخذت تحترق! أخذت تحترق!

واندفع الجميع تقريبًا نحو الموقد • قالت ناستاسيا :

ــ جانيا ! لا داعى الى التحــرج ! لا تستح ! أقول لك هذا اخــر مرة ! أعول فردشتينكو قائلاً وهو يهجم على جانيــا كالمســعور ويشــده من كمه •

ـ هلم َّ أيها المتبجج ! سوف يحترق المال ! أوه ! نحس !

تصدی جانیا لفردشتینکو فدفعه عنه بکل قواه ، واستدار ، ومشی نحو الباب ، لکنه ما ان خطا خطوتین حتی ترنح وسیقط علی الأرض • فصاح الحضور یقولون :

\_ اغماء!

وعاد ليبديف يزعق ضارعاً:

ـ ماتوشكا! سوف تحترق!

وزأر الحشد من كل جهة :

ـ سوف تحترق بلا سبب!

وصرخت ناستاسيا فيليبوفنا منادية :

\_ يا كاتيا ، يا باشا ، جيئاه بماء ، وجيئاه بخمرة !

ثم أمسكت الملقط ، وانتشلت الحيزمة ، كانت الورقة التي تلف الحزمة قد احترقت كلها تقريباً وهلكت ، ولكن أمكن أن يُرى فوراً أن ما بداخلها لم يمسسه أذى ، كانت الحزمة ملفوفة بثلاث صحائف من ورق الجرائد ، وكان المال سليماً ، تنفس الجميع الصعداء ،

قال ليبديف بحنان:

\_ لعل ورقة واحدة بألف روبل قد فسدت ، ذلك في أكثر تقدير • أما الباقى فسليم لم يمسسه سوء •

هتفت ناستاسیا معلنة ً وهی تضع الحزمة قرب جانیا :

\_ هذه الأموال كلها له! الحزمة كلها له! هل تسمعون كلامي

یا سادة ؟ لقد ملك من القوة ما أتاح له ألا یأخذها • لقد صمد ! هذا دلیل علی أن كبریاء ما تزال أكبر من جشعه • لا تقلقوا ، سوف یفیق من اغمائه ! ولولا أنه قد أغمی علیه لكان من المكن أن یقتلنی ! • • • هه ، ها همو ذا یفیق من لآن ! یا جنرال ، یا ایفان بتروفتش ، یا داریا ألكسیفنا ، یا كاتیا ، یا باشا ، یا روجویین ، هل سمعتمونی ؟ ان الحزمة كلها له ، له هو ، لجانیا ! أهدیها الیه وأملكه ایاها ، تعویضاً له • • • عما لا أدری ! قولوا له ذلك ! فلتبق الحزمة بقربه • یا روجویین هلم مر " ! وداعاً یا أمیر ، همذه أول مرة أری فیها كائناً انسانیاً ! وداعاً ، اتانازی ایفانوفتش ! و « شكراً » •

وسادت عصبة روجويين كلها نحو باب الخـروج بضجة وصخب وضوضاء وصراخ يدوى فى البيت كله ، سادت تتبع روجويين وناستاسيا فيليبوفنا .

وفى القاعة ألبستها كاتيا وباشا معطفها ؟ وهرعت الطباخة مارتا من مطبخها • فقبلتهن ً ناستاسيا فيليبوفنا جميعاً • سألنها وهن ً يبكين ويقبّلن يديها :

ے هل يمكن يا ماتوشكا أن تتركيني حقاً ؟ والى أين عساك تذهبين؟ وفي يوم عد ملادك ، في يوم كهذا اليوم ؟

\_ أذهب الى الشارع يا كاتيا ، سمعت ذلك ، هناك مكانى ، الا أن أعمل غساًلة ، سئمت آتانازى ايفانوفتش ، أبلغنه سلامى ، ولا تظننن بي سوءاً ، . . .

وهرع الأمير نحو باب الحروج • كان الجميع قد أخذوا يستقرون فى عربات الترويكا الأربع انتى كانت أجراسـها تتحــرك بغير انقطاع • واستطاع الجنرال أن يدركه فى السلّم • قال له وهو يمسك ذراعه : ے ما هذا یا أمیر ؟ ثب الی عقلك • اثر كها ! لقد رأیت َ كیف هے. أقول لك هذا قولة أب •••

نظر اليه الأمير ولكن دون أن يقول كلمة واحدة • ثم انتزع ذراعه منه ، وهبط السلّم راكضاً •

واستطاع الجنرال وهو واقف على درجات المدخل الذي بارحت عربات الترويكا منذ هنيهة ، استطاع أن يرى الأمير يثب الى أول مركبة ويصبح مهيباً بالحوذى : « الى ايكاتر نهوف ! اتبع عربات الترويكا ! » ، م وقفت مركبة الجنرال الفخمة أمام درجات المدخل ، فركبها ، ومضى الى منزله بآمال جديدة وحسابات جديدة ، وبعقد اللآلى الذي حاذر أن ينساه ! وفي وسط تلك الحسابات ، تراهت له صورة ناستاسيا فيليبوفنا الفتانة الأخاذة مرة "أو مرتين فتنهد يقول : « خسارة ، خسارة حقاً ! امرأة ضائمة ! مجنونة ! نهم ، ولكن ما أصبح الأمير يحتاج اليه الآن ليس المرأة مثل ناستاسيا فيليبوفنا ، و فلعل من الخير أن جرت الأمور هذا المجرى » ،

وان أقوالاً فيها عبر كهذه العبر تقريباً قد نطق بها شخصان آخران من ضيوف ناستاسيا فيليبوفنا قررا أن يسيرا مماً بضع خطوات • فقد قال ايفان بتروفتش بتتسين يخاطب آتانازى ايفانوفتش :

\_ هل تعلم يا آتانازى ايفانوفتش ؟ يظهر أن فى بلاد اليابان تقاليد من هذا النوع: يذهب الشخص المهان الى الشخص الذى أهانه فيقول له: 
« أنت أهنتنى فلذلك جثتك الآن أبقر بطنى أمامك » ، ثم يبقر بطنه على مرأى من الشخص الذى أهانه ، ولعله يشعر بارتياح كبير ورضى عظيم كأنه انتقم لنفسه فعلا " ما أكثر الطبائع العجية فى هذا العالم يا آتاناذى ايفانوفتش !

فأجابه آتانازي ايفانوفتش مبتسماً:

ــ فأنت ترى اذن أن شئًا من هذا القبل هو ما حدث الآن • هم ْ•• أمر فكه على كل حال ٠٠٠ وتشبيه بديع ! ولكنك رأيت بنفسك ياصديقي العزيز جداً ايفان بتروفتش انني قد فعلت من جهتي كل ما كان في وسعى أن أفعله • لا يمكنني أن أفعل المستحمل على كل حال ! يجب أن توافقني على هذا • ولكن يجب أن توافقني أيضاً على أن هذه المرأة كانت لها مواهب رفعة ، ومزات ساطعة ! لو استطعت ، منذ قلبل ، أن أجيز لنفسي ، وسط مدينة ســـدوم تلك ، أن أفصــح عماً يدور في خاطري ، لوددت أن أجيبها بقولى انها هي نفسها أكبر مبر ّر وأعظم مسوّغ لي تجاه جميع تلك التهم ! من ذا الذي يمكنه ألا تفويه هذه المرأة في بعض الأحيان الى حد يفقد معه عقله ٠٠٠ وسائر ما عدا ذلك ؟ انظر الى ذلك الجلف روجويين الذي أتاها بمائة ألف روبل! هَبُ كل ما حدث هناك منذ قلمل عرضاً طارئًا ، واندفاعًا رومانســاً لا داعي الــه ، لكنـه في مفــابل ذلك غني بالألوان ، طريف أعظم الطرافة ! عليك أن تمترف بهذا ! آه ٠٠٠ حين أفكر فيما كان يمكن أن يخرج من اجتماع طبع كهذا الطبع وجمال كهذا الجمال ا ٠٠٠ لكن كل شيء ضاع ، رغم جميع جهودي ، بل ورغم كل ما هيأته لها من أسباب التربية والثقافة ! هي ماسة لم يمكن صقلها • قلت' ذلك غيرً مرة ٠

قال آتانازی ایفانوفتش ذلك ، وزفر زفرة عمیقة •

## الفصب لالأول



يومين اثنين من أحداث السهرة التي شهدناها في بيت ناستاسيا وختمنا بها الجزء الأول من قصتنا ، أسرع الأمير ميشكين يسافر الى موسكو ليعنى بأمر الميراث المفاجىء الذى آل اليه على غير توقع.

وقد زعم بعضهم في ذلك الأوان ان هناك أسباباً دعت الأمير الى الاسراع في السفر و ولكنا لا نستطيع فيما يتعلق بهذا الأمر ، وكذلك فيما يتعلق بجميع الأحداث التي وقعت للأمير بموسكو ، أو التي وقعت له طوال مدة غيابه عن بطرسبرج عامة "، لا نستطيع أن نقدم الا معلومات قليلة و لقد دام غياب الأمير ستة أشهر تماماً و ومع ذلك فحتى الذين كانت تحضهم أسباب معينة على أن يهتموا بمصيره ، لم يستطيعوا أن يعلموا عنه الا أشياء قليلة جداً طوال تلك المدة و صحيح أن هناك شائمات كانت تصل الى مسامع بعضهم في أحيان نادرة ، ولكن تلك الشائمات كان أكثرها غريبا عجبياً ، وكانت متناقضة في جميع الأحيان على وجه التقريب و وكان أفراد أسرة ايبانتشين التي لم يتسع وقت الأمير حتى لتوديعها قبل سفره ، أكثر الناس اهتماماً به وتقصياً لأبنائه و ثم أن الجزال قد التقي به أثناء تلك الفترة ، حتى انهما تناقشا نقاشاً جاداً مرتين أو ثلاث مرات و غير أن الفترة ، حتى انهما تناقشا نقاشاً عن لقائه بالأمير و والواقع أن السكوت عن الجزال لم يذكر لأسرته المؤولي التي أعقبت سفره ، أي خلال شهر كامل ذكر الأمير في الآونة الأولى التي أعقبت سفره ، أي خلال شهر كامل ذكر الأمير في الآونة الأولى التي أعقبت سفره ، أي خلال شهر كامل نقريباً ، كان قاعدة في منزل الجنرال ايبانتشين و الجنرالة اليزابت

بروكوفيفنا وحدها أعلنت في البداية أنها « قد أخطأ ظنها فيه خطأ قاسياً » • ثم أضافت بعد شهرين أو ثلاثة أشهر قولها : « ان أبرز سمة في حياتها هي أنها تُخدع في أمر الناس دائماً » ، ولكنها في هذه المرة لم تذكر اسم الأمير ، وأطلقت حكمها غامضاً مبهماً • واغتاظت من بناتها بعد عشرة أيام فختمت كلامها بهذه العبارة : « كفاني أخطاء ! لا خطأ بعد الآن ! »

لا نستطيع الا أن نذكر في هذه المناسبة أنه قد ساد المنزل خلال مدة طويلة نوع من اعتكار المزاج ، شيء من الثقل والتوتر ، جو مليء بأمور غير معلنة يمكن أن يثير الشقاق في كل لحظة • كان جميع من بالمنزل مكتبُّهُا مظلم النفس • والجنرال مشغول بمساعه وأعماله ليلاً ونهاراً : انه ما رئي في حياته كلها أكثر انهماكاً بالعمل وأكثر جداً ونشاطاً منه في هذه الفترة ، ولا سما في وظفته • ان ذويه لا يكادون يرونه • أما الآنسات ا يبانتشين فكنُّ لا يعبِّرن عما يدور في أذهانهن بصوت عال • ولعلهن كنَّ لا يتحدثن فيما بنهن الا قليلاً • انهن فتيات فيهن كبرياء وأنفة ، بل فيهن أيضاً حياء وخفر حتى حين يخلو بعضهن الى بعض ؟ ولكن هذا لا ينفى طبعاً أنهن يفهم بعضهن عن بعض لا من أول كلمة فحسب ، بل من أول نظرة أيضاً • فلا يكون ثمة داع الىكلام كثير في بعض الأحيان • الشيء الوحيد الذي كان يمكن أن يلاحظه ملاحظ غريب عن البيت، لو أمكنه أن يوجد فيه ، هو أن الأمير ، كما تدل على ذلك بعض العلامات، وهي قليلة على كل حال ، وقد أشرنا البها من قبل ، أن الأمير قد استطاع أن يحدث في أسرة اينانتشين انطباعاً خاصاً ، رغم أن الأمير لم يظهر في منزل هذه الأسرة الا مرة واحدة كانت من جهة أخرى طارئة عارضة • قد لا يكون ذلك الانطباع الا حبُّ اطلاع ، تعلله وتفسِّره ما وقع للأمير. من أحداث غريبة ، وما عرف في حياته من منامرات عجيبة ، غير أن ذلك الانطباع قد بقى في نفوس أفراد الأممة ٠ وشيئاً فشيئاً ، غابت الشائعات التى انتشرت فى المدينة أول الأمر ، غابت هى نفسها فى ظلام المجهول، صحيح أن بعض الناس كانوا يتحدثون عن أمير صغير ساذج (لم يكن يستطيع أحد أن يعين اسمه على وجه الدقة) قد ورث ثروة طائلة على حين فجأة ، وتزوج امرأة فرنسية كانت مارة "بالبلاد مروراً عابراً ، فهى راقصة مصروفة من فرقة « الكانكان الفرنسى » التى تعمل فى « قصر الأزهار » بباريس ، غير أن ناساً آخرين كانوا يؤكدون أن الذى ورث تلك الثروة الطائلة انما هو جنرال ، وأن تاجراً روسياً شاباً ، ثرياً ثراء "لا ينحصى ، هو الذى تزوج راقصة الكانكان الفرنسية ؟ وأن هذا الشاب قد أحرق على لهب شمعة – لا لسبب غير التباهى – سبعين ألف روبل من الأوراق المالية على وجه التمام والكمال،

ولكن انتشار الشائعات سرعان ما انقطع بفضل بعض الظروف و لقد لبث روجویین مع أفراد عصبته أسبوعاً فی محطة ایكانر نهوف ، غارقین فی مجون رهیب یوماً بعد یوم ، وهو مجون شداركت فیه ناستاسیا فیلیبوفنا و حتى اذا انتهی الأسبوع سافر روجویین علی رأس أفراد عصبته الی موسكو ( ولعل بین هؤلاء من كان یمكن أن یروی شدیاً ) ؛ وعلم العدد القلیل من الناس الذین یمكن أن یهتموا بهذا الأمر ، علموا من شائعات أخری ، أن ناستاسیا فیلیبوفنا قد هربت واختفت غداة یوم الرحیل الی ایكانر نهوف ، وأمكن أن یعوب انها سافرت الی موسكو و فأدرك الناس أن هناك صلة بین هروبها وبین سفر روجویین و

وسرت شائعات أيضاً عن جبريل آرداليونتش ايفولجين الذي كان معروفاً في بيئته هو أيضاً • غير أن حادثاً وقع له فسرعان ما أبرد حرارة ألسنة السوء ، بل انتهى الى وقف جميع الأقاويل السيئة في حقه وقفاً تاماً : لقد مرض مرضاً شديداً ، وانقطع عن الظهور في المجتمع ، وغاب حتى من مكتبه • ثم أبل من مرضه بعد شهر ، غير أنه لسبب من الأسباب

ترك عمله فى شركة الأسهم ، وحل محلّ موظف آخس ، ولم يظهر كذلك فى منزل أسرة ايباتشين ، واضطر الجنرال ، هو أيضاً ، أن يتخذ لنفسه سكرتيراً آخر ، ولقد كان فى وسع أعداء جبريل آرداليونتش أن يفترضوا أنه قد بلغ من الشعور بالعار مما حدث له أنه أصبح يستحى أن يظهر فى الشارع ، ولكن الحقيقة هى أنه كان مريضاً حقاً : كانت تعتريه نوبات وسواس ، وكان كثير الوجوم ، شديد السوداوية ، سريع الاهتياج ،

وفى ذلك الشتاء نفسه تم زواج باربارا آرداليونوفنا وبتتسين • فرأى جميع الذين يعرفونهما أن هناك علاقة مباشرة بينهذا الزواج وبين تصميم جانيا على ألا يعود الى عمله ، فهو الآن ليس عاجزاً عن مساعدة أسرته فحسب ، بل هو نفسه أصبح فى حاجة الى مساعدة ، بل يكاد يحتاج الى أنواع خاصة من العناية •

ولنذكر ، مستطردين ، ان اسم جبريل آرداليونتش أصبح هو أيضاً لا يُلفظ أبداً في منزل أسرة ايبانتشين ، فكأن جبريل آرداليونتش لم يوجد في يوم من الأيام ، لا في هذا المنزل ولا في العالم، ومع ذلك عرف جميع أفراد الأسرة ( بل عرفوا ذلك بسرعة كبيرة ) أمراً هاماً يتعلق به : ففي تلك الليلة التي كانت ليلة عاسمة في حياته ، بعد الحادث الأليم الذي وقع له في بيت ناستاسيا فيليبوفنا ، لم ينم جانيا حين عاد الى بيته ، بل ظل ينتظر عودة الأمير كالمحموم من نفاد الصبر ، وكان الأمير قد سافر الى ايكاتر نهوف هو أيضاً ، فلم يعد منها الا بعد الساعة الخامسة من الصباح ، فدخل عليه جانيا عندئذ غرفته ، ووضع أمامه على المائدة حزمة الأوراق المالية التي تجففت أطرافها من نار الموقد ، والتي كانت ناستاسيا فيليوفنا قد وهبتها له أثناء اغمائه ، ورجا الأمير ملحاً أن يتولى رد " هذه الهدية الى ناستاسا فلموفنا في أول مناسة ، ولقد كان جانا ،

حين دخل على الأمير ، في حالة نفسية عدائية ساخطة • ولكن يظهر أن الرجلين قد تبادلا أقوالاً مكث بعدها جانيا عند الأمير ساعتين كاملتين لم ينقطع في أثنائهما عن البكاء ناشجاً نشيجاً مريراً • وافترقا أخيراً على مودة وصداقة •

هذا النبأ الذى وصل الى جميع أفراد أسرة ايبانتشين كان صحيحاً كل الصحة ، كما ثنت ذلك فيما بعد . انه لعجب طبعاً أن يمكن وصول هذا النوع من الأنباء الى علم أناس آخرين بمثل تلك السرعة الشديدة. من ذلك مثلاً أن كل ما حدث في بيت ناستاسيا فيلسوفنا قد عُرف في منزل أسرة ايانتشين منذ الغد بتفاصل كثيرة • وفيما يتعلق بالأنباء الخاصة بحريل آردالونتش كان يمكن أن نفترض أن باربارا آردالونوفنا هي التي نقلتها الى أفراد أسرة ايانتشين ، لأنها جاءت الى الآنسات ايانتشين فسرعان ما قامت بنها وبنهن صلات عمقة ، وهذا أمر أثار أشد الدهشة في النزابت بروكوففنا • ولكن باربارا آرداليونوفنا رغم أنها وجدت أن من الضروري ـ لا ندري لماذا ؟ ـ أن تعقد تلك الصلات الوثيقة بأسرة ا يبانتشين ، لم تحدث الآنسات عن أخمها حتماً • فانها هي أيضاً امرأة ذات كبرياء ، على طريقتها الحاصة ، وإن تكن قد قبلت أن تربطها صداقة بأولئك اللواتي طردن أخاها طرداً على وجه التقريب • في الماضي ، رغم أنها قد عرفت الآنسات اينانتشين ، كانت لا تراهن الا نادراً • وهي حتى الآن، على كل حال ، لا تكاد تظهر في الصالون قط ، وانما تأتي من مدخل الحدمة كأنها عابرة عبوراً • ان النزابت بروكوفيفنا لم تُنظهر لها في يوم من الأيام بشاشة أو ترحماً ، لا في الماضي ولا في الحاضر ، وان تكن تحمل لأمها ننا ألكسندروفنا كثيراً من الاعتبار ، وتقدرها قدراً كيراً • فكانت تُدهش وتغضب ، وتعزو تلك العلاقات الجـديدة التي قامت بنهن وبين فاريا الى النزوة وحدها ، والى استبداد بناتها اللواتي أصبحن على حد تعبيرها

« لا يعرفن حقاً ماذا يخترعن من أساليب لمضايقتها » • ولكن ذلك كله لم يمنع باربارا آرداليونوفنا من مواصلة زياراتها ، سواء قبل زواجها وبعد زواجها •

بعد سفر الأمير بشهر أو يزيد قللاً، تلقت الجنرالة ايبانتشين رسالة من الأميرة المحوز بلوكونسكايا التي سافرت قبل خسبة عشر يوماً الى موسكو لزيارة ابنتها الكبرى المتزوجة هناك • فأحدثت تلك الرسالة في نفس الجنرالة بعض الأثر ؟ ورغم أنها لم تنقل من مضمون هذه الرسسالة شيئًا الى بناتها أو الى زوجها ، فقد أدرك ذووها من علامات كثيرة أن في نفسها غلماناً بل واضطراباً • انها تُنجري مع بناتها أحاديث غريبـة ، في موضوعات غير مألوفة • كان واضحاً انها تريد أن تفضى بما في نفسها ، لكنها تلجم لسانها لسبب من الأسباب • انها ، يوم َ تلقت الرسسالة ، قد أظهرت للجميع عاطفة رقيقة، حتى انها قبَّلت آجلايا وآديلائيد، واعترفت أمامهما بأخطائها وعيوبها فلم تعرف البنتان ماذا كانت تلك الأخطاء ولا ماهى طبعة تلك العوب، وقد أصبحت العجوز متسامحة متساهلة على حين فجأة حتى في معاملة ايفان فيدوروفتش الذي ظلت غاضة منه ساخطة عليه مدة شهر كامل • ولكن العجوز عادت منذ الفد تندم على الرقة والحنان اللذين أظهرتهما بالأمس ، ووجدت السميل الى مشماجرة الجميع حتى قبل أن يحين موعد العشاء • ثم عاد الجـو يصـفو في السـاء من جديد ، فيقت الجنرالة هادئة المزاج طوال أسبوع ، وذلك أمر لم يحدث لها منذ زمن

ولكن الجنرالة تلقت رسالة أخرى من الأميرة بيلوكونسكايا بعد أسسبوع ، فقررت في هذه المسرة أن تتكلم • فأعلنت أن « العجسوز بيلوكونسكايا » (كانت الجنرالة لا تسمى الأميرة أنشاء غيابها الا بهذا الاسم ) قد بعثت اليها بمعلومات مطمئنة جداً عن ذلك « الشاب الغريب

الأطوار ١٠٠ الأمير ، • لقد استطاعت العجوز أن تهتدى الى الأمير بموسكو، وحصلت على معلومات عنه ، حتى لقد اطلعت على أشياء حسنة جداً فى حقه وقد زارها الأمير ، فأحدث فى نفسها أثراً يكاد يكون خارقاً • « ذلك أمر يراه المرء من مجرد أنها دعته أن يزورها كل يوم ساعة "أو ساعتين ، وأنه يزورها فعلا بانتظام ، وأنها لم تضجر منه حتى الآن ، • بهذا ختمت الجنرالة كلامها وأضافت اليه أن الأمير أصبح بفضل « العجوز ، يُستقبل فى أسرتين أو ثلاث من أرقى الأسر • « حسن " أنه لا يبقى معتكفاً فى بينه كناسك ، وأنه لا يظهر خجولا كفيى » •

حين اطلعت الأم بناتها على هذه الأمور ، لاحظن أنها أخفت عنهن مع ذلك كثيراً من فقسرات الرسسالة ، ولعلهن عرفن هذا من بادبارا آرداليونوفنا التى تستطيع أن تعرف بل تعرف حتى كل ما يعرفه بتتسين عن الأمير بموسكو ؟ وبتتسين لا بد أن يعرف أكثر مما يمكن أن يعرف أى شخص آخر ، لكنه رجل متكتم أشد التكتم في شئون الأعمال ، وان يكن ينطلع فاريا على بعض الأمور طبعاً ، هكذا سرعان ما تفاقم شعور المعالداوة الذي تحمله الجنرالة لياربارا آرداليونوفنا ،

ومهما يكن من أمر ، فقد تكسر ً الجليد وأصبح يمكن التحدث عن الأمبر جهاراً على حين فجأة •

وعدا ذلك تأكد تأكداً واضحاً ، مرة جديدة ، أن مرور الأمير بمنزل أسرة ايبانشين قد أحدث انطباعاً خارقاً وولَّد اهتماماً شديداً ، حتى الجنرالة أدهشها الأثر الذي خلفته في بناتها أنباء موسكو ، أما البنات فقد أدهشهن أن أمهن التي سبق أن أعلنت لهن جهاراً أن « أبرز سمة في حياتها هي أنها تخدع في أمر الناس دائماً » ، لم يمنعها ذلك من أن تعهد بالأمير في موسكو الى حسن رعاية العجوز ببلوكونسكايا » ذات

السلطة الكبيرة ، ، لا سيما وأنها قد اضطرت حساً أن تتضرع اليها ، لأن « المجوز » امرأة ليس اقناعها بالأمر السهل .

ولكن ما أن تكسُّر الجلد، وما أن دارت الربيح حتى أسرع الجنرال، هو أيضاً ، يذكر ما كان يعلم · ولكنه اقتصر على « جانب الأعسال من الأمر » ، اقتصر على هذا الجانب وحده دون غيره • فاتضح أنه ، في سبيل مصلحة الأمير ، قد كلف شخصين من موسكو ، هما أهل للثقة ومن أصحاب النفوذ الكبير في الوقت نفسه ، بأن يسهرا على الأمير ، وأن يسهرا خاصة على وكله سالازكين • إن كل ما قبل عن الميراث أو قبل عن « أن هناك مبراناً » قد اتضع أنه صحيح ، لكن مقدار الميراث أصبح في الحساب الأخير أقل كثيراً مما ظنن في بداية الأمر • فلقد كانت التركة مضطربة متشابكة ، وكانت مثقلة بالديون ، كما أن ورثة أدعماء تقدموا يطالون بحقوقهم في الميراث؟ والأمير نفسه تصرَّف تصرفاً بعيداً عن تصرف رجل من رجال الأعمال ، رغم جميع النصائح التي أسديت اليه · « كان الله في عونه ، طبعاً » • لقد أصبح الجنرال ، بعد أن انكسر جليد الصمت ، يسمده أن يقول هذا الكلام باخلاص كامل ، ذلك أن هذا الشاب « رغم أنه ٠٠٠ قللاً » يستحق كل خير ٠ لكنه قد ارتكب بعض الحماقات ٠ من ذلك مشـلاً أن الذين ادعوا أن لهم على التاجـــر المتوفى ديوناً قد أبرزوا للمطالبة بحقوقهم مستندات يكن انكارها أو اهمالها \* ، حتى ان بعضهم لم يبرزوا أية وثائق على الاطلاق ، لأنهم أدركوا حقيقــة الأمير وحـــزروا طبيعته • فهل تصــدقون ماذا حدث ؟ لقد أرضاهم الأمير كلهم تقريبًا ، رغم ملاحظات أصدقائه الذين برهنوا له على أن هؤلاء الناس لس لهم أي حق شرعي. ولكنه فعل ذلك لأنه ظهر أن بعضهم قد أصابه ضرر بالفعل. وقد أكدت الجنرالة أن الأميرة بيلوكونسكايا قد كتبت اليها شيئاً بهذا المني ، وأن ذلك « غاء طبعاً ، غاء شديد ، ولكن لا سبل الى شفاء رجل

أبله » • هذا ما أضافته الجنرالة بلهجة قاطعة ، وان يكن وجهها قد فضح رضاها عن سلوك « الأبله » المزعوم ، وارتياحها له • الحلاصة أن الجنرال لاحظ أن امرأته مهتمة بالأمير حتى لكأنه ابنها ، وأنها من جهة أخرى تبدى لابنتها آجلايا عاطفة كبيرة وحناناً عظيماً • فلما رأى ذلك اتخذ الوضع الذي يليق اتخاذه في الأمور الهامة ، الى حين •

لكن هذه الحالة النفسة الحسنة لم يطل عمرها أيضاً • فما ان انقضت خمسة عشر يوماً حتى حدث تغير مفاجيء آخر ٠ فأظلم وجه الجنرالة من جديد ، أما الجنرال فانه بعد أن هز منكسه مرتبن أو ثلاثاً عاد يرضخ « لحلم الصمت ، • وجلمة الأمر أن الجنرال كان قد تلقى قبل أسبوعين خبراً سرياً مقتضاً لكنه مؤكد ، يقول ان ناستاسا فلموفنا التي كانت قد اختفت في موسكو ثم عثر عليهـا روجويين ، قد اختفت مرة أخــرى ثم اهتدى اليها روجويين مرة ثانية فوعدته بأن تتزوجه • وها هو ذا الجنرال يعلم بعد ذلك بأقل من أسوعين أن ناسناسا فلموفنا قد هربت مرة ثالثة، قبيل مثولها مع روجويين أمام الكاهن في الكنيســـة للزواج ، وأنهـــا الآن مختبئة بمكان ما في الأقاليم ؟ وأن الأمير مشكين قد اختفي هو أيضًا ، تاركاً جميع شئونه لوكيله سالازكين ، « فاما انه سافر معها واما أنه مضى يلاحقها، فذلك أمر محهول ، ولكن لا بد أن هناك شيئًا .. ذلك مااستنتجه الجنرال • وقد تلقت النزابت بروكوفيفنا ، هي أيضيًّا ، أنساء مزعجة • الحلاصة أن الناس بمدينة بطرسبرج أصبحوا بعد سفر الأمير بشمهرين لا يحبُّون على ذكره الا لماماً ، أما أسرة ايبانتشين فان « جليد الصمت ، لم يتكسر فيها بعد ذلك • ولكن باربارا آرداليونوفنيا واصلت زياراتها للآنسات .

واذا تركنا الآن جميع تلك الشمائمات وجميع تلك الأنباء ، وجب علينا أن نذكر أن سلسلة من التغيرات قد حدثت في أسرة ايبانتشين عند

اقتراب فصل الربيع ، وهى تغيرات لم تسميح للأسرة كثيراً أن تفكر فى الأمير ، لاسيما وأن الأمير لم يدل على وجوده ، ولعله لم يشأ أن يدل على وجوده ، ففى أثناء الشتاء تقرر شيئاً فشيئاً أن تسافر الأسرة لقضاء الصيف فى الحارج ، أعنى أن تسافر اليزابت بروكوفيفنا وبناتها ، لأن الجنرال لا يستطيع طبعاً أن يجيز لنفسمه تضييع وقته فى « تسليات لا طائل فيها ولا جدوى منها ، • وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد الحاح شديد واصرأر مستمر من قبل الاخوات الثلاث اللواتى كن على يقين من أن أبويهما اذا لم يوافقا على قيامهن برحلة الى الحارج ، فانما يكون مرد ذلك الى اهتمامهما الدائم بتزويجهن والبحث لهن عن عرسان •

ولعل الأبوين قد اقتنعا من جهتهما بأن العرسان يمكن أن يتقدموا في الحارج أيضاً ، وبأن رحلة يقمن بها في الصيف لا تعطّل شيئاً ، حتى لقد « تسهّل الأمور » •

ویحسن أن نذکر هنا أن الزواج الذی کان مزمعاً أن يتم بين اتانازی ايفانوفتش توتسکی و کبری بنات ايبانتشين قد انفسخ من تلقاء نفسه ، وأن توتسکی لم يتقدم بأی طلب رسمی فی خطبة الفتاة ، ولقد تم ذلك علی نحو طبيعی جداً ، دون مناقشات کثيرة ، ودون أی صراع فی داخل الأسرة ؟ کل ما هنالك أن أحداً أصبح لا يجیء علی ذکر هذا الموضوع بعد سفر الأمير ، لا من هذا الطرف ولا من ذاك ، ولا شك أن هذا کان أحد أسباب الجو الثقيل الذی خيتم علی منزل أسرة ايبانتشين ، وان تكن الجنرالة قد أعلنت منذ ثلك اللحظة أنها مستعدة أن « ترسم اشارة الصليب بكلتا يديها حمداً لله وشكراً ، ، أما الجنرال فانه رغم اعترافه اعترافه بصحة المآخذ التی کانت تأخذها عليه امرأته ، ورغم اعترافه بأنه مخطیء مذنب ، قد ظل معتكر المزاج متجهم النفس مدة طويلة ، لأنه بأنه مخطیء مذنب ، قد ظل معتكر المزاج متجهم النفس مدة طويلة ، لأنه

كان آسفاً على آتانازى ايفانوفنا حقاً : « ثروة طائلة كهذه الثروة ، ورجل بارع هذه البراعة ! » • وعلم الجنرال بعد ذلك بمدة قصيرة أن آتانازى ايفانوفتش قد أغوته امرأة فرنسية من المجتمع الراقى كانت مار ق بالبلاد ، وهى مركيزة من أنصار الشرعية ، وأن الزواج قد حد د وعده ، وأن المركيزة ستأخذ آتانازى ايف انوفتش الى باريس أولا " ، ثم الى مكان بمقاطعة بروتانيا بعد ذلك • قال الجنرال : « يتزوج فرنسية ؟ لقد ضاع اذن ! » •

كان آل ايبانتشين يهشن اذن رحلة الصف • غير أن حدثاً جديداً جاء يغير كل شيء على حين فجأة ، فتأجل الســفر مرة أخرى ، ويفرح الجنرال وزوجته من ذلك فرحاً كبيراً • ان أميراً اسمه « شتشه • • • \* ، وهو شخصية معروفة ، معروفة بأحسن الصفات ، قد وصل الى بطرسبرج قادماً من موسكو • انه واحد من أولئك الرجال المثقفين ثقــافة حديثة ، الفعالين النشــطين ، الشرفاء المستقىمين ، المتواضعين الذين يريدون أن يكونوا نافعين بكل صدق واخبلاص ، والذين يعملون بغير انقطاع ، ويتمنزون بذلك الاستعداد النادر الثمين لأن يستعملوا نشساطهم دائماً • انه لا يحاول أبداً أن يضع نفسه في مقدمة الناس ويتحاشى ما يقوم بين الاحزاب من اضطراب عقيم وبلاغة لا طائل تحتها ؟ ولا يعد نفســـه بين رجال الصف الأول ، ولكنه كان مع ذلك يدرك دلالة الأحداث الجارية والتبدلات القائمة ادراكاً سلماً • كان في أول الأمر موظفاً بالدولة ، ثم شارك في جهاز الحكم المحلى ( زمتوف \* ) • وكان الى ذلك عضواً مراسلاً في عدة جمعيات علمية روسية ، وكان له في هذا المجال شأن محترم. وقد ساهم ، متعاوناً مع مهندس من أصدقائه ، في رسم مسار سليم لواحد من أهم خطوط سككنا الحديدية التي كان تنفيذها مزمماً في ذلك الحين • ان عمره خمسـة وثلاثون عاماً • وهو ينتمي الى أرقى طبقـة في المجتمع ٠

ويملك ثروة « ممتازة ، متينة ، لا يمكن جحودها » على حد تعبير الجنرال نفسه الذى أتيح له بمناسبة عمل من الأعمال الهامة أن يلتقى بالأمير عند الكونت ، رئيسه فى سلم الوظيفة .

ومن غرائب طبع الأمير أنه كان لا يتحاشى أبداً أن تكون له اتصالات « برجال الأعمال » الروس • وقد اتفق أن تعرف أيضاً الى أسرة الجنرال • فأحدثت فيه آديلائيد ايفانوفنا ، البنت الوسطى من بنات الجنرال ، أثراً قوياً • فلما كان مطلع الربيع أعلن رغبته فى زواجها • وقد أعجبت به اليزابت بروكوفيفنا ورضيت عنه • وكان طبيعياً أن تأجلت الرحلة • وعين للزواج موعد فى الربيع •

وكان يمكن أن تتم الرحلة في وسط الصيف أو في نهايته ، ولو نزهة تقوم بها الأم اليزابت بروكوفيفنا وابنتاها اللتان تبقيان لها ، لولا أن شيئا جديداً آخر قد حدث ، ففي نهاية الربيع ( وكان زواج آديلائيد قد تأخر وتأجل الى منتصف الصيف ) ، أدخل الأمير « شتشه ، • • » الى منزل أسرة ايبانتشين شابا يمت اليه بقرابة بعيدة ، لكن بينه وبينه معرفة قوية ، هو شاب اسمه يوجين بافلوفتش ر • • • \* ، في نحو النامنة والعشرين من العمر ، ضابط من ضباط الامبراطور \* ، يمتع بحظ كبر من الجمال ، ينتمي الى « سلالة شهيرة » ، وينعم عدا ذلك بأنه مرهف الفكر ، الجمال ، ينتمي الى « سلالة شهيرة » ، وينعم عدا ذلك بأنه مرهف الفكر ، طائلة ، ولكن الجنرال ريّاب دائماً فيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة ، لذلك راح يستطلع حقيقة الأمر ، فانتهى « الى أن الى الشاب غنى حقاً فيما يظهر، ولكن لا بد من مزيد من التحقق والتبت » ، وعدا ذلك فان هذا الضابط الذي يُنتظر له «مستقبل عظيم» قد كتبت العجوز بيلوكونسكايا من موسكو توصى به خيراً ، وتكيل له مديحاً كبيراً ، كل ما هنالك أن سمعته كانت

تشوبها شوائب صغيرة : علاقات غرامية و « غزوات » قام بها الشاب فحطَّم بعض القلوب الحساسة ، فيما يقال •

فحين رأى الشاب آجلايا أصبح يلازم منزل آل ايباتشين ملازمة شديدة • ولئن لم يقل شيئاً حتى الآن ، ولو فى صورة تلميح ، فان الأبوين أصبحا يعتقدان أنه لا مجال للتفكير فى السفر الى الخارج هذا الصيف • أما آجلايا ، فلعلها كانت ترى رأياً آخر •

ذلك كله حدث قبيل عودة بطل قصتنا الى السرح • كانت الظواهر الحارجية تدل على أن الأمير المسكين ميشكين كان قد نسيه أهل بطرسبرج فى تلك الفترة نسياناً يكاد يكون تاماً ، فلو خطر بباله أن يعود الى الظهور بين أولئك الذين كانوا يعرفونه ، لبدا كالهابط من السماء •

بقى علينا مع ذلك أن نروى واقعة من الوقائع قبل أن نفرغ من هذه المقدمة •

بعد سسفر الأمير ، بقى كوليا ايفولجين يعيش كما كان يعيش فى الماضى ، فهو يذهب الى المدرسة ، ويتردد على صديقه هيبوليت ، ويعتنى بأبيه ، ويساعد فاريا فى أعمال البيت أى يشترى لها ما يجب شراؤه من السوق ، غير أن المستأجرين قد تبعثروا بسرعة : فردشتينكو ترك المنزل بعد أحداث سهرة ناستاسيا فيليبوفنا بثلاثة أيام ، وسرعان ما غاب عن الأعين ، فليس يراه أحد ، وليس يسمع عنه أحد شيئا ، كل ما هنالك أنه كان يقال عنه ، ولكن بغير جزم أو قطع ، انه كان يسكر فى مكان ما ، وبرحيل الأمير رحل عن البيت آخر مستأجر ، فلما تزوجت فاريا بعد ذلك مضت نينا ألكسندروفنا ومضى جانيا يسكنان عندها فى منزل بتسين بعى اسماعيلوفسكى \* ، أما الجنرال ايفولجين فقد حدث له فى تلك انفترة نفسها تقريباً حادث لم يكن فى حسبانه قط : لقد أودع السجن بسبب ديون علمه ، ذلك أن صديقته أرملة الكابتن طالبت بسداد سندات تصل قيمتها علمه ، ذلك أن صديقته أرملة الكابتن طالبت بسداد سندات تصل قيمتها

الى ما يقرب من ألفى روبل ، وهى سندات كان الجنرال قد وقعها لها فى فترات مختلفة ، وقد د هش الجنرال من ذلك دهشة هائلة ، لا شك أن الجنرال المسكين قد وقع « ضحية ايمانه العظيم بنبل القلب الانسانى » ، لقد ألف تلك العادة المطمئنة ، وهى أن يوقع سندات كيفما اتفق ، فلم يخطر بباله أن فى الامكان أن تُستعمل هذه السندات فى يوم من الأيام، كان يظن أن الأمور تقف عند حدود توقيع السندات ، ولكن هذا الحادث خيب آماله وبد د أوهامه ، فكان يهتف قائلا وقد جلس الى مائدة مع أصدقاء جدد فى سجن تاراسوف أمام زجاجة خمر وهو يحدثهم عن أصدقاء جدد فى سجن تاراسوف أمام زجاجة خمر وهو يحدثهم عن عصار كارس ، وعن قصة الجندى الذى بعث من الوت حياً ، كان يهتف قائلا " : « فكيف يمق المرء بالناس بعد هذا ، كيف يمحضهم ثقته النسلة ؟ » ،

والحق أنه كان يعيش في السجن حياة مريحة ممتعة جداً • حتى لقد كان بتتسين وفاريا يقولان انه وجد هنالك مكانه الملائم له ، وكان جانيا يشاطرهما هذا الرأى تماماً • ان المسكينة نينا ألكسندروفنا وحدها كانت تبكى بكاء مراً على غير مرأى من أحد ( وكان ذلك يثير دهشة أفراد أسرتها ) ، وكانت رغم مرضها المستمر تجر فنه نفسها كلما أمكنها ذلك ، فتخرج من حي اسماعلوفسكي ، وتعضى تزور زوجها •

ولكن منذ « حادثة الجنرال » ( على حد تعبير كوليا ) ، أو منذ زواج فاريا على وجه العموم ، أفلت كوليا من سلطة أسرته افلاتاً يكاد يكون تاماً ، حتى لقد بلغ من ذلك أنه أصبح لا يعود الى البيت للمبيت الا نادراً وكان يقال انه قد عقد صلات جديدة كثيرة ، وأنه عدا ذلك اكتسب شهرة كبيرة في سجن المدنيين و فكانت نينا ألكسندروفنا لا تستطيع الاستغناء عنه أثناء زياراتها لزوجها في السجن و كف الهيت عن مساءلته

ولو من باب حب الاطلاع • ان فاريا التي كانت من قبل قاسية في معاملته أسد القسوة ، أصبحت لا تلقى عليه الآن أى سوال عن غيابه • أما جانيا فكان في بعض الأحيان ( وهذا ما أثار دهشة ذويه ) يترثر معه بمودة كبيرة ، رغم كآبته وسوداويته ، وذلك أمر لم يسبق أن حدث في الماضى قط ، لأن جانيا المعتز بعمره البالغ سبعة وعشرين عاماً كان لا ينتبه أى انتباه بشوش الى أخيه الذي لا تتجاوز سنه الخامسة عشرة ، بل كان يعامله معاملة خشنة ، ولا يطلب من الأسرة كلها الا أن تكون قاسية معه ، ولا يفتاً يهدد بأنه « سيسد لله أذنيه ، ، فكان هذا يخرج كوليا عن «حدود قدرة الانسان على الصبر والاحتمال ، • أما الآن ففي وسعنا أن نقول ان كوليا يكاد يكون في بعض الأحيان حاجة ماسة لأخيه لا غني له عنها • وكان كوليا قد فاجأه من جانيا انه رد المال ، وكان لذلك مستعداً لأن يغفر له أشاء كثيرة •

بعد سفر الأمير بثلاثة أشهر ، عرفت أسرة ايفولجين أن كوليا قد تعرق على أسرة ايباتشين ، بل وأن الآنسات يحسن استقباله كثيراً ، لقد علمت فاريا النبأ بسرعة ، رغم أن كوليا لم يعتمد على وساطتها للتعرف على أسرة ايباتشين وانما تولى تقديم نفسه بنفسه ، وشيئاً فشيئاً أحبته الآنسات ايباتشين ، ونظرت اليه الجنرالة في أول الأمر نظرة شزراء ، لكنها أخذت تحبه هي أيضاً حين عرفت « أنه صريح وأنه لا يداهن ولا يتملق ، ، فأما أن كوليا كان لا يحاول أن يتملق أحداً فذلك أمر صحيح كل الصحة ، وقد عرف كيف يضع نفسه في موضع الند ، وفي موضع المستقل ؛ ولئن كان يقوم أحياناً بقراءة بعض الروايات أو المجلات موضع المستقل ؛ ولئن كان يقوم أحياناً بقراءة بعض الروايات أو المجلات للجنرالة ، فسا ذلك الا لأنه كان فتى خدوماً على الدوام ، على أنه قد تشاجر مع اليزابت بروكوفيفنا تشاجراً قاسياً ، مرة ومرتين ، فنعتها بأنها مستبدة طاغية ، وأعلن لها أنه لن يضع قدمه في منزلها بعد الآن ،

فأما المرة الأولى فكانت بسبب « قضية المرأة » ، وأما المرة الشانية فكانت بمناسبة هذه المشكلة : أى الفصول أنسب لاصطياد البلابل ، ومهما يبد لكم الأمر غريباً ، فإن الجنرالة قد أرسلت اليه غداة غد خادماً يحمل اليه منها رسالة " ترجوه فيها أن لا يتخلف عن المجيء اليها ، فلم يعاند كوليا ، وجاء اليها في الحال ، كانت آجلايا وحدها لا يسرها وجوده كثيراً به لا يدرى أحد لماذا ؟ وكانت تنظر اليه من عل ، ومع ذلك كان مكتوباً عليها أن تحدث لها على يديه هو مفاجأة ، ففي ذات يوم وكان ذلك في أسبوع عيد الفصح انتهز كوليا فرصة اختلائه بها لحظة " ، فمد " اليها أسبوع عيد الفصح - انتهز كوليا فرصة اختلائه بها لحظة " ، فمد " اليها بيدها ذاتها ، ألقت آجلايا نظرة تهديد على هذا « الفتى الوقح » ، ولكن بيدها ذاتها ، ألقت آجلايا نظرة تهديد على هذا « الفتى الوقح » ، ولكن كوليا خرج دون أن ينتظر حدوث شيء آخر غير ذلك ، وفضت الفتاة الرسالة فقرأت ما يلى :

« لقد أوليتني شرفاً عظيماً في ذات يوم ، حين و ثقت بي واطمأننت الى ولعلك نسبتني الآن نسباناً تاماً • فلا أدرى كيف تجرأت على أن اكتب اليك هذه الكلمة • لكنني أحسست برغبة لا تقاوم في أن أذكر ك بي ، أن أذكر ك أنت خاصة و مراداً كثيرة كان يمكن أن تنفعنني كثيراً أنت وأختاك ، لكنك كنت أنت الوحيدة التي أراها ببخيالي منكن • انني في حاجة ماسة اليك • أنت لي ضرورة لازمة ، لازمة جداً • ليس هناك ما أطلبه منك ، ولا ما أرويه لك عني • وليس هنذا ما كان يمكن أن يحضني على الكتابة اليك • ولكن أقوى رغبة تجيش في نفسي هي أن أعلم أنك سعيدة ، فهل أنت سعيدة ؟ ذلك هو كل ما أردت أن أقوله لك •

ابن عمك : الأمير ل • ميشكين

بعد أن قرأت آجلايا هذه الرسالة القصيرة المضطربة الحالية من

الانسجام ، احمر ت فجأة ، ولبثت مطرقة تفكر . يصعب علينا أن تنابع مجرى خواطرها . لقد طرحت على نفسها هذا السؤال ، فيما طرحت من أسئلة أخرى : هل أطلع أحداً على هذه الرسالة ؟ وأخيراً رمت الرسالة فى درج منضدتها ، بنما انثنت شفتاها على ابتسامة ملغزة ساخرة .

وفى الغد تناولت الرسالة مرة أخرى ودستّها فى كتاب ضخم مجلد تجليداً سميكاً • هذا ما كان تفعله دائماً بالأوراق التى تحب أن تهتدى اليها بسرعة • وانقضى أسبوع قبل أن يخطر ببالها أن تنظر فى عنوان الكتاب : « دون كيشوت دولامانش » \* • لا ندرى لماذا جعلها هذا العنوان تنفجر ضاحكة • لا ولا ندرى هل أطلعت أختاً من أختيها على الرسالة •

ولكنها حين أعادت قراءة الرسالة ومض في ذهنها سؤال: هل يُعقل أن يختار الأمير هذا الصبي الوقح المتغطرس رسولاً ، وربما رسولاً وحيداً ؟ وسألت عن هذا الأمر كوليا ، مع استمرارها على مخاطبته بتعال وخيلاء ، ولكن « الصبي » ، على سرعة تأذيه في العادة ، لم يلق بالا الى هيئة الاحتقار التي ظهرت على آجلايا ، وشرح لها باختصار ، وبشيء من الجفاف أو الحشونة ، أنه قد أعطى الأمير عنوانه استعداداً للمصادفات ، وأنه عرض عليه خدماته ، وذلك قبل أن يغادر الأمير بطرسبرج ، ولكن هذه المهمة هي مع ذلك المهمة التي كلفه بها الأمير ، وأن هذه الرسالة هي الرسالة الأولى التي تلقاها منه ، ومن أجل أن يبرهن كوليا على صحة قوله ، أظهرها على الرسالة التي وجهها الأمير اليه شخصياً ، فلم تتحرج قوله ، أظهرها على الرسالة التي وجهها الأمير اليه شخصياً ، فلم تتحرج قوله ، أظهرها على الرسالة التي وجهها الأمير اليه شخصياً ، فلم تتحرج

« عزيزى كوليا ، أرجو أن تسلم اجلايا ايفانوفنا الرسالة المختومة المرفقة ، وأتمنى لك صحة جدة »

ولك أخلص العاطفة من صديقك :

الأمر ل ، ميشكين

قالت آجلایا بلهجة الأسف وهی ترد الرسالة الی كولیا : ــ انه لشیء مضحك مع ذلك أن يمنح مشل هذا الصبی كل مده الثقة ٠

ثم ابتعدت وقد لاحت في وجهها علامات احتقار ٠

كان ذلك أكثر مما يستطيع أن يطيق كوليا الذى استعار لهذه المناسبة من جانيا منديله الأخضر الجديد دون أن يشرح له السبب • فأحس بالاهانة احساساً قاسياً •

## الفصل الثاني

الآن فى مطلع حـزيران ( يونيـه ) : الجو فى بطرســبرج رائع منـذ أســـبوعين • ان اسرة ايانشين تملك فى بافلوفسكآ\* فيللا مترفة أنيقة • أخذت النرابت بروكيفوفنا تتحرك وتســعى بكل

قوة على حين فجأة لتذهب الى هناك ، فما انقضى يومان الا وقد تم الانتقال، وبعد هذا السفر بيوم أو يومين وصل الأمير ليون نيقولايفتش ميشكين من موسكو بقطار الصباح ، لم يجيء الى المحطة أحد لانتظاره واستقباله ، لكنه حين نزل من حافلة القطار خيل له فجأة أنه يميلز في الجمهور المحتشد حول المسافرين عينين ملتهبتين كانتا تتفرسان فيه تفرسا غريباً ، حاول أن يعرف مصدر تلك النظرة ، لكنه لم يميز بعدئذ شيئاً ، لعل ذلك لم يكن الا وهما ، لكن هذا الوهم قد ترك في نفسه أثراً مزعجاً ، ولم يكن الأمير في حاجة الى هذا ليكون حزيناً مهموماً مغموماً ، كان ثمة شيء يبدو أنه يشغل باله ويقلق نفسه ،

ركب عربة أقلته الى فندق غير بعيد عن شارع ليتانيايا • فاستأجر في ذلك الفندق الذي لم يكن باهـ المنظر ، اسـتأجر غرفتين صـغيرتين معتمتين سيء أثاثهما • وأسرع يفسل يديه ووجهه ، ويبدل ثيابه دون أن يطلب شيئاً ، وخـرج متعجلاً كمن يخشى أن يضيع وقتـاً أو أن تفـونه زيارة •

لو أن شخصاً من الأشخاص الذين عرفوه قبل ستة أسهر ، يوم وصوله الى بطرسبر ج ، لو أن شخصاً من أولئك الأشخاص رآه في تلك البرهة ، للاحظ تحسناً ملحوظاً واضحاً في مظهر الأمير ، ولكن ذلك لم يكن من الامر الا ظاهره فحسب ، ان ملابسه وحدها قد تغيرت تغيرا كاملاً : ان رداءه الآن قد أعد ه له خياط من أحسن الخياطين بموسكو ، ومع ذلك كان يعيب هذا الرداء أنه مسرف في الانقياد للموضة ( ذلك دائماً شأن الخياطين الذين يملكون من حسن الارادة أكثر مما يملكون من رهافة الذوق ) ، ولا سيما بالنسبة الى شخص لا يفهم من أمور الزينة شيئاً ، فلو رآه ملاحظ ميال الى السخرية لاستطاع اذا هو أنهم النظر في الأمير أن يجد فيه ما يبعث على الضحك والاستهزاء ، ولكن ما أكثر الأشياء التي يمكن أن تبعث على الضحك والاستهزاء ، ولكن ما أكثر الأشياء التي يمكن أن تبعث على الضحك والاستهزاء !

ركب الأمير عربة وأمر الحوذى بأن يقوده الى حى « الرمال » \* وسرعان ما اهتدى هنالك فى أحد شوارع مجموعة رودجستفسكى الى العنوان الذى كان يبحث عنه ويسمى اليه : انه بيت صغير من خشب بيت لطيف المظهر ، أدهشته نظافته والعناية به ، تحيط به حديقة مزروعة أزهاراً ، نوافذه المطلة على الشارع مفتوحة ، ومن خلالها يسمع صوت حاد يكاد يكون صارخاً هو صوت رجل يبدو أنه يقسراً كتاباً أو يلقى خطاباً • والصوت تقطعه انفجارات ضحك من حين الى حين • دخل الأمير فناء البيت ، وصعد درجات المدخل ، وداً ق الباب ، ففاتح له ، فسأل عن «السد لبديف » •

قالت طبَّاخة مشمورة الأكمام الى الكوعين ، وهي تومي، بيدها الى مدخل الصالون :

ا هو ذا !

ان هذا الصالون ، المغطاة جـدرانه بورق أزرق قاتم ، كان معتنى

بنظافته ، بل كان فيه شيء من اسراف في التأنق : يتألف أثاثه من مائدة مستديرة ؟ وديوان ؟ وساعة برونزية ذات نواس ، تحت غطاء من زجاج؟ ومرآة ضيقة مثبتة في الحائط ؟ وثريا صغيرة قديمة تتدلى فيها قطع الكريستال ، معلقة بالسقف بسلسلة من برونز .

فى وسط تلك الغرفة كان يقف السيد ليبديف بنفسه ، مديراً ظهره الى الباب الذى دخل منه الأمير ، مرتدياً قميصاً بغير سترة من شدة الحر، متدفقاً فى حديت مسهب بلهجة عاطفية وهو يلطم صدره ، وكان سامعوه: فتى فى الحامسة عشرة من عمره يقظ الهيئة فطناً ذكياً ، قد أمسك بيده كتاباً ؛ وفتاة ً فى نحو العشرين من عمرها ترتدى ملابس الحداد وعلى ذراعها طفل صغير ؛ وبنية ً فى الثالثة عشرة ترتدى ثياب الحداد أيضاً وتضحك مل، حلقها ؛ ثم شخصية غريبة مستلقية على الديوان : انه فتى فى تحو العشرين من عمره ، حسن الهيئة وسيم الطلعة اسمر اللون طويل الشعر كشفه ، واسع العينين أسودهما ، وعلى وجهه زغب خفيف بمثابة المشعر كشفه ، واسع العينين أسودهما ، وعلى وجهه زغب خفيف بمثابة ليديف ليعارضه ، وعن ذلك انما كانت تنشأ نوبات الضحك لدى جمهور المستمعن فى أغلب الظن ،

ــ لوكيان تيموفئتش! لوكيان تيموفئتش! عجيب أمرك! هلا ً نظرت من هنا ! • • • آه • • • على كل حال ، افعل ما يحلو لك ! • • •

وخرجت الطباخة محمَّرة الوجه غضباً ، وهي تحمرك ذراعيها بحركة المجز .

والتفت ليبديف ، فلما رأى الأمير ، ظل مبهوتاً خلال بضع لحظات، ثم أسرع نحوه مبتسماً ابتسامة "ذليلة ، لكنه توقف عند العتبة من جديد، متجمداً من الدهشة ، وثمتم يقول : ـ صا • • صاحب السمو الأمير ! \* •

وفجأة ، وكأنه ما يزال عاجزاً عن السيطرة على نفسه وامتلاك زمام الرادته ، استدار على عقبيه واندفع نحو الفتاة الذي ترتدى ملابس الحداد وتحمل على ذراعيها طفلاً صغيراً ، اندفع نحوها بلا سبب ظاهر ، فتقهقرت الفتاة الى وراء ، أمام هذه الهجمة التي لم تكن في الحسبان ، لكنه سرعان ما تحول عنها ، وأخذ يتهجم على البنية التي عمرها ثلاثة عشر عاماً ، والتي ما تزال عاجزة عن أن تسيطر على ضحكها أو أن تلجمه ؛ فلم تملك أن تحتمل صراخه ففر ت الى المطبخ بوثبة واحدة ، وخبط ليديف الأرض بقدمه ليرو عها مزيداً من الترويع ، ولكنه حين التقت نظرته بنظرة الأمير الذي كان خحلاً أشد الحجل ، قال شارحاً :

ـ ذلك ٥٠ للاحترام! هيء هيء! ٠٠٠

فبدأ الأمير يقول:

ـ انك لتخطىء جداً اذ ٠٠٠

لكن ليبديف لم يمهله لاتمام كلامه ، بل قاطعه يقول :

\_ حالاً ، حالاً ٠٠٠ ، بسرعة الربح ٠٠٠

وغاب ليبديف من الفرفة مسرعاً •

أخذ الأمير يتأمل الفتاة والصبى والشخصية المضطجعة على الديوان مدهوشاً • لقد كانوا جميعاً يضحكون • فأخذ يضحك مثلهم •

قال الفتى:

ـ ذهب يرتدى « الفراك ، •

قال الأمير:

\_ ما أكثر ما يضايقني هذا كله !٠٠٠ لقد كنت أعوّل على ٠٠٠ ولكن قل لى : أهو مثلاً ٠٠٠ \_ سكران ؟ تريد أن تسأل أهو سكران ؟ لا ، ما هو بالسكران البتة ! كل ما فى الأمر أنه أنه شرب ثلاث كثوس ، أو أربعاً ، وربما خمساً ، حتى لا يخل بالقاعدة لا أكثر !

كذلك صاح صوت انطلق من على الديوان •

وقد هم الأمير أن يجيب المتكلم ، ولكن سبقته الفتاة التي كان وجهها الحلو الجميل يعبِّر عن أكبر الصراحة · قالت :

ـ انه لا يشرب كثيراً في الصباح قط • فاذا أردت أن تكلمه في أعمال ، فافعل • هذا هو الوقت المناسب • أما حين يعود الى البيت مساء "، فانه يكون ثملا " في بعض الأحيان • وقد أصبح يتفق له الآن ، ولا سيما في الليل ، أن يطفق يبكى ، ثم يأخذ يقرأ لنا في الكتاب المقدس بصوت عال ، لأن أمنا ماتت منذ خمسة أسابيع •

قال الفتى الراقد على الديوان:

ــ لئن هرب فلأنه يصعب عليه أن يجيبك • أراهن أنه الآن يحاول أن يخدعك ويضللك ، وأنه الآن بسبيل اجترار الضربة التي يهيئها لك•

ـ منذ خمسة أسابيع ماتت ، منذ خمسة أسابيع فقط ٠٠٠

كذلك صاح يقول ليبديف وقد عاد الى الصالون مرتدياً « الفراك »؛ وطرفت عيناه ، وأخرج منجيبه منديلاً يجفف به دموعه، وأردف يقول:

\_ يتامى ! انهم يتامى !

قالت الفتاة:

ے ما هذا یا بابا ؟ لماذا ارتدیت رداء ؑ مهترئاً مثقباً ؟ ان عندك هناك ، وراء الباب ، ردنجوتاً جدیداً ، أما رأیته اذن ؟

ـ اسكتى يا جرادة! أهذه أنت؟

قال ليبديف ذلك وخبط الأرض بقدمه ليخيفها ، لكنها في هذه المرة لم تزد على أن ضحكت ، وقالت :

ـ لماذا تحاول أن تخيفني ؟ أنا لست تانيا \* • لن أهرب • اسمع • سوف توقظ ليوبوتشكا \*، وسوف تعاودها تشنجات • علام هذا الصراخ؟

صاح ليبديف يقول بحركة رعب مفاجئة :

ـ دعى لسانك ملتصقاً بسقف حلقك ، فلا تحركه !

ثم اسرع نحو الطفلة التي كانت نائمة على ذراعي الفتاة ، فرسم عليها اشارة الصليب عدة مرات وهو زائغ الهيئة ، وقال :

\_ احفظها يا رب ! صنها يا رب ! احمها يا رب !

ثم أضاف يقول متجهاً الى الأمير:

ــ هذه الطفلة هى ليوبوف ، ابنتى اناه و ُلدت لى بزواج شرعى جداً من امرأتى هيلينا التى ماتت أثناء الوضع ، وهذه الطائر اللقلق هى ابنتى فيرا ، ترتدى ملابس الحداد ، أما هذا ، أما هذا ، أوه ، فهذا ، .

ــ لماذا تقطع كلامك ؟ أكمل ! لا تضطرب !

هتف لمديف قائلاً بحماسة:

ياصاحب السمو ، هل تابعت في الجرائد أنباء قاتل أسرة جيرامين ؟\*
 فأجابه الأمير مدهوشاً :

ـــ نعم +

ـ فهذا هو قاتل أسرة جيرامين بنفسه! هذا هو بعينه!

قال الأمر:

\_ ما معنى هذا الكلام ؟

فأجاب ليديف:

ـ لنتفاهم: أنا أتكلم بطريقة الرمز والكناية • أريد أن أقول أنه هو القاتل المقبل لأسرة جيرامين أخرى • اذا و'جدت أسرة جيرامين أخرى • انه يستعد لهذه الجريمة •••

أخذ الجميع يضحكون ، وخطر ببال الأمير أن ليبديف لعله كان يسترسل فى هذه التهريجات لأنه كان يتنبأ بأسئلة يلقيها عليه الأمير فلا يعرف بماذا يجيب عنها ، فهو اذن يريد ارجاء الأمر وكسب الوقت.

صرخ ليبديف يقول بلهجة رجل أصبح لا يسيطر على نفسه :

\_ ان هذا الفتى ثائر متمرد مدبر مؤامرات • هل في وسعى أنا أن أعد ً لسان الأفمى هذا ، أن أعد ً هـذا الزانى ، أن أعد ً هذا الشيطان الرجيم ، ابناً لأختى آنيسيا ؟ ابناً وحيداً لأختى آنيسيا ؟

صحبَّح ليبديف كلام ابن اخته قائلاً بصوت تبدل الآن تبدلاً تاماً، فكأنه لم يصرخ منذ هنيهة :

\_ خمسين روبلاً اذا ربحت القضية ؟ أما اذا خسرتها فخمسة روبلات فحسب !

\_ وقد أخفق طبعاً ! ان القضاء اليوم غير ما كان بالأمس • انهم لم

يزيدوا على أن ضحكوا منه ، هذا لا ينفى أنه ظل معتزاً بمرافعته اعتزازاً كبيراً ، اسمع ماذا قال فى المرافعة : « سادتى القضاة النزيهين ، تصوروا أن موكلى ، وهو شيخ مسكين كسيح يعيش من عمل شريف ، تصوروا أن موكلى هذا هو الآن بسبيل أن يفقد آخر لقمة خبز ، تذكروا الأقوال الحكيمة التى قالها المشرع : « واحكموا بين الناس بالرحمة » \* فهل تتصور أنه يلقى على مسامعنا هذه المرافعة فى كل صباح كما ألقاها هناك؟ اننا نسمعها اليوم خامس مرة ، كان يرددها لحظة وصولك منذ برهة ، فالى هذه الدرجة هو مفتون بها ، يتلوها ويتلمظ ، وهو يستعد الآن للدفاع عن موكل آخر من هذه الطينة نفسها ، أنت الأمير ميشكين ، فيما أظن ، قلست الأمير ميشكين ؟ فيما أظن ، فيما أطن ، عاته رجلا أذكى منك ،

فقال ليبديف مؤيداً:

ـ نعم نعم ، ليس في العالم رجل أذكى منه !

ـ هذا كاذب • كوليا يحبك صادقاً ، أما هذا فهو يمسح ظهرك لينال حظوتك • وأنا لا انتوى البتة أن أتملقك ، تستطيع أن تصدّقنى • ولكنك لا يعوزك الحس السليم : فاحكم بيني وبينه •

واتجه الشاب المستلقى على الديوان الى خاله يسأله :

\_ هيه ٠٠٠ ما رأيك في أن يفصل في قضيتنا الأمير ؟ لقد أراحني جداً أنك جئت يا أمير !

قال ليبديف بلهجة قاطعة ، وهو يلقى نظرة بغير ارادة منه على « الجمهور ، الذي عاد يتحلق حوله :

قال الأمير مقطباً حاجمه:

\_ ما المسألة ؟

لقد كان الأمير مصاباً بصداع فعلاً ، ولكنه كان عـدا ذلك يزداد اقتناعاً ، لحظة بمد لحظة ، بأن ليبديف يخادعه ويسعى الى مهرب ويحاول التملص .

قال ابن الأخت:

- هأنا ذا أعرض لك المسألة • انا ابن اخته • ففي هذه النقطة ، خلافاً لمادته ، لم يكذب • وأنا لم أتمم دراستي ، لكنني أريد اتمامها ، وسوف أتمها لأنني أملك قوة الارادة • وبانتظار ذلك أريد ، لأعيش ، أن أعين موظفاً في السكة الحديدية براتب قدره خمسة وعشرون روبلا • انني اعترف ، على كل حال ، بأنه ساعدني مرتين أو ثلاثاً • ولقد كان معي عشرون روبلا ، فخسرتها في القسار • نعم يا أمير ! هل يمكنك أن تصدر ق ذلك ؟ لقد بلغت من الحطة والدناءة والصغار انني خسرتها في القمار !

صاح ليبديف يقول:

ـ خسرتـَها مع رجل نذل ، رجل نذل كان ينبغى لك أن لا تدفع له شيئًا •

تابع الشاب كلامه فقال:

\_ أما أنه نذل فهذا صحيح ، ولكن كان من واجبى أن أدفع وأما أنه وغد حقير ، فهذا ما أسلم به ، ولكن لا لأن الرجل قد ضربك ضرباً مبرحاً فحسب ، بل لأسباب أخرى كثيرة أيضاً ، يا أمير ، الرجل ضابط مطرود من الجيش ، ملازم محال على التقاعد ، كان أحد أفراد عصبة روجويين ، وكان يعطى دروساً فى الملاكمة ، ان جميع أفراد تلك العصبة هائمون الآن على وجوههم منذ تخلص منهم روجويين ، على أن أنكى مافى الأمر أننى كنت أعلم أنه وغد دنى ، ووبش حقير ، وتافه لا يصلح لشى ،

ومع ذلك غامرت بآخر روبلات أملكها مقامراً معه ( لعبنا لعبة البالكي ) \* قلت لنفسى : اذا خسرت ذهبت الى الحال لوكيان ، فما زلت أتقل عليه حتى يساعدنى • تلك هى الدناءة ، ذلك هو الصغار ! الصغار المحض ! لقد كان ذلك حقارة واعة !

قال ليبديف مؤيداً:

ـ نعم ، حقارة واعية !

أجاب ابن الأخت يقول بحرارة وهمة :

ـ لا تسرع الى التباهي بالانتصار! انه يتعجل كثيراً في الابتهاج! وقد جئت الى خالى \_ يا أمير \_ واعترفت له بكل شيء • تصرفت تصرفاً نبيلاً ، لم أدار نفسي ولا دافعت عن خطئي ٠ بالعكس : اتهمت سلوكي أقسى الاتهام ، ونعته بأبشع النعوت ، وأدنته أشد الادانة • الجميع هنا يشهدون بذلك • ومن أجل أن أدخل الوظفة التي أهدف الى دخولها ، لا بد لی حتماً من الارتفاع بمستوی ملابسی ، ذلك أننی ارتدی اسمالاً بالية وخرقاً رثة • بل انظر الى حذاءيُّ ! انني لا أستطيع أن أتقدم الى وظيفتي الجديدة بهذه الثباب • واذا أنا لم أتقدم خلال المهلة المحددة ، فسنعسَّن للوظفة شخص آخر ، فأبقى عند ثذ عاطلاً عن العمل ، ولا يدرى الا الله متى أجد وظيفة أخرى! أنا الآن لا أطلب منه أكثر من خمسة عشر روبلاً • وله على عهد أن لاألجأ الله بعد النوم قط ، وأن أرداً اليه آخر قرش له على في غضون ثلاثة أشهر • ولسوف أفي بوعدي • أنا أعرف ما هو العش على الخنز و « الكفاس » \* طعاماً وشراباً خلال أشهر بكاملها ، ولكنني قوى الارادة قادر على الاحتمال • في غضون ثلاثة أشهر أكون قد كست خمسة وسمعن روبلاً • فاذا أضفنا الى القرض الذي اطلبه منه الآن ما سبق أن أقرضني من مبالغ أخرى يكون مجموع الدين الذي له على خمسة وثلاثين روبلاً • فسأملك اذن من المال

ما ابرى، ببعضه ذمتى • أما الفوائد فليطلب من الفوائد ما يشاء ، وليأخذه الشيطان ! أهو لا يعرفنى ؟ اسأله يا أمير : أرددت اليه المال الذى ساعدنى به أم لا ؟ هو غاضب على لأننى دفعت لذلك الملازم • ليس هناك سبب آخر • ذلك هو شأنه : لا شيء له ، اذن لا شيء لغيره !

صاح ليبديف يقول:

\_ وهـو لا ينصرف! انه مضطجع هنـا حيث تــراه ، لا يريد أن يتحرك!

ــ سبق أن قلت لك : لن أنصرف قبل أن تعطينى ما أطلبه منك • لماذا يبدو عليك التبسم يا أمير ؟ كأنك لا تستحسن فعلى •

قال الأمير كأنما على مضض:

\_ لست ابتسم ، ولكنني أرى أنك مخطىء قليلاً •

ـ بل قل صراحــة اتنى مخطىء تمــاماً ٠ لا توارب ٠ لماذا كلمــة «قلبلاً» هذه ؟

ــ اذا شت : لنقل انك مخطيء خطأ تاما .

- اذا شت الكياسة ؟ أنا أعلم أن المال ماله ، وأنه يستطيع التصرف فيه هذه خالية من الكياسة ؟ أنا أعلم أن المال ماله ، وأنه يستطيع التصرف فيه على ما يريد له هواه ، وأننى أبدو كمن يريد أن يسلبه اياه ، ولكنك لا تعرف الحياة ، و أنت يا أمير ! اذا لم يلقين المرء أمثال هؤلاء الناس درساً فلا يجب أن ينتظر منهم شيئًا ، فلا بد من تلقينهم درساً ، ان ضميرى طاهر نقى : أقول لك ذلك صادقاً كل الصدق ، مخلصاً كل الاخلاص ؟ لن ألحق به أى ضرر ، لن أصيبه بأى أذى ، سأرد اليه ماله ، مع الفوائد أيضاً ، فماذا يريد أكثر من ذلك ؟ لأى شيء يصلح اذا لم

يقدم خدمة ؟ بل انظر كيف يتصرف هو نفسه • اسأله عن سلوكه مع الآخرين وعن فنه فى خداع الناس • بأية وسائل أصبح مالكاً لهذا المنزل؟ اننى مستعد لأن أقطع رأسى اذا ثبت أنه لم يغششك حتى الآن ، وأنه ليس بسبيل التفكير فى أسلوب يخدعك به مزيداً من الخداع • أتبتسم؟ ألا تصدّق ما أقول ؟

قال الأمير:

ـ يخيَّل الى أن هذا كله ليس له كبير صلة بقضيتك .

\_ أنا مضطجع هنـا منذ ثلاثة أيام ، فما أكثر ما رأيت خلال هذه المدة !

بهذا هنف الشاب دون أن يصغى الى كلام الأمير ؛ وتابع يقول :

\_ هل تتصور أن عنده شكوكاً وشبهات حول هذه الملاك ، حول هذه الفتاة التي أصبحت اليوم يتيمة ، حول ابنة خالتي التي هي بنته ؟ انه يبحث في كل ليلة عن عشيق لعلها خبأته في غرفتها ، ويتسلل الى هنا بخطي كخطى الذئب ينظر تحت ديواني الذي أرقد عليه عسى أن يجد شيئاً ، لقد أطاش الشك صوابه ، انه يرى لصوصاً في جميع الزوايا والأركان ، ينب عن سريره في الليل كل الحظة ، ويمضى يتثبت من أن الأبواب والنوافذ قد أنحكم اغلاقها ، حتى انه يذهب الى الموقد يفتشه ، ويتكرر ذلك في ليلة واحدة سبع مرات أحياناً ، في المحكمة يترافع عن أوغاد وأوباش ، وهنا ينهض في كل ليلة ثلاث مرات أيضاً ليصلى وليتجه الى الله بدعائه ، يجثو على ركبتيه في الصالون ويظل يلطم جبهته بالأرض ويرتل ويتضرع مدة نصف ساعة ، لا شك أن هذا ثمرة السكر ، لقد صلى على روح كونتيسة بادى \* ، سمعته بأذني الماين ، وسمعه كوليا أيضاً ، الحلاصة : لقد فقد المقل تماماً !

هتف ليبديف يقول وقد احمر وجهه احمراراً شديداً وغضب غضباً قوياً :

\_ هل رأيت يا أمير ، هل سمعت كيف يتهكم على ويستهزى، بى وقد أكون سكنيراً ، وقد أكون زير نساء ، وقد أكون لصاً ، وقد أكون الساناً مسيئاً من جميع النواحى ، غير أن هناك شيئاً لا يعرفه هذا الرجل الذي يحقرني الآن ، وهذا الشيء هو أنني أنا الذي كنت أقسطه وأنظفه الذي يحقرني الآن ، وهذا الشيء هو أنني أنا الذي كنت أقسطه وأنظفه حين كان في المهد صبياً ، كنت أقضى ليالي بكاملها ساهراً عليه مع أمه أختى آنيسيا التي توفي عنها زوجها وهوت الى حضيض الفقر والبؤس ، رغم أنني كنت لا أقل عنهما فقسراً وبؤساً ، فقد كنت أعنني بهما اذا مرضا ، وأمضى أسرق حطباً من عند البواب ؟ وكان بطني خاوياً في أكثر الأحيان ، لكنني كنت أغني وأصفق بأصابعي لينام الطفل ، لقمد دلكته وأسرفت في تدليله ، ثم ها هو ذا الآن يضحك على ويسخر مني ، ثم أي ضير يلحق بك أنت ، اذا أنا رسمت اشارة الصليب مصلياً على دوح كونتيسة باري ؟ يا أمير ، منذ ثلاثة أيام ، قرأت سيرة حياتها لأول مرة في موسوعة من الوسوعات ، ولكن هل تعلم أنت من هي كونتيسة باري ؟ تملم أم لا ؟

دمدم الشاب يقول رغم ارادته تقريبًا ، ولكن بلهجة ساخرة :

\_ لكأنك الانسان الوحيد الذي يعلم ذلك!

قال ليديف يحيه:

ـ هى كونتيسة خرجت من حماًة العار فأصبحت شبه ملكة ، حتى ان امبراطورة كبيرة خاطبتها بقولها « يا ابنة عمى » \* فى رسالة كتبتها بخط يدها • وحيين تنصيب الملك ( هل تعرف ما هو تنصيب الملك ؟ ) تطوّع كاردينال هو سفير البابا ليلبسها جوربيها الحريريين :

كان يعد ذلك شرفاً له ، رغم علو مقامه ، وقداسة منصبه ! هل تعلم ذلك؟ أرى فى وجهك أنك تجهل هذا • فكيف ماتت هذه الكونتيسة ؟ أجب ان كنت تعلم !

## ـ دعنی وشأنی ! انك تضجرنی !

ــ اسمع كيف ماتت • بعد جميع تلك الأمجاد ، وبعد تلك المكانة التي جعلتها نصف ملكة ، جرَّها الجلاد سامسون الى المقصلة ، رغم أنها كانت بريئة ، وذلك ليدخل المسرة والبهجة الى نفوس العاميات من نساء باريس • وقد بلغت من الذعر والرعب أنها لم تفهم شيئًا مما كان يُـراد أن يُفعل بها ، فلما أحست أن الجلاد يحنى رقتها لضعها تحت سكين المقصلة ، ويدفعها الى أمام ركلاً بقدمه ، بنما الناس من حولها يضحكون مقهقهین ، أخذت تصرخ قائلة : « لحظة واحدة أخرى یا سدى الجلاد ، لحظة واحدة أخرى ! » ★ • اذن لعل تلك اللحظة هي التي ستشفع لهـــا عند الله فعفر لها ، ذلك أنه لا يمكن أن يتخل المرء عـ ذاباً للنفس الانسانية أكبر من ذلك العذاب! هل تعلم ماذا تعنى كلمة « عذاب » ؟ \* انها تعنى تلك اللحظة بعنها! حين قرأت الفقرة التي تذكر صرخة الكونتسة ضارعة "أن 'تمهل لحظة' واحدة ، انقبض قلمي كأنما أمسك بها فكا ً كماشـة • أي ضـير يصبيك أنت ، أيهـا التـافه ، اذا أنا خطر بالى أن أدعو الله لتلك الخاطئة الكبيرة أثناء صلواتي قسل الرقاد ؟ لثن فعلت ذلك ، فربما لأن أحداً لم يدر في خلده حتى الآن أن يصلي على روحها أو أن يدعو لهـا أو حتى أن يرسم من أجلها اشــارة الصليب • لسوف يبهج قلمها حتماً ، في الحياة الآخرة ، أن تحسَّ أنه قد و ُجد على هذه الأرض خاطئ. مثلها صلى على روحهـا ولو مرة واحـدة! ما بالك تضحك ساخراً ؟ ألست تؤمن بهذا أيها الملحد ؟ وما مدى علمك بهذه الأشباء أنت ؟ ثم انك قد سمعت كلامي فنقلته محرَّفاً أو ناقصاً : أنا لم أصل على روح كونتيسة بارى فحسب ، وانما قلت : « اللهم هَب ° راحة النفس للخاطئة الكبيرة الكونتيسة بارى ، ولجميع أولئك اللواتى يشبهنها ! ، • وهذا يختلف كثيراً عما نقلته أنت ، ذلك أن فى العالم الآخر كثيراً من الخاطئات الكبيرات اللواتى عرفن تقلب الحظ ، وقاسين من ظروف الحياة ، وتوجعن من عذاب الاحتضار والانتظار • ولقد دعوت أيضاً لك ولأمثالك ، أمثالك من الوقحين الذين طلقوا الحياء وخلعوا العذار ! هكذا صليت أنا ، ما دمت تقحم نفسك فى التنصت على صلواتى ! •

قاطع ابن الأخت خاله قائلاً:

\_ طيب طيب ٠٠٠ كفى هذا ! صلَّ كما تشاء ، وليأخذك الشيطان ! لا حاجة الى الصراخ ٠٠٠

ثم التفت الى الأمير فأضاف يقول بلهجة اصطنع فيها السخرية :

\_ ويجب أن نقول لك يا أمير ان عندنا عالماً هو خالى هذا! أكنت لا تعرف ذلك؟ انه يقضى وقته الآن عاكفاً على قراءة جميع أنواع الكتب والمذكرات التي من هذا النوع!

قال الأمير وقد بدأ يشعر نحو الشاب بكره:

ـ مهما يكن من أمر ، فان خالك رجل لا يخلو ٠٠٠ من قلب! قال الشاك :

\_ أماديحك هذه ستصعد الى رأسه ، فتطيش عقله ، انظر كيف يتلذذ بمذاقها منذ الآن ، واضعاً يده على صدره ، مضيّقاً فتحة فمه ! صحيح أنه ليس خالياً من الاحساس! لكنه رجل خدّاع ، وهو فوق ذلك سكّير ، فهذه هذه البلية! لقد اختل عقله كسائر أولئك الذين أدمنوا على السكر زمناً طويلاً ، لذلك ترى كل ما فيه يتفكك ،

أنا أسلمِّم بأنه يحب أولاده ، وأنه كان يعامل المرحومة معاملة فيها احترام •• بل انه يحبني أنا أيضاً ، والحمد لله على أنه لم ينسني في وصيته •

صاح ليبديف يقول غاضباً:

ـ لن أورنك شيئا<sup>"</sup> !

قال الأمير بصوت جازم وهو يتحول عن الشاب:

ـ اسمع یا لیبدیف ، اننی أعرف بالتجربة أنك رجل جد فی شئون الأعمال متی شئت ۰۰۰ ولست أملك من الوقت الا قلیلا جداً ۰۰۰ فاذا كنت ۰۰۰ معـذرة ۰۰۰ نسیت اسمك واسم نسـبتك الی أبیك ، فهلا ذكرتنی بهما ؟

- ـ تـ ٠٠٠ تـ ٠٠٠ تيموفئي ٠
  - **-** ئم ؟
  - \_ لوكيانوفتش •

فانفجر الجميع ضاحكين من جديد • وهتف ابن الأخت يقول :

\_ لقد كذب ! كذب حتى فى ذكر اسمه • يا أمير ، ليس اسمه تيموفئى لوكيانوفتش بل لوكيان تيموفئفتش ! قل لنا لماذا كذبت ؟ لوكيان أو تيموفئى ، ألا يستوى الأمران ؟ وأى فرق بالنسبة الى الأمير أن يكون اسمك لوكيان أو تيموفئى ؟ يميناً انه يكذب للكذب • • • لأنه تعود أن يكذب !

سأل الأمير وقد نفد صبره :

\_ هل صحيح ما يقول ؟

ـ صحيح ٠ اسمى لوكيان تيموفئفتش ٠

بهذا اعترف ليبديف ذليلاً خافضاً عينيه طائماً واضعاً يده على قلبه من جديد ٠ \_ ولكن لماذا كذبت اذن ؟ يا رب السماء!

تمتم ليبديف يقول وهو يخفض رأسه مزيداً من الخفض :

\_ من المذلة!

ـ لا أرى أين المذلة في هذه الـكذبة! آه ٠٠٠ ليتني أعرف فقط أين أجد كواما ٠

أضاف الأمير هذه الجملة الأخيرة وقد بدا عليه أنه يهم أن ينصرف. فقال الشاب :

ـ سأقول لك أين كوليا ٠

فأسرع ليبديف يقاطعه قائلاً:

! У . У \_

وتابع الشاب كلامه فقال:

- بآت كوليا الليلة عندنا ، ومضى فى الصباح يبحث عن الجنرال الله أخر جته أنت من سجن الديون يا أمير ، لا يعلم الا الله لماذا ! أسس وعد الجنرال أن يأتى الى هنا ليبيت ، ولكنه لم يظهر ، ولعله ذهب يسكن على بعد خطوتين من هذا المكان فى « فندق الميزان » ، فلا بد اذن أن يكون كوليا هناك ، الا أن يكون قد ذهب الى بافلوفسك يزور أسرة ايبانتشسين ، كان يريد أن يذهب اليهم منذ أمس ، اذ كان معه مال ، فستجده اذن اما فى « فندق الميزان » واما فى بافلوفسك .

هتف لمديف يقول:

\_ فى بافلوفسك ، فى بافلوفسك ! أما الآن فلنذهب الى الحديقة ، من أجل أن ٠٠ • نشرب هناك القهوة ٠٠٠

قال ليبديف ذلك وأمسك الأمير من ذراعه فجر ً م الى الحارج ، الى فناء يفضى الى الحديقه من باب صغير ٠ الحديقة صغيرة ، لكنها جميلة · وبفضل حسن الجو كانت الأشجار جميعها في تفتح كامل ·

أجلس ليبديف الأمير على دكة من خشب مدهون بلون أخضر ، أمام مائدة مثبتة في الأرض ، خضراء اللون هي أيضاً • وجلس أمامه • وجيء بالقهوة بعد لحظة ، فلم يرفضها الأمير • وظل ليبديف يحدّق الى عيني الأمير بشراهة ، مفرطاً في الاكرام والمراعاة •

قال الأمير وهيئته هيئة انسان يفكر في شيء آخر لا صلة له بما يقول النتة :

\_ لم أكن أعرف أن لك ملكاً •

قال لمديف كأنما لستأنف شكاواه:

\_ يتامى !

ولكنه سرعان ما كف عن ذلك .

كان الأمير ينظر الى أمام ، ذاهلاً ، فلا شك أنه قد نسى العبارة التى قالها منذ لحظة عن مـلـُك لبيديف ، وانقضت دقيقة ، ان لبيديف مايزال يحدّق الى محدّثه منتظراً شرحاً أوسع ،

قال الأمير وكأنه عاد الى شموره :

ــ طيب ، مــاذا ؟ هــا ٠٠٠ نعم ٠٠٠ أنت تعلم الأمر حــق العـــلم يا ليبديف • لقد جثت ُ اليوم عقب الرسالة التي تلقيتها منك • فتكلم !

اضطرب ليبديف ، وأراد أن يقول شيئًا ، لكنه لم يزد على أن نطق بأصوات غير مفهومة • فكان الأمير يصبر عليه ، ويبتسم ابتسامة عزينة •

\_ يخينًا الى أننى أفهمك جيداً يا لوكيان تيموفئفتش • كنت َ لا تتوقع مجيئى طبعاً • كنت تقدر أننى لنأترك عزلتى عند تلقى أول رسالة لم تبعثها الى الا من باب تبرئة الذمة • ولكن هأنت ذا ترى اننى جئت • هلم من مده لا تحاول أن تخدعنى • انقطع عن خدمة اثنين فى آن واحد • لا يجب أن يكون لك سيدان • ان روجويين موجود هنا منذ ثلاثة أسابيع • أنا أعرف كل شى • • هل استطعت أن تبيعه هذه المرأة كما فعلت فى المرة الماضة ؟ قل الحقيقة •

- \_ بل اكتشفها بنفسه ، هذا السطان الحسث !
  - ــ لا تشتمه : يظهر آنه أساء معاملتك .
    - \_ قال ليبديف مهتاجاً:
- ــ أشبعنى ضرباً ، نعم ، أشبعنى ضرباً ، وفى قلب موسكو حر ًض على ً كلبه الفظيع ، كلبه السلوقى الرهيب ، فظل الكلب يطاردنى من أول الشارع الى آخره ،
- ــ انك تعدنی طفلاً یا لیبدیف قل لی : أهی ترکته جادةً حین ترکته بموسکو منذ مدهٔ قصیرة ؟
- جادة ً ، جادة ً ، بل انها قد تركته هذه المرة قبيل الاحتفال بالزواج ، ، كان يعد ُ الدقائق بانتظار أن يحين موعد الاحتفال بالزواج ، هربت من موسكو الى بطرسبرج ، فجاءت الى ً رأساً تقول : « انقذني ، هيء لى عندك مأوى يا لوكيان ، ولا تذكر للأمير شيئاً ، انها تخشاك أكثر مما تخشاه أيضاً يا أمير ، وذلك هو السم !

قال ليبديف ذلك وحمل اصبعه الى جبينه متخابثًا • سأله الأمير :

- ــ والآن ، هل قرَّبت بينهما من جديد ؟
- ـ يا سـمو الأمير العظيم ٠٠٠ هل كان يمكننى أن أعارض هـذا التقارب بنهما ؟
- ے طیب سأستطلع الأمر بنفسی ولكن قل لى : أین هی الآن؟ عنده؟

ــ لا ، لا ، انها ما تزال تعيش وحدها ، وهي تقول : « أنا حرة »، اعلم على أمير انها تلح كثيراً على هذه النقطة، انها ماتنفك تكرر : « ما أزال أملك حــريتي كاملة ، ، ما تزال تقيم في شــارع بطرسبرجسكايا ، عند زوجة أخي ، كما ذكرت لك هذا في رسالتي ،

\_ أهى الآن هناك ؟

\_ نعم • اللهم الا أن تكون فى بافلوفسك ، فلعلها انتهزت فرصة جمال الجو ، فمضت تصطاف عند داريا ألكسيفنا • انها تكرر دائماً قولها : « أنا أملك حسريتى كاملة » • أمس تباهت باسستقلالها أمام نيقسولا آرداليونوفتش \* ( كوليا ) • هذه علامة سيئة •

وأخذ ليبديف يبتسم •

ــ مل يزورها كوليا في أحيان كثيرة ؟

ـ صبى طائس ، صبى لا أفهمه ، عاجز عن المحافظة على سر •

\_ هل كان ذهابك اللها منذ مدة طويلة ؟

ـ اننى أذهب اليها كل يوم ، بلا تخلف !

ـ اذن ذهت المها أمس ؟

ــ لا • منذ ثلاثة أيام لم أرها •

\_ خسارة أنك سكران قليلاً يا ليبديف ! ولولا ذلك لألقيت عليك سؤالاً آخر •

أجاب لسديف وهو ينصب أذنه :

\_ لا ، لا ، لم أشرب شيئًا البتة .

\_ قل لي : على أي حال تركتها ؟

\_ هم ° • • • تركتها على حال امرأة تبحث •

### \_ امرأة تبحث ؟

- نعم ، امرأة تبحث بغير انقطاع ، كانما هي فقدت شيئاً ، أما زواجها المرتقب ، فان مجرد تفكيرها فيه يثير اشمئزازها ، وهي تغضب اذا حديثت فيه ، وقد أصبحت لا تعبأ « بصاحبنا » أكثر مما تعبأ بقشرة برتقالة ، بل قل انه أصبح لا يوقظ في نفسها الا شعوراً بالهول ، انها تمنع أي انسان من أن يأتي على ذكره ، ٠٠٠ وهما لا يلتقيان الا في حالات الضرورة القصوى ، ٠٠٠ وهو يدرك ذلك حق الادراك ، ولكن لا بد لها من الاذعان أخيراً ، فلن تفلت منه ! ٠٠٠ انها قلقة ، ساخرة ، ملتبسة ، سريعة الاهتياج !

### \_ ملتبسة سريعة الاهتياج ؟

ـ نعم ، سريعة الاهتياج ، من ذلك أنها أوشكت أن تشـد شعرى اثناء حديث بسيط قام بني وبنها في زيارتي الأخيرة لها .

سأله الأمير وقد قدَّر أنه لم يسمع كلام ليبديف سماعاً واضحاً :

#### ۔ کف ؟

\_ سأقول لك • لقد حدث هـذا بينما كنت أقرأ لها رؤيا القديس يوحنا • ان للسيدة خيالاً مضطرباً قلقاً • هيء هيء ! وقد لاحظت لديها، عدا ذلك ، ميلاً بارزاً الى المناقشات الجدية والموضوعات الحارقة • انها تؤثر هذه الموضوعات ، وترى أن محادثتها فيها دليل على احترامها • هذا هو الواقع • وأنا متمكن جداً من تأويل رؤيا القديس يوحنا التى أدرسها منذ خسس عشرة سنة ، وقد وافقتنى على رأيي حين قلت لها اننا وصلنا الى المهد الذي يمثله الحصان الثالث ، الحصان الأسود الذي يمسك راكبه ميزانا بيده • ذلك أن كل شيء في عصرنا هذا ينزان بميزان وينظم بعقد ، وليس لأحد من هم الا أن يبحث عن حقه ويسعى اليه • « ثمنية قمع بدينار ،

وثلاث ثمنيات شمير بدينار » \* • وهم فوق ذلك يريدون جميماً أن يحتفظوا بحرية الفكر وطهارة القلب ، وصحة الجسم ، وجميع ما وهب الله • لكنهم لن يصلوا الى هذا بطرق الحق وحدها • لأن الحصان الشاحب لونه سيظهر هو وراكبه الذى اسمه « الموت » والذى يتبعه « الجحيم » \* • هذه هى الموضوعات التى نمالجها حين نلتقى ، فتأثر بها تأثراً قوياً •

سأله الأمير' وهو ينظر اليه مدهوشاً :

ـ هل تؤمن أنت نفسك بهذا كله ؟

\_ أؤمن وأؤول • اننى ، وأنا الفقير العادى، لست الا ذرة فى الزوبعة الانسانية • من ذا الذى يحترم ليبديف ؟ ان كل واحد يجر ب مكره فيه ، ويكاد يركله برجليه ان صح التعبير • ولكننى فى مجال التأويل أساوى أكبر سيد من السادة • تلك هى ميزة الذكاء • ان فكرى المتوقد قد أفزع عظيماً من العظماء ذات يوم فأخذ يرتعش على مقعده • حدث ذلك منذ سنتين ، قبيل أعياد الفصح • ان صاحب السعادة نيل ألكسيفتش، حين سمع عنى أيام كت تحت امرته فى الوزارة ، استدعانى الى مكتب خصيصاً ، وسألنى : « هل صحيح أنك استاذ فى تأويل النبوءات الخاصة بالأعور الدجال ؟ » ، فلم أكتمه أن هذا حق ، وأخذت أقرأ عليه وأشرح له النص المقدس • ولم أحاول أن ألطتف ما يشتمل عليه النص من تهديد بأخطار رهية ، بل توسعت فى شرح الرموز وغصت الى أعماق معنى الأرقام • وقد أخذ يضحك فى أول الأمر ، ولكنه ازاء دقة الأرقام ووضوح المقارنات ، لم يلبث أن أخذ يرتعش ، ثم رجانى أن أطوى الكتاب وأن أنصرف • وأمر لى فى عيد الفصح بمكافأة • ولم ينقض على ذلك أسبوع حتى فاضت روحه وذهبت الى بارئها •

ـ ما هذا الذي تقوله يا لمديف ؟

ـ هو الحقيقة بعينها ، فقد سقط من مركبته بعد العشاء ، فاصطدم صدغه بحجر حائط فمات على الفور ، ان سجلات وظيفته تدل على أن عمره كان ثلاثة وسبعين عاماً، وهو رجل يضرب لونه الى حمرة ، أبيض الشعر ، معطر دائماً ، مبتسم بغير انقطاع ، كطفل ، وقد تذكر بطرس زاخارتش عندئذ زيارتى له فقال : « تنبأت أنت بما حدث له » ،

نهض الأمير لينصرف • فد'هش ليبديف ، حتى لقد آلمه أن يراه متمجلاً هـذا التمجل • فجازف وقال له بلهجة فيها كثير من الاكرام والمداراة والمراعاة :

\_ أرى أنك أصحت لا تكترث!

فأجاب الأمير يقول منزعجاً :

\_ الحق أن صحتى سيئة • اننى أشعر بثقل فى رأسى • قد يكون مرد ُ هذا الى مشقة السفر •

قال لمديف على وجل واستحماء:

ـ تحسن صنعاً اذا مضيت ترتاح وتستجم في الريف •

فظل الأمير واقفاً واجماً • وتابع ليبديف كلامه يقول :

\_ أنا مثلاً ، سأذهب الى الريف مع جميع أفراد الأسرة بعد يومين أو ثلاثة أيام • هذا أمر لا غنى عنه لصحة الطفل الوليد ؛ وسيتيح لى السفر اجراء جميع الاصلاحات اللازمة هنا • والى بافلوفسك انما سأذهب أيضاً •

قال الأسر يسأله فحأة :

\_ وأنت أيضاً ستذهب الى بافلوفسك ؟ ها ••• اذن يذهب جميع الناس هنا الى بافلوفسك ! وتقول ان لك هنالك منزلاً ريفياً ، أليس كذلك ؟

لا يذهب جميع الناس الى بافلوفسك و ولكن ايفان بتروفتش بتسين قد تنازل لى عن احدى الفيللات التى حصل عليها هناك بثمن بخس المكان جميل ، مرتفع ، مخضوضر و وتكاليف المعيشة غير باهظة ، والمجتمع راق ، وسوف نستمتع هناك بالموسيقى \* و ذلك هو السبب فى أن بافلوفسك يرتادها الناس كثيراً و على أننى سوف أكتفى بجناح صغير ، أما الفيللا و برتادها الناس كثيراً و على أننى سوف أكتفى بجناح صغير ، أما الفيللا و

\_ هل أجّرتها ؟

\_ ل ٠٠٠ لا ٠٠٠ لم أؤجرها تماماً ٠

قال الأمير يقترح عليه فجأة :

ـ أنا أستأجرها •

واضح أن ما كان ليبديف يريد أن يقود اليه انما هو هذا الطلب ان هذه الفكرة تدور في ذهنه منذ ثلاث دقائق و ولم يكن مع ذلك يبحث عن مستأجر ، فان هناك شخصاً أعلن له أنه « قد » يستأجر الفيللا و وكان هو يعلم أن كلمة « قد » هذه تعدل اليقين و لكنه تصور و فجأة النفع التي سيجنيه من تأجيره الفيللا للأمير ، فسمح لنفسه بهذا على أساس أن المستأجر الآخر لم يثبت وعده بالاستثجار و قال يخاطب نفسه : « هذا نزاع جديد يلوح في الأفق ، وهذه هي الأمور تجري مجرى جديداً كل الجدة ! » و لذنك استقبل اقتراح الأمير بنوع من الحماسة ، فلما سأله الأمير عن الكراء رفع يديه بحركة تعني أنه لا يكترث بالكراء ، وأنه لا يطمع في منفعة و

قال الأمر:

ــ طيب • سأدفع لك ما يرضيك • سوف أســأل عن الســعر ، فلا تخسر شيئاً • وكانا على وشك أن يخسرجا من الحديقة · فاذا بليبديف يدندن قائلاً ، وهو يتواتب حول الأمير فرحاً :

\_ فى وسعى يا أمير ، فى وسعى يا أمير ، اذا أنت شئت ذلك ، أن أبلغك أمراً هاماً جداً عن المسألة التي تهمنا ٠٠٠

توقف الأمير • وتابع ليبديف كلامه :

ــ ان داريا ألكسيفنا تملك ، هي أيضاً ، فيللا في بافلوفسك ٠٠٠

ـ وبعد ؟

ــ ان الشخصية التي يعنينا أمرها هي صديقتها ، ويظهر أنها تنوى أن تتردد علمها كثيراً في بافلوفسك • ان لها هدفاً •

۔۔ أي هدف ؟

\_ آجلايا ايفانوفنا ٠٠٠

ـ هوه! كفي يا لسديف!

لذلك قاطع الأمير ليبديف ممتعضاً امتعاض انسان مُستَّت فيه نقطة موجعة • وأضاف :

\_ ليس هذا هو الأمر • الأفضل أن تقول لى متى تنوى أن تسافر • واعلم ان الاسراع فى السفر يناسبنى أكثر مما يناسبنى الابطاء ، لأننى فى الفندق •••

كان الرجلان قد اجتازا الحديقة وهما يتحدثان • ولم يرجعا الى المنزل ، بل عبرا الفناء متجهين نحو باب الحروج •

قال لمديف بعد لحظة تفكر:

ــ أرى أن من الحير أن تترك الفندق فى هذا اليوم نفســه ، فتأتى تقيم هنا ، ثم نسافر معاً الى بافلوفسك بعد غد .

قال الأمير شارد الذهن ، وهو يصل الى الشارع :

\_ سوف أدى ٠

تابعه ليبديف ينظره • وقد أدهشه هذا الذهول المفاجى، في الأمير الذي نسى أن يوديّعه حين خسرج ، بل غفل حتى عن تحيت • ان هذا النسيان لا يتفق وما عهده ليبديف في الأمير من حسن الآداب وبشاشة الماملة ولطف السلوك •

# الفصل التاك



تقارب النانية عشرة ظهراً • كان الأمير يعرف أنه لن يجد فى المدينة من آل ايبانتشين الا الجنرال الذى تمنعه أعماله من مغادرة المدينة • حتى ان هذا نفسه ليس مؤكداً •

خطر ببال الأمير أن الجنرال قد يستعجل أخذه الى بافلوفسك ؟ ولكن الأمير يحرص كثيراً على زيارة يجب أن يقوم بها قبل أن يذهب الى بافلوفسك • فقرر أن يبحث عن المنزل الذي كان لا بد أن تقوده اليه تلك الزيارة ، ولو ترتب على ذلك أن يصل الى دار آل ايبانتشين متأخراً ، وأن يؤجل رحلة بافلوفسك الى المند •

والمسعى الذى سيقوم به الأمير يشتمل على بعض المخاطر من بعض النواحى ومن ثم كان ارتباكه وكان تردده وكان يعلم أن المنزل الذى يجب أن يهتدى اليه يقع فى شارع « الباسلاء » الذى لا يبعد عن شارع «الحدائق» و فقرر أن يتجه اليه من هذه الجهة آملاً أن يعزم أمره أتناء الطريق على قرار حاسم و

فلما اقترب من تقاطع الشارعين أدهشه الاضطراب الشديد الحارق الذى اجتاحه واستولى عليه • لم يكن يتوقع أن يحس بقلبه يخفق هذا الحفقان القوى • ولفت نظره أحد المنازل من بعيد • أغلب الظن أن غرابة مظهر هذا المنزل هي التي لفت نظره • وقد تذكر بعد ذلك أنه قال عندئذ

لنفسه: « لا شك أن المنزل الذي أبحث عنه هو هذا » • وتقدم مدفوعاً بفضول شديد ليتحقق من صدق تخمينه ، مع شعوره سلفاً بأنه سيزعجه أن يصدق ظنته • المنزل عمارة كبيرة مظلمة ذات ثلاثة طوابق ، ليست بذات طراز ، واجهتها خضراء اللون وسخة • ان عدداً قليلاً جداً من المباني التي من هذا النوع والتي يرجع عهدها الى نهاية القرن الماضي مايزال قائماً في هذا الحي من بطرسبرج (حيث يتغير كل شيء بسرعة) • انها مبان متينة ، سميكة الجدران ، واسعة النوافذ جداً ، تتُحصن شبابيكها أحياناً بقضبان حديدية في الطابق الأرضى الذي تشغله دكان عسكن عمامة في الطابق الذي يملك الدكان يسكن عامة في الطابق الذي يملك الدكان يسكن وعوساً: فكل شيء يبدو للمرء فيها بارداً ، موصداً ، سرياً ، دون أن يستطيع المرء مع ذلك أن يحلل بواعث هذا الشعور بسمهولة • لا شك بستطيع المرء مع ذلك أن يحلل بواعث هذا الشعور بسمهولة • لا شك بالسرية والحفاء • ويندر أن يسكن هذا المنازل يشتمل على شيء يشعر بالسرية والحفاء • ويندر أن يسكن هذا المنازل الا تجار •

اقترب الأمير من باب الفناء ، وقرأ على لوحة معدنية : « منزل روجويين ، بورجوازى فخرى ورائى » \* • وتغلب على تردده فدفع بابا ذا زجاج ، ودخل ، فانغلق الباب وراءه محدثاً ضجة • وصعد الى الطابق الأول على السلم الكبير • ان السلم مبنى باحتجار غليظة ، غائب فى الظل بين جدران مدهونة بلون أحمر • كان الأمير يعرف أن روجويين يحتل مع أمه وأخيه كل الطابق الأول من هذا المبنى الكثيب • فتح له الحادم الباب ؛ ودون أن يُخبر بوصوله ، قاده خلال سلسلة من الغرف : دخلا أولاً الى قاعة عرض ، جدرانها تحاكى المرمر ، وأرضها من خشب السنديان ، وأثاثها الثقيل الغليظ منطراز عام ١٨٨٠؛ ثم ولجا سلسلة من حجرات صغيرة يقطعها المرء بلف ودوران وتعرج • ثم صعدا درجتين أو حجرات صغيرة يقطعها المرء بلف ودوران وتعرج • ثم صعدا درجتين أو

ثلاث درجات ، ثم هبطا درجتين أو ثلاث درجات وفى النهاية قرعا باباً ففتح لهما بارفيون سيميونوفتش روجويين بنفسه ، فلما رأى روجويين الأمير جمد فى مكانه ذاهلا ، واصفر لونه ، حتى صار يشبه ، خلال بضع لحظات ، تمثالا من حجر ، ان نظرته المحمد قة السابتة تعبر عن ذعر ورعب ، وان فمه تقلقه ابتسامة مبهوتة ، لقد بدا له حضور الأمير حادثاً لا يتصوره العقل ، بل حادثاً يكاد يكون معجزة ، ود هش الزائر من هذا ، رغم أنه كان يتوقع أن يحدث حضوره أثراً من هذا النوع ،

قال الأمير وهو يشعر بحرج:

\_ ربما كان مجيئى مزعجاً يا بارفيون • فاذا صح ً هذا فسوف أنصرف •

فقال بارفيون وقد ثاب الى رشده:

\_ لا ، أبداً ! تفضل ادخل !

كان الرجلان يتخاطبان بصيغة المفرد • لقد أتيح لهما أن يلتقيا بموسكو كثيراً وطويلاً • حتى لقد اشتملت لقاءاتهما على لحظات تركت في نفس كل منهما أثراً لا يمحى • ولم يلتقيا بعد ذلك منذ أكثر من ثلاثة أشهر •

ما يزال وجه روجويين شاحباً • وما تزال تشنجات خفيفة خاطفة تقلص هذا الوجه • ورغم أنه أدخل الزائر فانه ما يزال يشعر باضطراب لا حيلة له في دفعه • ودعا الأمير الى الجلوس على مقعد قرب المائدة ، ولكن الأمير حين التفت نحو روجويين مصادفة "، تجمعًد في مكانه تحت نظرة غريبة غرابة هائلة كان يلقيها عليه روجويين ، حتى لكأنها تخترقه اختراقاً ؟ وعادت الى ذهنه في الوقت نفسه ذكرى حديثة ، أليمة ، مبهنة ؟ فبدلا "من أن يجلس ، لبث واقفاً ، ساكناً سكوناً كاملا "، محدقاً الى عيني

روجويين بنظرة ثابتة خلال لحظات • فأخذت عنــا روجويين تســطعان ببريق فيه مزيد من القــوة • وابتسم روجويين أُخيراً ، ولكن ابتســامته كانت تشى باضطرابه وحزنه •

وتمتم يقول للأمير :

ـ لماذا تنظر الى مذه النظرة الثابتة ؟ اجلس •

فحلس الأمير • وقال :

- بارفيون ، كلمنى بصراحة • أكنت تعلم أتنى سأصل الى بطرسبرج اليوم ؟

أجاب روجويين وهو يبتسم ابتسامة مرة :

ـ كنت أقـد ّر أنك قد تجىء ، وهـأنت ذا ترى أننى لم يخطىء تقديرى ، ولكن كيف كان يمكننى أن أحزر أن وصولك سيكون فى هذا البوم نفسه ؟

كان المنف والحنق فى لهجة هذا السؤال الذى ألقاه روجويين والذى كان فى الوقت نفسه جواباً ، باعثاً جديداً للأمير على الدهشة • فقال الأمير برفق ولين بنما كان الاضطراب يجتاح نفسه :

\_ وهبثك عرفت اننى سأصل « فى هذا اليوم نفسه » ، فلماذا تفضب هذا الفضب ؟

\_ وأنت ، لماذا تلقى على ً أنت ذلك السؤال ؟

ــ لأننى فى هذا الصـــباح ، بينما كنت أنزل من القطار ، لاحظت فى ذحمة الجمهور عينين تشبهان كل الشبه العينين اللتين كنت تحدّق بهما الى منذ برهة .

فجمجم روجويين يقول مرتاباً:

\_ غریب ! تنری ، هما عینا من ؟

ولكن خيِّل الى الأمير أن روجويين قد ارتمش • قال الأمير :

لا أدرى • كان ذلك فى زحمة الجمهور • ومن الجائز على كل حال أن أكون قد توهمت • أصبحت تنتابنى أوهام كثيرة من هذا النوع فى الآونة الأخيرة • لقد صرت ، يا عزيزى بارفيون ، فى حالة قريبة من الحالة التى كنت عليها قبل خمس سنين ، أيام كانت تعترينى نوبات • دمدم بارفون قائلا :

ـ جائز أنك كنت فريسة وهم • لا أدرى!

وتغيرت ابتسامة التلطف التي كانت مرتسمة على شفتيه في تلك اللحظة ؟ وظهرت ابتسامة جديدة تعبر عن مشاعر متفرقة وعواطف شتى كان عاجزاً عن أن يؤلف بينها •

قال يسأل:

ـ أأنت مسافر الى الخارج مرة أخرى ؟

ثم أضاف فجأة:

ے هل تتذکر کیف التقینا فی الحریف الماضی فی قطار بسکوف ۔ بطرسبرج ۰۰۰ هل تتذکر معطفك ولبَّادتی حذاءیك ؟

وأخذ روجويين في هذه المرة يضحك بخبث صريح ومكر واضع سرَّه أن يطلق لهما العنان •

سأله الأمير وهو يلقى نظرة على الحجرة :

\_ هل استقر بك المقام هنا تماماً ؟

\_ نعم ، أنا هنا في بيتي ؟ أين تريد لي أن أذهب ؟

\_ نحن لم نلتق منذ مدة طويلة • وقد سمعت عنك أشياء يصعب على ً أن أصد ِقها •

- أجاب روجويين بجفاف :
- \_ ما أكثر ما يقوله الناس!
- \_ ولكنك طردت عصبتك كلها ، ولجأت الى منزل أهلك ، وأصبحت لا تهرب منه ، هذا شى، حسن ، هل المنزل لك أنت ، أم هو مشترك بين الأسرة كلها ؟
  - ــ هو لأمى وشقتها تقع في الجهة الأخرى من الممر
    - ـ وأين يسكن أخوك ؟
    - \_ أخى سميون سموفتش يسكن في جناح ٠
      - ۔ أهو متزوج ؟
      - \_ هو أرمل ما حاجتك الى معرفة هذا ؟

نظر اليه الأمير دون أن يجيب • لقد أصبح واجماً شارد الذهن ، فكأنه لم يسمع السؤال • ولم يلح روجويين ، بل سكت ينتظر •

ولبث الاثنان صامتين برهة ً من الوقت •

قال الأمير:

- ـ تعرفت منزلك من أول نظرة ، من على مسافة مائة متر!
  - \_ كف هذا؟
- لا أدرى كيف أعبر لك ان لمنزلك هيئة هي هيئة أسرتك كلها ، وهيئة طراز حياتك ولكن اذا سألتني أن أشرح لك مصدر هذا الشعور عندى ، لم أستطع أن أفصل أغلب الظن أن هذا نوع من الهذيان حتى انني ارتعب حين أرى مدى تأثرى بهذه الأمور لم تكن في ذهني أية فكرة عن المنزل الذي تسكنه ، ولكن ما ان رأيته حتى قلت لنفسى : « هذا بعينه نوع المنزل الذي لا بد أن يسكنه ! » •

قال روجويين وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة غامضة ، دون أن يفلح فى ادراك الفكرة المبهمة التي قالها الأمير :

- حقاً ! وان جدى هو الذى بنى هـذا المنزل • وقد سـكنه دائماً أناس من ملة « الخصيان » ، هم آل خلودياكوف • ولا يزالون يستأجرونه حتى اليوم •

قال الأمير وهو ينظر حواليه :

- ظلام حالك! انك تعيش في غرفة معتمة جداً .

كانت الحجرة غرفة واسعة " ، عالياً سقفها، لا يدخلها ضوء ، مزدهمة بأشتات من الأثاث : مناضد، مكاتب، خزائن ملأى بالسجلات والقراطيس، وكان هناك ديوان عريض منجب بجلد أحسر لا شك فى أن روجويين يستعمله سريراً ، ولاحظ الأمير على المائدة التي كان روجويين قد أجلسه بقربها ، لاحظ كتابين أو ثلاثة كان أحدها ، وهو « كتاب التاريخ » الذي ألفه سولوفيف \* ، مفتوحاً على صفحة محدد دة بشريطة ، وقد عُلقت بالجدران بضع لوحات زيتية ذات أطر مزخرفة ، وقد بلغت من القتامة والتشحر أن المرء لا يكاد يمينز فيها شيئاً البتة ، غير أن هناك صورة رجل بالحجم الطبيعي لفتت نظر الأمير ، هو رجل في نحو الحسين من العمر، يرتدي ردنجوتاً أجنبي التفصيلة ولكنه طويل الحواف ، ويتدلى على عنقه وسامان ، وله لحية متناثرة قصيرة شائبة ، ووجه مجمد أصفر ، ونظرة متحمة عابسة ،

سأل الأمير:

ـ أليس هو أباك ؟

فأجاب روجويين يقول مبتسماً ابتسامة سيئة كأنما هو يتأهب لأن يقذف بمزاحة ثقيلة في حق أبيه :

- ــ نعم ، هو بعينه !
- \_ هل كان ينتمى الى ملة « المؤمنين القدامي » ؟ \*
- ـ لا ! كان يذهب الى الكنيسة ولكنه كان يزعم فعلا أن الشعائر القديمة كانت أقرب الى الحق وكان عدا ذلك يحترم « ملة الحصيان » وكانت حجرة مكتبه هى هذه الحجرة التى نحن فيها الآن لماذا سألتنى هل كان ينتمى الى « المؤمنين القدامى » ؟
  - \_ هل ستحتفلون بالعرس هنا؟
    - \_ هـ ٠٠٠ هنا ٠٠٠

كذلك أجاب روجويين الذي أوشك أن يرتجف عند سماع هذا السؤال المفاجئ غير المتوقع ٠

- ـ هل سيتم الزواج في القريب ؟
- ـ أنت تعلم أن هذا لا يتوقف على ّ أنا •

- بارفيون ، أنا لست عدو "ك ، ولست أنوى أن أعرقل أى أمر من أمورك ، أو أن أقف عقبة "في طريقك ، أكرر لك هذا الآن كما سبق أن أعلنته لك ذات مرة ، في لحظة شبيهة بهذه اللحظة ، انك لتعلم انني لست الذي منع زواجك حين كان على وشك أن يتم بموسكو ، ففي المرة الأولى «هي » التي هرعت الى "لحظة زفافكما تقريباً لترجوني أن أنقذها منك هذه كلماتها هي أكررها لك بنصلها ، ثم هربت منى أنا أيضاً ، فاهتديت أنت اليها وقدتها الى الكنيسة مرة أخرى للزواج ، والآن يُقال لى انها فر تن منك من جديد وجانت تلوذ ببطرسبرج ، هل هذا صحيح ؟ ان ليبديف هو الذي أبلغني النبأ ، وبسبب ذلك انما جثت ، ولقد علمت أس ، في القطار ، من فم أحد أصدقائك القدامي ــ وهو زاليوجيف ، اذا أردت أن تعرف من هو \_ علمت أنكما عدتما فترابطتما ، ان رجعتي

الى بطرسبرج ليس لها الا هدف واحد : هو أن أقنعها أخيراً بأن تسافر الى الخارج لتسترد صحتها • فهي في رأيي مريضة جسماً وروحاً • رأسها، خاصة " ، مريض ؟ وحالتها تتطلب عناية كبيرة • ولا أنوى أن أصحبها ، وانما أريد أن أرتب سفرها دون أن أشاركها فيه • أقول لك الحقيقة خالصةً • ولكن اذا صدق أنكما رتتما أموركما من جديد ، فلن أظهر أمام عينيها قط ، ولن أضع قدمي في بيتك • أنت تعلم أنني لا أخدعك ، لأننى كنت صادقاً معك على الدوام • لم أكتمك رأيي في هذا الأمر يوماً ؟ قلت لك دائماً انني أعتقد بأنها ستضع حتماً اذا هي ارتبطت بك • ولسوف تضيع أنت أيضاً ٠٠٠ بل قد يكون ضياعك محتوماً أكثر من ضياعها • اذا انفصلتما من جدید ، سم "نی ذلك كثراً ، لكننی لن أساعد فی تحقیق هذه القطيعة بنكما • فاطمئن اذن ، ولا يخالجنك في ّ ريب ، ولا تساور نك شبهة • ثم انك تعلم حقيقة الأمر : أنا لم أكن منافساً « حقيقياً » لك في يوم من الأيام ، حتى حين لجــأت الى ّ ولاذت بي • هــأنت ذا تضحك : انني أعرف سبب ضحكك • نعم لقد عشنا هناك ، أنا وهي ، منفصلين ؟ بل لقد عاش كل واحد منا في فـللا مســـتقلة : « أنت على علم تام بهذا » • ألم أشرح لك قبل الآن « أنني أحبها لا حبًّا بل شفقة » • أعتقد أن التعريف صادق • ولقد صرَّحت لي حينذاك بأنك تفهم ما أريد أن أقول • فهل هذا صحيح ؟ هل فهمت حقاً ؟ ما أشد هذا الكره الذي أراه في نظرتك! أنا انما أتيت لأهدىء بالك وأطمئنك ، لأنك أنت أيضاً عزيز في نفسى. انني أحسك كثيراً يا بارفسون • أقول هذا وأرحسل ثم لا أرجع قط • وداعاً!

نهض الأمير • فقال له بارفيون برقة ورفق ، ولم يكن قد نهض ، وانما هو ما يزال مسنداً رأسه الى يده اليمنى :

ـ ابق معى قليلاً ، فانى ما رأيتك منذ مدة طويلة •

فعاد الأمير يجلس • وساد صمت ، ثم قال روجويين :

أجابه الأمير بمودة وصداقة ، محاولاً أن يخفى عواطفه تحت ستار ابتسامة خففة :

\_ حين أكون بقربك فانك تثق بى ، حتى اذا ابتعدت عنك بارحتك تقتك وعدت ترتاب في من جديد • انك تشبه أباك !

ــ أثق بك حين أسمع صوتك • أنا أدرك حق الادراك وأفهم كل الفهم أننى لا يمكن اعتبارى نداً لك ••• قال الأمير وهو ينظر الى روجويين مدهوشاً:

ــ لماذا أضفت هذه الجملة الأخيرة ؟ هأنت ذا تغضب من جديد ! ــ نحن هنا ، يا صديقى ، لا 'نسأل رأينا ، وانما تُـرتَّب الأمور دون استشارتنا !

وصمت روجويين برهة منه أردف يقول بصوت خافت:

ے کل واحد منا یحب بطریقته الخاصیة ، أی اننا مختلفان فی کل شیء • فأنت مثلاً تقول انك تحبها شفقه ً ؛ أما أنا فلا أشعر نحوها فیالواقع بأیة شفقة • ثم انها تكرهنی كرهاً عمیقاً كاملاً • اننی أراها الآن فی

أحلامى كل ليلة: أراها مع شخص آخر ، وأراها تسخر منى ، وهذا بعينه ما يحدث فى الواقع يا عزيزى ، انها ستتزوجنى أنا ، ولكنها لا تفكّر فى أكثر مما تفكر فى حذاءين أبدلتهما منذ لحظه ، هل تصدقنى اذا قلت لك اننى لم أرها منذ خمسة أيام ، خوفاً من أن أذهب اليها ؟ فلو ذهبت اليها لسألتنى لماذا جئت ، ، ، شد ما غمر تنى بالخزى والعار منذ الآن! ،

ـ بالخزى والعار ؟ ماذا تقصد ؟

\_ كأنك لا تعرف ! لماذا هربت من الكنيسة حين كنا على وشك الزفاف؟ ألم تهرب من أجل أن تفر ً معك؟ أنت نفسك سلسَّمت بهذا منذ برهة ٠

ـ عجيب • ألا تصدقني حين أقول لك ان •••

- ألم تجللنى بالخزى والعبار حين قامت فى موسكو بمغيامرة مع ضابط من الضباط اسمه زمتيوجنيكوف ؟ أنا أعبرف هذه الحقيقة الآن معرفة اليقين ، وقد حدث الأمر بعد أن حدَّدت هى نفسها يوم العرس!

هتف الأمير بقول:

\_ مستحل !

فقال روجويين باقتناع :

- أنا على يقين من هذا • قد تزعم لى أنت انها ليست كذلك • قل مدا السكلام لغيرى يا عزيزى ! قد تتصرف معك أنت تصرفا آخس ، حتى لقد ينشعرها مثل هذا الفعل عندئذ بهول رهيب • أسلتم لك بذلك ولكنها معى لا يزعها وازع كهذا ، و لايساورها تورع من هذا النوع ! هذه هى الحقيقة • انها لا تعدنى شيئاً مذكوراً ، انها لا تقيم لى أى وزن ! اننى أعلم علم اليقين أن علاقة نشأت بينها وبين ذلك الضابط كيللر الذى

كان يمارس الملاكمة ، لا لشيء الا لتجعلني هزأة ! انك لا تعرف مدى ما لقيت منها بموسكو من عذاب ، ولا تعرف ما أنفقت بسببها من مال ! • •

سأله الأمير مروَّعاً :

ـ فلماذا تفكر في تزوجها الآن ؟

لم يجب روجويين بشيء في أول الأمر ، وحدج الأمير بنظرة ثابتة ثاقبة • ثم قال بعد برهة صمت :

حلم أذهب اليها مرة واحدة منذ خمسة أيام • اننى أخشى دائمـــاً أن تطردنى • انها ما تنفك تكرر قولها : « ما زلت حرة التصرف بننسى • فاذا شئت فل طرداً تاماً وسافرت الى الخارج » •

وأضاف روجويين يقول كالستطرد ، وهو يلقى على الأمير نظرةً ثابتة ملحة :

- سبق أن حدثتنى هى عن هذا • صحيح أنها تتكلم أحياناً بغير قصد الا أن تخيفنى • انها تجد فى دائماً ما يمكن أن تتخذه موضوعاً للتندر والضحك • وفى أحيان أخسرى تقطب حاجبيها ويكسى وجهها طابع الهم والغم ، وتسكت فلا تنطق بحرف : وذلك هو ما أخشاه أكثر من أى شى • آخر • قلت لنفسى فى يوم من الأيام : لن أذهب اليها فارغ اليدين • فماذا حدث ؟ ان الهدايا التى حملتها اليها لم تزد على أن حرضتها مزيدا من التحريض على السخرية بل وعلى الغضب • حتى لقد أعطت خادمتها كاتيا شالا رائماً أهديته اليها ، شالا لملها ما رأت مثله فى حاتها قط ، رغم النرف الذى كانت تعيش فيه • وأما أن أسألها تحديد يوم الزواج فذلك أمر لن أجازف فأفعله • ما أحلى وضع الحطيب الذى لا يجرؤ حتى أن يزور من شتكون زوجته ! لهذا ترانى أقبع فى بيتى ! حتى اذا نفد صرى ، ونضت مقاومتى ، مضيت خلسة أحوم حول منزلها أو أختبى وصرى ، ونضت مقاومتى ، مضيت خلسة أحوم حول منزلها أو أختبى وسرى ، ونضت مقاومتى ، مضيت خلسة أحوم حول منزلها أو أختبى وسرى ، ونضت مقاومتى ، مضيت خلسة أحوم حول منزلها أو أختبى وسرى ، ونضت مقاومتى ، مضيت خلسة أحوم حول منزلها أو أختبى وسورى ، ونضت مقاومتى ، مضيت خلسة أحوم حول منزلها أو أختبى وسورى ، ونضت مقاومتى ، مضيت خلسة أحوم حول منزلها أو أختبى وسورى ، ونضت مقاومتى ، مضيت خلسة أحوم حول منزلها أو أختبى وسورى ، ونضت مقاومتى ، مضيت خلسة أم الحوم حول منزلها أو أختبى وسورى ، ونضت مقاومتى ، مضيت خلسة المورا من النوايا أو أختبى و المناس المناس

فى ركن من الشارع • وفى ذا تمرة بقيت واقفاً أمام باب منزلها كالحارس الى مطلع الصبح تقريباً • كان قد ترامى لى اننى ألاحظ شيئاً ما • ولاشك أنها رأتنى من النافذة ، فها هى ذى تصرخ قائلة ": « ما عساك تستطيع أن تفعل بى اذا رأيت أننى أخونك ؟ » واذ لم أطق صبراً أجبتها قائلاً :

« أنت تعرفين » •

سأله الأمر:

ــ ما الذي تعرفه ؟

\_ أني لى أن أعلم!

قال روجويين ذلك وهو يضحك ضحكة ساخرة • وواصل كلامه فقال :

ـ لم أستطع ، بموسكو ، أن أفاجئها مع أحد ، رغم اننى تجسست عليها مدة طويلة • فأخذتها مرة وقلت لها : « لقد وعدتنى بأن تنزوجينى• وستدخلين أسرة محترمة • هل تعرفين ماذا أنت ؟ انظرى ماذا أنت ! » •

ـ أقلت كها هذا ؟

۔ نعم ک

\_ فماذا قالت ؟

ــ قالت : « أَنَا الآن لا أُوافق على أَن أكون زوجتك ؟ وربما كنت

لا أرضاك خادماً! » •

« فأجسها :

« \_ وأنا لن أتحرك من هذا المكان •

« فقالت :

« \_ وأنا سأنادى كيللر ليطردك ويضعك خارج الباب •

« فهجمت عليها ، فما زلت أضربها حتى تغطى جسمها ببقع زرقاء •

صاح الأمير يقول :

\_ هذا مستحل!

فقال روجويين مؤكداً بصوت خافت ، ولكن عنيه كانتا تلتمعان :

\_ بل هذه هى الحقيقة أقولها لك خالصة ً • وظللت يوماً ونصف يوم على وجه الدقة لا أنام ولا أشرب ولا آكل ولا أغادر الفرفة • ظللت راكماً على ركبتى أمامها أقول لها :

« سأفطس ، لكننى لن أخسرج ما لم تكونى قد غفسرت لى ، واذا وضعتنى على الباب مطروداً ، مضيت أنتحر غرقاً ، اذ ما عساى أصبح بدونك ؟ .. وظلت هى طول النهار كالمجنونة ، فتارة تبكى ، وتارة تريد أن تقتلنى بسكين ، وتارة تشتمنى ، واستدعت زاليوجيف وكيللر وزمتيوجنيكوف وسائر الآخرين ، لتريهم حالى ولتذلّنى أمامهم ،

« ــ هلموا نذهب الى المسرح هذا المساء عصبة واحدة ، وليبق هو هنا اذا لم يشأ أن ينصرف ، فلست مضطرة أن أقبع بالبيت لأحرسه ٠٠ سينُقد م اليك الشاى دون أن أكون حاضرة يا بارفيون سميونوفتش ؟ لا بد أنك اليوم جائع ٠

« ورجعت من المسرح وحيدة • وقالت لي !

« ـ انهم جبناء رعدیدون ۰۰۰ انهم یخافون منك ، ویریدون أن یخیفونی أنا أیضاً منك ، قالوا لی : « انه لن ینصرف هـكذا ۰۰۰ انه لا یتورع عن قتلك ، ولكننی ، أنا ، حین سـأمضی الی غرفتی للنوم بعد قلیل ، لن أقفل الباب بالمفتاح ، فانظر الی أی حد أخاف منك ! أرید أن تعرف هذا وأن تراه ، هل شربت شایاً ؟

« ــ لا ، ولن أشرب •

- « ـ تريد أن تظهر أنفة وكبرياء ، ولكن هذا لا يناسبك كثيراً « وفعلت ما قالت لم تقفل الباب بالمفتاح وحين خرجت في الصباح من غرفتها أخذت تضحك ، قالت :
  - « ـ أتراك جُننت ؟ أتريد أن تموت من الجوع حقاً ؟
    - « قلت لها:
    - « ـ اغفرى لى !
- « ــ لا أريد أن أغفر لك ولقد أنبأتك بأننى لن أتزوجك هل لبثت على هذا المقمد حقاً طوال الليل بدون أن تنام ؟
  - « ـ نعم ، لم أنم لحظة واحدة •
- « ـ ما أعظم هذا المكر ! ألن تحتسى شيئًا من الشاى ؟ ألن تتمشى أيضًا ؟
  - « \_ قلت لك لا أريد الا أن تنفري لي •
- « ـ ليتك تعلم الى أى حد لا يناسبك هذا الوضع! انه لا يناسبك أكثر مما يناسب البقرة أن يوضع على ظهرها سرج \* أتراك تتصور أنك بهذا تخيفنى ؟ ولكن فيم يهمنى أنا أن يكون بطنك خاوياً ؟ هه! • •
- « وغضبت ° لكن غضبها لم يدم طويلاً ، وعادت الى التهكم على \* أدهشنى أن يزول غضبها بمثل تلك السرعة ، مع ما يتصف به طبعها من حقد وميل الى الانتقام ، عندئذ خطر ببالى اننى فى نظرها أهون شأناً من أن تحقد على "مدة طويلة ، وكان ما خطر ببالى حقاً ، فقد سألتنى :
  - « \_ هل تعرف ما البابا في روما ؟
    - « فأجتها :
    - « \_ سمعت عنه •

- « قالت :
- « \_ هل درست التاريخ العام يوماً يا بارفيون سيميونتش ؟
  - « \_ لم أدرس شيئاً •
- « ـ اذن سأعطيك كتاباً تقرأ فيه قصة بابا غضب من امبراطور \* ، فاضطره أن يظل ثلاثة أيام لا يشرب ولا يأكل ، جائياً على ركبتيه ، حافى القدمين ، عند مدخل قصره ، الى أن تفضل فعفا عنه وغفر له ، هل تتصور ما قد دار فى ذهن الامبراطور الراكع من أفكار خلال تلك الأينام الثلاثة ، وما قد حلف بينه وبين نفسه من أيمان ؟ ولكن انتظر : سأقرأ علك هذا بنفسى ،
- « وركضت تجيء بالكتاب ، وقالت لى : « هي أشعار » ، وأخذت تقرأ على قصرة يدور الكلام فيها على مشاريع الانتقام التي آلى ذلك الأمبراطور على نفسه لينفذنها ، بينما كان راكعاً مذلا خلال تلك الأيام الثلاثة ، وأضافت تسألني : « هل يمكن أن لا يعجبك هذا يا بارفيون سيميونوفتش ؟ » ،
  - « قلت لها:
  - « \_ ان كل ما قرأته صحيح •
- « \_ ها ••• انك ترى هذا صحيحاً واذن فلملك أنت أيضاً تقول لنفسـك : « حين تصبح زوجتى ، فلأذكتّرنها بهـذا البـوم ، ولانتقمن ً لنفسى ! »
  - « \_ لا أدرى ! ذلك ممكن !
    - « \_ كيف لا تدرى ؟
  - « ـ لا أدرى ليس هذا ما أفكر فيه الآن
    - « ـ فی أی شیء تفكر اذن ؟

« ـ اليك ما أفكر فيه : حين تنهضين ، وتمرين بقربى ، فاننى أنظر اليك ، وأتابعك بعينى أ وأسمع حفيف ثوبك ، فيسقط قلبى ؟ وحين نفادرين الغرفة ، أتذكر كل كلمة من كلماتك بلهجتها ؟ وطوال الليل لم أفكر في شيء ، وانما كنت أصغى الى أنفاسك ، ولاحظت أنك تحركت في سريرك مرتين ٠٠٠

- « قالت ضاحكة :
- « لعلك نسيت اللكمات التي هويت بها على أيضاً ؟
  - « \_ ربما كنت أفكر فها ، لا أدرى ٠٠٠
  - « ـ فماذا اذا لم أغفر لك ولم أتزوجك ؟
- « \_ سبق أن قلت لك : ألقى بنفسى في الماء فأموت غرقاً
  - « قالت وقد شرد فكرها :
  - « \_ وقد تقتلني قبل أن تلقى بنفسك في الماء ؟
- « ثم غضبت وخرجت ٠ وبعد ساعة عادت فقالت لى عابسة :
- « ـ سوف أتزوجك يا بارفيون سيمونوفتش لا لأننى أخشاك ، فانه ليستوى عندى أن أهلك بهذه الطريقة أو بتلك لكننى لا أجه مخرجاً أفضل من هذا المخرج ، اجلس سوف تؤتى بعشائك واذا تزوجتك فسأكون امرأة وفية ، فلا يراودنك شك في هذا ، ولا تقلق
  - وأضافت تقول بعد برهة صمت :
  - « \_ كنت أعد ُك من قبل خادماً حقيقاً ، لكنني كنت مخطئة •
- « وهنا حدَّدت موعد زواجنا غير أنها هربت منى بعد أسبوع ولجأت الى ليبديف • ولما وصلت الى بطرسبرج قالت لى : • أنا لم أعدل عن زواجك ، لكننى أريد أن أتمهل ، فما زلت حرة التصرف بنفسى ،

فانتظر أنت أيضاً ، اذا شئت أن تنتظر ٠ ، ٠ الى هذه المرحلة وصلنا الآن ما رأيك في هذا كله يا ليون نيقولايفتش ؟

فأجاب الأمير وهو ينظر الى روجويين بحزن :

ـ ما رأيك أنت ؟

فهتف روجويين قائلاً :

\_ هل لي أنا من رأى ؟

وأراد أن يضيف شيئًا ، لكنه أمسك عن الكلام ، وقد ألم ً به كرب شديد .

نهض الأمير من جديد لينصرف • وقال بصوت خافت ولهجة حالمة، كأنما هو يجيب عن سؤال خفي يطرحه هو نفسه في باطنه:

- على كل حال ، لن أخلق لك أى صعوبة ، ولن أضع أمامك أى عثرة .

قال روجويين وقد انتعش وسطعت عناه :

\_ هل تعرف ما سأقوله لك؟ اننى لا أفهم أن تتنازل لى عنها هذا التنازل • أتكون قد كففت عن حبها تماماً؟ كنت فى السابق حزيناً مغموماً • لاحظت أنا هذا بوضوح • ولماذا جثت الى هنا مسرعاً ذلك الاسراع كله؟ أمن باب الشفقة ؟

قال روجويين ذلك وقد تقلصت شفتاه بابتسامة ساخرة • فسـأله الأمير :

ـ أتظن أنني أكذب علك وأخدعك ؟

ــ لا ٠ اننى أثق بك ٠ لكننى لا أفهم موقفك ٠ لا بد أن شــفقتك أعنف من حبى ٠

- والتمع في عيني روجوبين كره تعجز الكلمات عن النعبير عنه قال الأمير مشمماً :
- ان حلك القوى يشبه الكره الشديد حتى ليكادان يختلطان •
- واذا انقضت هذه العاطفة يوماً فسيكون الأمر عنــدئذ أنكى وأدهى يا عزيزى المسكين بارفيون ، أنا الذي أقول لك هذا •••
  - \_ ماذا ؟ أتمتقد أنني سأذبحها ؟

ارتعش الأمير • وقال :

- ستكرهها في يوم من الأيام كرها رهياً ، بسبب هيامك بها الآن، وبسبب ما تتحمله اليوم من آلام • أما أنها يمكن أن تفكر في تزوجك ، فهذا شيء لا أفهمه حقاً ، فحين أنبئت به لم أكد أصد قه ، وشعرت منه بحزن • لقد سبق أن غيرت رأيها مرتين فتركتك قبل الاحتفال بالزفاف معنى هذا أنها كانت توجس شيئاً • • • فما الذي يمكن أن يرده ما الآن نحوك ؟ أهو مالك ؟ من السخف أن نفترض هذا الافتراض، لا سيما وأنك قد بدد دت منذ الآن جزءاً كبيراً من ثروتك • فهل يكون السبب هو الرغبة في الزواج لا أكثر من ذلك ؟ ولكن في وسعها أن تجد ذوجاً آخس غيرك • وأي زوج آخر خير لها منك ، لأنك أنت قد تذبحها ، ولعلها توجس هي ذلك وتتنبأ به • أيكون جموح هواك ، أو عنف هيامك هو الذي يحذبها اليك ؟ قد يكون الأمر كذلك • • • لقد سمعت أن هناك نساء يعشقن هذا النوع من الهشق • • • ولكن • • •

وأمسك الأمير عن الكلام وشرد فكره •

سأله روجويين الذي كان يرصد أيسر حركة من حركات وجهه:

ـ لماذا ابتسمت أيضاً حين نظرت الى صورة أبي ؟

ـ لماذا ابتسمت ؟ ابتسمت لفكرة خطرت ببالى ، هي أنك لولا هذا

الهيام الذي يعذبك ، لأصبحت تشبه أباك خلال فترة وجيزة من الزمن : تحبس نفسك في هذا المنزل مع زوجة مطيعة بكماء ، ولا يسمع منك أحد الا كلاما قليلا قاسيا ، ولا تصد ق انسانا بل ولا تشعر بالحاجة الى أن تتق بانسان ، وتكتفى بأن تجمع المال في الظل والصمت وفي أكثر تقدير، تهتم عند نهاية العمر بالكتب القديم ، وترسم اشارة الصليب باصبعين ٠٠\*

ــ اسخر منى ! لقد قالت لى هذا الكلام نفسه منذ مدة غير طويلة ، حين نظرت الى هذه الصورة • ما أغرب التقاء رأييكما هذا الالتقاء !

سأله الأمير متحيراً:

\_ ماذا ؟ هل جاءت الى بيتك ؟

\_ نعم ، وتأملت الصورة طویلا وسألتنی عن المرحوم ، وختمت كلامها قائلة : « ذلك ما كنت ستصير اليه بعضی الزمن ، ان لك أهواء عنيفة عارمة يا بارفيون سيميونتش ، أهواء تبلغ من العنف والعرامة أنها يمكن أن تؤدی بك الی سيبريا ، الی السجن ، لولا أنك ذكی ، ذلك أنك ذكی جدا ( تلك كانت كلمانها بنصها ، صد ق أو لا تصد ق و كانت هذه أول مرة تقول لی فيها ذلك ) ، وأضافت تقول : « كان يمكن أن تترك جميع السخافات التی تتعلق بها اليوم ؛ واذ أنك محروم من الثقافة ، فانك كنت ستنصرف عن كل شیء الا جمع المال ، كنت ستبقی فی بيت ك ، كأبيك ، مع أصحاب ملتك « الحصيان » ، حتی لقد ينتهی بك الأمر الی اعتماق ملتهم ، انك تحب مالك حباً يبلغ من القوة أنك قد تجمع لا مليونين بل ربما عشرة ملايين ، ولو اقتفی ذلك أن تموت جوعاً فوق أكياس الذهب التی تملكها ، لأنك تفعل كل شیء بهوی شديد وولع عنيف ، ولا يقودك خطاك الا الهوی الشديد والولع العنيف ! » ، ذلك عنيف ، ولا يقودك خطاك الا الهوی الشديد والولع العنيف ! » ، ذلك ما قالته لی بنصه ، كلمة كلمة على وجه التقريب ، لم تكن قد كلمتنی

بهذه اللغة في يوم من الأيام • انها لا تحدثني عادة الا في سفاسف وتراَّهات ، أو هي تأخذ تسخر مني وتتهكم على أ • وفي تلك المرة بدأت بالاستهزاء ، ثم تجهم وجهها وأظلم • واستعرضت المنزل كله كأنها كانت تشعر بخوف من شيء ما • قلت لها : « ســوف أُغَيِّر هذا كله ، وأعـــد ترتسه ، أو سوف أشتري منزلاً آخر لزواجنا » • فأجابتني قائلة : « لا ، لاء ما ينبغي تغيير شيء هنا • سنعيش على هذا النسق نفســه • أريد أن أقيم بقرب أمك حين أصبح زوجتك ، • وعرَّفتها بأمى • فأظهرت لهــا احتراماً كاحترام البنت أمَّها • ان أمي مريضة منذ سنتين ، وقد أصبحت لا تملك قواها العقلمة كاملة ؟ ولا سما بعد أن مات أبي ، فكأنها ارتدت الى الطفولة منذ ذلك الحين • ساقاها مشلولتان • وهي لا تتكلم • ولا تزيد على أن تحر ك رأسها باشارة لن يقصدونها • اذا لم تُوْت بطعامها فقد تظل يومين أو ثلاثة أيام لا تطلب شيئًا • وقد تناولت يد أمي السني ، فضممت أصابعها لرسم اشارة الصلب ، وقلت لها : « باركبهـا يا أمي ، فسـوف تكون زوجتي • وعندڻذ قــَّلت° يد أمي بحرارة وقالت : « أنا علي يقين من أن أمك تألمت كثراً ، • وحين لمحت هذا الكتاب الذي تراه سألتني : « أأخــذت تقــرأ تاريخ روســــا اذن؟ » ( هي التي قالت لي ذات يوم بموسكو : « يحب علك أن تتثقف قلـلاً ، فتقرأ « تاريخ روسا » مثلاً \_ تألف سولوفيف \_ لأنك لا تعرف شئاً البتة ! ) • وأضافت تقول : • أحسنت • استمر! سأضع لك بنفسي قائمة "بالكتب التي يجب عليك أن تقرأها قبل كل شيء ، هل تريد ؟ ، • لم تكن قد كلمتني بهذه اللهجة في يوم من الأيام ، أبدا ، و'هشت دهشة شديدة ، و ذ'هلت ، و ، شُدهت ٠٠٠ ولأول مرة تنفست كما يتنفس انسان عادت البه الحاة ٠ قال الأمر بصدق:

\_ یسرنی هذا کثیراً یا بارفیون ، یسرنی کل السرور • من یدری؟ قد یشاء الله أن یجمع بینکما •

فصاح روجويين يقول مندفعاً :

\_ لن يكون هذا أبداً !

اسمع یا بارفیون: اذا کنت تحبها هذا الحب کله ، فهل یُعقل أن لا تحرص علی لا تحرص علی أن تستحق اعتبارها واحترامها ؟ واذا کنت تحرص علی ذلك ، فهل یُعقل أن تیأس من الوصول الیه ؟ لقد قلت لك منذ قلیل اتنی لا أفهم کیف قبلت أن تیأس من الوصول الیه ؟ لقد قلت لك منذ قلیل اتنی وان کنت لا أدرکه و لا یمکن أن یشك المرود فی هذا و انها مقتنعة بحبك، ولکنها مقتنعة أیضاً بأن لك مزایا معینة و لا یمکن أن یکون الأمر غیر ذلك ، وما ذکرته لی الآن یأتی مؤیداً ومصدقاً لاعتقادی هذا و أنت نفسك تقول انها استطاعت أن تخاطبك وأن تعاملك بطریقة مختلفة کل الاختلاف عن الطریقة التی کانت تعمد الیها من قبل فی مخاطبتك وفی معاملتك و أنت کثیر الشك شدید الفیرة ، وذلك هو السبب فی أن خیالك ضخام الشر الذی لاحظته فیها و مما لا شك فیه أن رأیها فیك لیس سیئاً الی الحد الذی یصو ره لك وهمك ، ویعبر عنه لسانك و والا کان علینا أن نسلم بأنها اذا تزوجتك کان تحکم علی نفسها ، عامدة متعمدة ، بأن تهلك غرقی أو مذبوحة و هل هذا معقول ؟ من ذا الذی یمضی الی الموت بارادته واعیاً بصیراً ؟

كان بارفيون يصغى الى كلمات الأمير المختلجة المرتعشمة ، وهو يبتسم ، ولم يسم الأمير الا يقول له مغموماً :

\_ ما هذه النظرة العابسة المشئومة التي تلقيها على ً يا بارفيون ؟ فهتف روجويين يقول أخيراً :

\_ أن تهلك غرقى أو مذبوحة ! هيه ••• صحيح ••• اذا تزوجتنى فمن أجل أن تُذبح بيدى حتماً ! لا ••• هل يُعقل يا أمير أن لا تكون قد فهمت حقيقة الأمر في هذه القضية كلها بعد ؟

\_ لا أدرك ماذا تعنى •

\_ جائز أن لا تفهمنى على كل حال ! • • • يزعم بعضهم فعلا ً أنك على شيء من • • ! انها تحب رجلا ً آخر • هل فهمت ؟ انها تحب الآن رجلا ً آخر كما أحبها أنا • وهذا الرجل الآخر ، هل تعلم من هو ؟ انه « أنت » ! ماذا ؟ ألم تكن تعرف هذا ؟

## ! vi \_

- نعم ، أنت ، لقد بدأت تحبك منذ حفلة عيد ميلادها ، لكنها تقد رَّ أَنه يستحيل عليها أن تتزوجك ، لأنها لو تزوجتك لجللتك بالعاد ، ولأفسدت مستقبلك ، هي تقول : « الناس تعلم من أنا » ، انها تؤكد هذا الكلام ، ولم تتحرج من أن تعلنه لي جهاراً ، هي تخشي عليك أنت أن تضيعك وأن تلطخ شرفك بالعاد ، أما أنا ففي وسعها أن تتزوجني ، فليس في هذا ضير ، تلك هي قيمتي عندها ، وذلك هو قدري في نظرها، احفظ هذا !

\_ ولكن كيف أمكن أن تهرب منك وأن تلجأ الى مم تهرب مني٠٠ لتعود الى الا هد ١٠٠ هل يستطيع المرء أن يعرف ماذا يدور في رأسها ، وماذا يجيول في خاطرها ؟ هي الآن في حيالة من حمى ! يوما تصيح قائلة لى : « انني أتزوجك كما يلقى المرء نفسه في الماء ، فلتتزوج بأقصى سرعة ! » ، وتعفى تتعجل الاستعدادات بنفسها ، وتحدد يوم الزفاف ٠٠٠ حتى اذا اقترب ذلك اليوم خافت أو راودتها أفكار أخرى أو ساورتها خواطر أخرى لا يدرى ما هي الا الله ! لقد رأيتها بعينيك :

انها تبكى ، وتضحك ، وتتخبط هنا وهناك كالمحمومة ، فأى غرابة فى أنها هربت منك أنت أيضاً ؟ لقد هربت منك لأنها أدركت عنف الهوى الجارف الذى تحمله لك ، كان بقاؤها بقربك فوق طاقتها ، زعمت منذ قليل أننى اهتديت اليها أو عثرت عليها بموسكو ، ليس هذا صحيحاً ، انها هى التي سارعت الى "هاربة" منك ، وقالت لى : « حد د يوماً للزواج، أنا مستعدة ! أحضر شمبانيا ! وهلم "نسمع الفجريات! ، وكانت تصرخ ولاى لألقت نفسها فى الماء منذ مدة طويلة ، أؤكد لك ، واذا كانت لا تلقى بنفسها فى الماء حتى الآن ، فربما كان ذلك يرجع الى أنها ترانى أفظع من الموت غرقاً ، انها تتزوجني حنقاً وغيظاً ،

هتف الأمير يقول :

ــ ولكن كيف ترضى أنت أن ٠٠٠ كيف ٠٠٠

ولکنه لم یکمل کلامه • وکان ینظر الی روجویین مروءًا • فسأله روجویین وهو یضحك ضحكا ً ساخراً ·

ــ اعود فأكرر لك يا روجويين اننى لم أجىء اليك لهذا الغرض ، وان الفكرة التى كانت فى ذهنى ليست هذه الفكرة .

م جائز أن لا تكون قد جئت لهذا الغرض ، وأن لا تكون الفكرة التي كانت قائمة في ذهنك أول الأمر هي هذه الفكرة ، ولكن لا شك

فى أن هذا هو ما تفكر فيه الآن • دعك من المماحكة ! لماذا اضطربت هذا الاضطراب كله ؟ هل كنت لا تعرف شيئًا من ذلك حقاً ؟ انك لتدهشنى ! تمتم الأمير يقول وقد بلغ ذروة الانفعال :

\_ ذلك كله غيرة يا روجويين ! هذا مرض • انك تفتقد الاعتدال والقصد • • • نك تغالى وتبالغ • • • ولكن ما هذا الذي عندك ؟

فأسرع بارفيون ينتزع من يدى الأمير سكيناً صغيرة تناولها الأمير من على المائدة بقرب الكتاب دون وعى ، وقال له وهو يعيد السكين الى مكانها:

\_ دعها!

وواصل الأمير كلامه فقال:

\_ لكأتنى كنت أوجس هذا كله حين وصلت الى بطرسبرج ٠٠٠ لم أكن أحب أن أجى، ١٠٠ كنت أريد أن أسى كل ما يربطنى بهذه المدنية ويشدنى اليها ، وأن استأصله من قلبى استئصالاً ! هيّا ٠٠٠ استودعك الله !٠٠٠ ولكن ما هذا الذي عندك ؟

كان الأمير ، أثناء الكلام ، قد تناول السيكين مرة أخرى ذاهلاً . فانتزع روجويين السكين من يده ، ورماها على المائدة ، السكين ذات شكل بسيط شيائع ، قبضتها من قرن وعل ، ونصلها يبلغ طوله نحو خسسة عشر سنتمتراً ، وعرضها يناسب هذا الطول ،

فحين لاحظ روجويين دهشة الأمير من انتزاع السكين من يديه مرتين ، تناول السكين غاضباً ودستّها في الكتاب ثم رمي الكتاب على مائدة أخرى •

سأله الأمير ذاهلاً مستغرقاً في تفكيره :

\_ أأنت تستعملها قطَّاعة ورق!

- نعم +++

- \_ لكنها سكين حديقه .
- ـ وهل يستحيل قطع صحائف الورق بسكين حديقة ؟
  - \_ لكنها ٥٠٠ جديدة تماماً ٠
- \_ أى ضير فى هذا ؟ ألا أستطيع أن اشترى سكيناً جديدة ؟ كذلك صاح روجويين وقد انتابه حنق شديد • وكان غضبه يزداد عند كلمة يقولها الأمير •

ارتعش الأمير وحدَّق الى روجويين • ثم قال ضاحكاً وقد ثاب اليه وعنه كاملاً :

ــ ما دهانا ؟ اعذرنی یا عزیزی • فاننی حین ینقل رأسی ویعاودنی مرضی کما حدث لی الآن • • • أصبح ذاهلاً ذهولاً مضحكاً • لیس ذلك هو الســؤال الذی کنت أرید أن ألقیــه علیك • • • نسیت ما الذی کنت أرید أن أسألك عنه • استودعك الله •

قال روجويين :

- \_ ليس هذا هو الطريق ٠
  - \_ نست !
- ــ من هنا ! سأريك الطريق ا

## الفصل السرابع



الحجرات نفسها التي سبق أن قطعها الأمير • كان روجويين يتقدمه قليلاً • ودخلا الصالون الكبير الذي كانت معلقة بجدرانه لوحات هي جميعاً صور أساقفة ومناظر طسعة لا يمسز المرء

فيها شيئًا • ان فوق الباب المفقى الى الغرفة المجاورة لوحة "شكلها غريب، فطولها يبلغ مترين وعلو ها لا يزيد على ثلاثين سنتمتراً • انها تمشل يسوع المسيح ، المخلص ، لحظة كنزوله عن الصليب •

ألقى الأمير على الصورة نظرة سريعة وكأنه تذكر شيئًا ما ، لكنه لم يتوقف ، وهم أن يتخطى العتبة ، كان يشعر بانقباض فى صدره وثقل فى قلبه ، ويتعجل مغادرة هذا المنزل ، لكن روجويين توقف فجأة أمام اللوحة ، وقال :

- جميع هذه اللوحات التي تراها هنا انما اشترى المرحوم أبي كل واحدة منها بروبل أو روبلين في مبيعات عامة • كانت له هذه الهواية • وقد فحص اللوحات رجل خبير ، فوصفها جبيعاً بأنها غير ذات قيمة ، الا هذه التي تراها فوق الباب والتي اشتراها أبي بروبلين أيضاً • • • فقد وصفها بأنها ليست غير ذات قيمة • وقبل وفاة أبي ، و بحد من عرض عليه أن يشتريها منه بثلاثمائة وخمسين روبلا ً ؛ حتى ان سافليف ، ايفان دمترتش سافليف ، وهو تاجر ثرى من كبار هواة الصور ، قد عرض

عليه أربعمائة روبل ثمنــاً لها • وفى الأســبوع الماضى عــرض على أخى سيمون سيمونوفتش خســـمائة روبل ؛ ولكننى رفضت واحتفظت بهـــا لنفسى •

قال الأمير وقد اتسع وقته للتدقيق في اللوحة ، وانعام النظر البها:

\_ ولكن٠٠ ولكن هذه اللوحة منسوخة عن لوحة هانس هولباين\*٠
ويخيئًل الى النها نسخة ممتازة ، رغم اننى لست على جانب كبير من الحبرة والدراية في هذا المجال ٠ لقه رأيت هذه اللوحة في الحارج ، ولا أستطيع أن أنساها ٠ ولكن ماذا ٠٠٠ ماذا بك ؟

كان روجويين قد ترك اللوحة فجأة ، واستأنف السير ، صحيح أن ما كان قد اعترى روجويين من ذهول واهتياج يمكن أن يعلل تقلبات مزاجه هذه ، غير أن الانقطاع المباغت عن حديث لم يكن الأمير هو الذي بدأه قد أنار دهشة الأمير ؟ كما ان امتناع روجويين عن الرد على سؤاله بدا له غريباً كذلك ،

وهذا هو روجويين يسأل الأمير على حين فجأة بعد بضع خطوات: ـ قل لى يا ليــون نيقولايفتش ٠٠٠ كنت أريد منذ مدة طويلة أن ألقى عليك هذا السؤال: ـ أأنت تؤمن بالله أم لا؟

قال الأمير على غير ارادة منه :

ــ ما أغرب سؤالك ٠٠٠ وما أغرب نظرتك !٠٠٠

ودمدم روجویین یقول بعد صمت ، کأنه قد نسی سؤاله مرة أخرى:

ــ اننى أحب أن أنظر الى هذه الصورة !

فهتف الأمير يقول وقد ساورته فكرة ماغتة :

ـ هذه الصورة! ان هذه الصورة يمكن أن تُنقد بعض الناس المانهم!

فقال روجويين مؤيداً كلام الأمير على غير توقع :

\_ حقاً ٠٠٠ انها تفقد المرء ايمانه !٠٠٠

وكانا قد بلغا باب الخروج • فقال الأمير وهو يتوقف فجأةً :

\_ كيف؟ أنا قلت كلامى من باب المزاح تقريباً ، وأنت تأخذه مأخذ الجد! لماذا سألتنى منذ لحظة هل أومن بالله ؟

\_ لا لشىء • • • • هكذا • • • وكنت أريد أن ألقى عليك هذا السؤال من قبل • ان فى هذه الأيام أناساً كثيرين لا يؤمنون بالله • لقد عشت فى الخارج • فهل صحيح ما كان يقوله لى احد السكتيرين من أن الذين لا يؤمنون بالله هم فى بلادنا ، روسيا ، أكبر عدداً منهم فى أى بلد آخر ؟ لقد قال لى ذلك السكتير : « الالحاد أسهل علينا منه على الآخرين ، لأننا سرنا شوطاً أبعد • • • • •

وابسم روجويين ابتسامة مرة ، انه حين ألقى سؤاله كان قد فتح الباب فجأة ، وانتظر خروج الأمير واضعاً يده على قبضة الباب ، ود'هش الأمير ، لكنه تخطى العتبة ، وتبعه روجويين الى فسحة السلم مغلقاً الباب وراء نصف اغلاق ، وبقى الرجلان واقفين وجهاً لوجه ، وكأنهما لا يعرفان الى أين وصلا من أمرهما ولا ما الذى يجب عليهما أن يفعلاه،

قال الأمير وهو يمد الى روجويين يده :

\_ طب ٠٠٠ استودعك الله !

فدمدم روجويين وهو يشد على اليد الممدودة اليه شداً قوياً ، ولكن على نحو آلى تماماً :

\_ استودعك الله •

وهبط الأمير درجة " ثم التفت يستأنف الكلام مع روجويين • كان

واضحاً أنه لا يريد أن يتركه على تلك الحال • قال له مبتسماً ، وقد شحذت همته ، عدا ذلك ، ذكرى مباغته :

ـ فيما يتعلق بالايمان ، أذكر انني في الأسبوع الماضي قد حدثت لي أربع مقابلات في غضون يومين • ففي ذات صباح ، أثناء سفري على خط جديد من خطوط السكة الحديدية ، ظللت أثرثو مدة أربع ساعات مع رجل اسمه س ٠٠٠ ، كنت تعرفت الله حنذاك ٠ كنت قد سمعت عن هذا الرجل كثيراً قبل ذلك ، فعسرفت فيما عرفت أنه ملحــد • انه رجل واسم الثقافة ، غزير الاطلاع ، وقد سرَّني أن أتبحت لي فرصة المناتشة مع عالم يبلغ ما يبلغه هذا الرجل من وفرة الاطلاع • وكان فوق ذلك انساناً جمَّ التهذيب ، فكان يكلمني كما يكلِّم قرين قرينه ، أو كما يكلم نداً له في سبعة العلم وسنداد الرأى • انه لا يؤمن بالله • غير أن هناك شيئًا خطف انتباهي في مناقشته هو أنه طوال مدة حديثنا لم يبد أنه يواجه الموضوع الحقيقي ، أو يعالج المسألة الحقيقية • ومما فاقم دهشتي أنني قيل ذلك ، كلما التقت بزنادقة أو قرأت كتباً تذهب هذا المذهب ، كان يبدو لى دائماً أن هؤلاء الناس لا يتكلمون عن المسألة الحقيقة ، وان كانوا يتكلمون عنها في ظاهر الأمر • وقد عرضت على الرجل شعوري هذا ، ولكن لعلني عرضته علم عرضاً مضطرباً منهماً أو لعلني لم أحسن الافصاح ولم أ'حسن التعبير ، لأن الرجل لم يفهم من كلامي شيئًا البتة... وفي المساء حللت بنُـز ُل للمبيت • وكانت جميع المناقشات ، عند وصولي، تدور على جريمة ارتكت في اللبلة السابقة، خلاصتها أن اثنين من الفلاحين لسا شابین ولا کانا سکرانین ، وهما صدیقان منذ مدة طویلة ، قد قررا بعد احتساء الشاى أن يستأجرا غرفة يستان فيها • ولكن أحدهما كان قد لاحظ منذ يومين أن رفقه بملك ساعة من فضة معلقة بحمل أصفر ومزدانة بلآليء من زجاج ، ولم يكن الرفيق قد رأى هذه الساعة في حوزة رفقــه

من قبل • ليس الرجل لصاً ، حتى لقد كان أميناً مستقيماً ؟ لا ولا كان فقيراً اذا قيس بغيره من الفلاحين • غير أن هذه الساعة قد أعجبته وأغرته الى حد أصبح لا يستطيع معه أن يقاوم وأن يصمد • فلما رأى رفيقه ينكفى و ألى الجهة الأخرى ، استل سكينه ، وتسلل اليه من وراء محاذراً ، وحسب ضربته ، ورسم اشارة الصليب رافعاً عينيه الى السماء ، وتمتم يدعو الله بلهجة مرة : « اغفر لى يا رب ، باسم يسموع المسيح ! » ، ثم ذبح رفيقه بضربة واحدة ، كما يُذبح خروف ، وأخذ منه ساعته •

انفجر روجويين يضحك ضحكاً شديداً كمن اعترته نوبة عصبية • فكان هذا الضحك يثير الدهشة بعد المزاج القاتم الذى كان يستبد به منذ قليل • وأخذ روجويين يصرخ فى تشنج ، والضحك يخنقه :

\_ هذا ما يعجبنى ! هذا أجمل من كل شىء ! الأول لا يؤمن بالله البتة ، والثانى يؤمن به ايماناً يبلغ من القوة أنه يذبح الناس وهو يتلو دعاء، • • • لا يا أمير ، لا يا أخى ، هذا شىء لا يمكن اختراعه اختراعاً • آ ! لا ، لا ، هذا أجمل من كل شىء حقاً ! • • •

وما ان هدأ روجوبين قليلاً ، وان كان الضحك ما يزال يُرعش شفتيه على تشنج ، حتى استأنف الأمير كلامه فقال :

وفى صباح الغد خرجت أتجول بالمدينة قليلاً • فرأيت جندياً سكران ، قد اختلت ثيبابه تساماً ، وراح يمشى على الرصيف الحشبى مترنحاً • وها هو ذا يقترب منى ويقبول لى « اشتر منى هذا الصليب يا سيدى • انه من فضة • وأنا أبيعك اياه بعشرين كوبكاً » • رأيت فى يده صليباً مربوطاً بشريط أزرق مهترى و لا بد أنه قد انتزعه من عنقه منذ قليل • ولكن الصليب من قصدير صرف ، ذلك أمر تراه العين من أول نظرة • هو صليب كير الأبعاد ، من الطراز البيزنطى ، ذو ثمانية أفرع •

أخرجت من جسى عشرين كوبكاً ، وأعطبتها السكران، ولم ألبث أنعلقت الصلب بعنقي • ما كان أعظم فرحه بأنه استطاع أن يغش ماراً ساذجاً! وانطلق على الفور يشرب بثمن صليبه خراً، لا شك في ذلك البتة! كانكل ما ألاحظه في روسيا يحدث في نفسي تأثيراً قوياً • كنت في الماضي لا أفهم من أمر بلدى شيئًا ، كنت جاهلاً جهلاً مطقاً • وفي البلاد الأجنسة ، أثناء السنين الخمس التي عشتها فيها ، لم أكن قد احتفظت عن روسيا الا بذكري خيالية • تابعت سيرى وأنا أقول لنفسى : « لا ، سأنتظر مدة أخرى قبل أن أدين هذا الحائن • الله وحده يعلم ما يحدث في قلوب هؤلاء السكاري الضعيفة ! » وبعد ساعة ، بينما كنت عائداً إلى النُّز ل ، صادفت امرأة طبة تحمل رضعاً • إن المرأة ما تزال شابة ، ولعل الطفل في الأسبوع السادس من عمره • لقد ابتسم لأمه لأول مرة منذ ولادته ، ابتسم لها منذ لحظة ، فاذا هي ترسم على نفسها اشارة الصلب بكثير من التقي • سألتها ( وكنت أسائل الناس دائماً ): « لماذا رسمت اشارة الصلب أيتها الشابة ؟ » • فأجابتني قائلة : « كفرحة الأم التي ترى أول ابتسامة في ثغر ابنها هي فرحة الرب حين يرى من علماء سمائه مذنباً يدعوه دعاءً صادقاً من أعماق قلمه ، • انها فلاحة بسلطة تلك التي عسَّرت لي ، بهذه الألفاظ نفسها تقريباً ، عن فكرة تبلغ هذا المبلغ من الرهافة ، فكرة تنسب هذا الانتساب الصادق الى المسجمة ، فكرة تعسِّر دفعة واحدة عن روح الديانة المسجمة كلها ، وهي أن الرب أبونا جمعاً ، وأن فرحة الرب بالانسان كفرحة الأب بابنه ! هذه فكرة أساسية من أفكار المسيح ! هي أم ، طبعاً ٠٠٠ ومن يدرى ؟ فلربما كانت زوجة ذلك الجندى • اسمع يا بارفيون ، لقد سألتني عن هذا الأمر منذ قلل ، فاللُّ جوابي : ان جوهر العاطفة الدينة مستقل عن جميع البراهين ، وجميع الأفعال السيئة وجميع الجــراثم وجميع مذاهب الالحاد • أن في هذه العاطفة شيئًا لا يمكن أن تدركه ولا يمكن أن تناله قال الأمير ذلك ثم استدار وأخذ يهبط السلَّم • فلما وصل الى الفسحة الأولى ، صرخ بارفون يسأله من فوق :

ــ ليون نيقولايفتش ! ذلك الصليب الذي اشتريته من الجندي ، هل هو معك الآن ؟

فأجابه الأمير وقد توقف من جديد :

- ــ ثعم ، هو معی ه
  - ـ أرنيه ٠

هذه غرابة أخرى ! تردد الأمير ، ثم صعد درجات السلم ، وأخرج الصليب من قميصه دون أن ينزعه عن عنقه • فقال له روجويين :

- \_ هم لي هذا الصلب •
- ـ لماذا ؟ هل أنت ٠٠٠
- \_ أحمله وأعطك صلسي فتحمله ٠٠٠
- ــ تريد أن تتبادل صليبينا \*؟ ليكن ذلك يا بارفيون اذا شئت ! سوف يسعدنى هذا • فلنكن أخوين •

انتزع الأمير صلمه القصديري ، وانتزع بارفون صليبه الذهبي ، وتبادلا الصلسين • كان بارفيون صامتًا لا يتكلم • فما كان آلم الدهشة التي شعر بها الأمير حين لاحظ أن الريبة والابتسامة المرة التي تكاد تكون ساخرة ما برحتا ظاهرتين في وجه أخيـه في الصليب ، أو قل على الأقل انهما تظهران ظهوراً واضحاً في بعض اللحظات • وأخيراً تناول روجويين يد الأمير صامتًا ، ولن جامدًا لايتحرك خلال برهة كأنما هو عاجز عن اتخاذ قرار ، ثم جر ً الأمير في النهاية وراء قائلاً له في دمدمة خافتة لا تكاد تُسمع : « تعال » • فاجتازا فسحة الطابق الأول ، وقرعا جرس الباب المقابل ، فسرعان مافتحت الباب امرأة عجوز محدودبة الظهر ترتدى سواداً وتضع على رأسها منديلاً ، فلما رأت روجويين انحنت أمامه انحناءً شديداً دون أن تتكلم • فسألها روجويين عن أمر من الأمور مسرعاً ، واقتاد الأمير يدخله البت دون أن ينتظر جوابها • واجتازا مرة ً أخرى حجرات كثيرة مظلمة ، نظفة نظافة خارقة ، أثاثها قديم بارد متقشف مكسو بأغطية بنضاء ؟ ودون أن يطلب روجويين الابلاغ عن حضوره ، أدخل الأمير َ رأساً في غرفة صغيرة لها مظهر صالون ، يقطعها حاجز من خشب الآكاجو الملمَّع ، وفي طرفي الحاجز بابان صغيران ، ووراءه غرفة النوم في أغلب الظن • في ركن من الصالون ، على مقعد قرب المدفأة ، كانت تجلس امرأة عجوز صغيرة ، لا يبدو أنها طاعنة في السن كثيراً ، لكن شـــعرها قد أبيض تمــاماً ، وعقلهــا قد ارتد الى الطفــولة ( يقتنع المرء بذلك منذ أول نظرة ) • انها ترتدي ثوباً من صوف أسود ، وتلف عنقها بمنديل كبير أسود ، وتضع على رأسها طاقية ناصعة البياض مزدانة بأشرطة سوداء • وكانت قدماها موضوعتين على دكة صغيرة • وبقربهــا تجلس عجوز أخرى ، أكبر منها سناً، شديدة النظافة، مرتدية ثباب الحداد أيضاً ، وعلى رأسها طافية بيضاء هي الأخرى • لا شك أنها قريبة فقيرة

من قريبات المعجوز الأولى • وكانت الثانية تحيك بالأبرة جورباً • لا بد أنهما تبقيان على هذه الحال طول الوقت لا تتكلمان • فحين رأت المعجوز الأولى روجويين والأمير ابتسمت لهما ، وحنت رأسها عدة مرات باشارات تعبّر عن الماطفة والرضى •

قال لها روجويين بعد أن قبَّل يدها:

\_ أماه ، هذا صديقى الكبير الأمير ليون نيقولايفتش ميشكين ، لقد تبادلنا صليبينا ، وكان لى بمثابة الأخ فى فترة ما بموسكو ، وله على آلاء كثيرة ، باركيه يا أماه ، كما لو كان ابنك ، انتظرى يا أماه ، سأساعدك فى ضم "أصابعك ، ، ،

ولكن المجوز رفعت يدها اليمنى قبل أن يتسع وقت روجويين لأن يلمسها ، فضمت ثلاثاً من أصابعها ، ورسمت اشارة الصليب فوق رأس الأمير ثلاث مرات بكثير من التقى والحشوع ، ثم حنت له رأسها من جديد باشارة ودود حنون ،

قال بارفيون:

ــ تمال الآن يا ليون نيقولايفتش ٠ فمن أجل هذا وحده انما جئت بك الى هنا ٠٠٠

وأضاف يقول للأمير حين بلغا فسحة السلم :

ــ انها لا تفهم شيئًا مما يقال لها ، ولم تفهم شيئًا من كلامى ، ومع ذلك باركتك ، معنى ذلك أنها أرادت من تلقاء نفســها ، • • طيب • • • أستودعك الله • • • لقد آن الأوان لنا كلينا •

قال روجويين ذلك وفتح الباب • فهتف الأمير قائلاً وهو ينظر اليه نظرة فيها عتب رقيق :

ـ دعني أعانقك على الأقل قبل أن أنصرف !

وأراد الأمير أن يحتضنه بذراعيه • ولكن بارفيون ما كاد يهم أن يرفع ذراعيه حتى عاد يسبلهما • انه لم يستطع أن يعزم أمره • وأشاح وجهه حتى لا يرى الأمير • وجمحم يقول بصوت مبهم وهو يضحك ضحكة غرية :

\_ لا تخف! لن أقتلك من أجل ساعة ، وان كنت قد أخذت صلىك!

لكن وجهه انقلب فجأة ، فاذا هو يشحب شحوباً رهيباً ، واذا شفتاه تأخذان بالارتجاف ، واذا عيناه تسطعان ، ورفع ذراعيه ، وعانق الأمير عناقاً قوياً ، وقال بصوت لاهث :

ے خدھا ما دام ہذا ہو القدر! ہی لك! اننی اتنازل لك عنها! • • تذكّر روجوبين!

ثم ترك الأمير دون أن يلقى عليه نظرة ، وعاد يدخل مسرعاً ويغلق الباب وراء مقرقعة شديدة .

## الفصب لاكخامس



متأخر ، فالساعة قاربت الثانية والنصف ، لم يجد الأمير الجنرال ايباتشين في بيته ، فوضع بطاقته، وقرر أن يمضى الى فندق « الميزان » عسى أن يحد فه كولا ، أو يترك له كلمة اذا لم يحده،

فقيل له في الفندق ان نيقولا آرداليونتش قد خرج في الضحى ، وطلب أن يُذكر لمن يسأل عنه « أنه قد يعود في نحو الساعة الثالثة ، فاذا بلغت الساعة الثالثة والنصف قبل أن يعود فيكون معنى ذلك أنه سافر بالقطار الى بافلوفسك ليزور الجنرالة ايبانتشين ، وأنه سيتغدى هناك ، و بقى الأمير في الفندق ينتظر ، وانتهز الفرصة فأمر لنفسه بغداء .

ولكن كوليا لم يظهر لا في الساعة الثالثة والنصف ، ولا في الساعة الرابعة ، فخرج الأمير من الفندق وأخذ يمشي على غير هدى .

ان بطرسبرج تعرف عند بداية الصيف في بعض الأحيان أياماً لذيذة مضيئة دافئة هادئة ، ولقد كان ذلك اليوم واحداً من تلك الأيام النادرة ، كأنما على عمد ، ظل الأمير يطوف في المدينة زمناً دون هدف أو غاية ، انه لا يعرف المدينة معرفة جيدة ، وكان يتوقف أحياناً عند مفارق الطرق أمام بعض المباني ، أو يتلبث في الميادين والساحات ، أو يقف على بعض الجسور ، وفي لحظة من اللحظات دخل مطعم حلوى ليستريح قليلاً ، ولكنه لقد كان ينعم النظر في المارة باستطلاع قوى وفضول شديد أحياناً ، ولكنه

فى أكثر الأحيان لا يلاحظ المارة ، ولا يعرف أين هو • انه الآن فى حالة قلق عميق وتوتر أليم ، وهو فى الوقت نفسه يشمر بحاجة قصوى الى العزلة • انه يريد أن يخلو الى نفسه وحيداً ، وأن يستسلم لألم ذلك التوتر استسلاماً سلبياً ، فلا يسمى الى أى مخرج منه ؛ وهو يدفع سميل الأسئلة التى كانت تغزو قلبه ونفسه، يدفعها عنه مشمئزاً ؛ ويجمجم قائلاً لنفسه دون أن يشعر تقريباً : « أأنا مسئول عن هذا كله ؟ » •

وفي نحو الساعة السادسة وجد نفسمه على رصف خط السكة الحديدية الذي يصل بين تسارسكوي وسلو • إن العزلة قد أصبحت ثقلة الوطأة على نفسه فهو لا يطبقها ولا يحتملها وان اندفاعة جديدة قد استولت على قلمه بقوة وحرارة ، وان ضاءً ساطعاً قد أنار الظلمات التي كانت تملأ نفسه بالغم والقلق • اشترى تذكرة سفر الى بافلوفسك ، متعجلاً أن ينطلق بأقصى سرعة • غير أن هناك شيئًا كان يلاحقه ويطارده ولا شك ، شَيًّا واقعاً لا خالاً كما لعله كان يظن • فما ان همَّ أن يرك القطار ، حتى رمى تذكرة الســفر على الأرض ، وغــادر المحطة واجمـــاً مفكراً مضطرباً • وبعد قليل ، حين صار في الشارع ، بدا كأنه تذكر شيئاً ما على حين فجأة ، كأنه أدرك شيئًا غريبًا جداً كان يقلقه منذ مدة طويلة • لقد باغت نفسه مشخولاً بأمر ما برح يلازمه منذ زمن ، لكنه لم يكن قد لاحظه حتى ذلك الحين • انه منذ كان في فندق « الميزان » ، وربما قبل ذلك ، قد أخذ فحأة يبحث عن شيء من حوله بين الفنــة والفنــة • انه كان ينسي هذا الشيء أحــاناً ، حتى لقد كان ينســاه مدة طويلة ، مدة ـ نصف ساعة ، لكنه ما يلث أن يلتفت بغتة من جديد ، لعود يبحث من حوله قلقاً ٠

ولكنه ما ان لاحظ فى نفسه هذه الاندفاعة المرضية التى كانت حتى ذلك الحين غير شعورية والتى كانت قد استولت على نفسه منذ مدة طويلة،

حتى انتجست أمامه على حين فجأة ذكري أخرى اهتم بها اهتماماً قوياً • تذكر أنه حين لاحظ أنه ما انفك يبحث عن شيء ما حـوله ، انمـا كان واقفاً على الرصف أمام الواجهة الزجاجة لاحدى الدكاكين ، وأنه كان ينعم النظر بكثير من الاستطلاع والاهتمام في الأشاء المعروضة داخل الواجهة • فأصر تعندئذ على أن يتحقق من أنه قد وقف أمام تلك الدكان فعلاً ، منذ ما لا يزيد عن خمس دقائق تقريباً • فاذا لم يكن ذلك وهماً من أوهام الخال لا أكثر ، أفلا يكون من الجائز أنه خلط بين الأمور ؟ هل لتلك الدكان وتلك الأشياء المعروضة في واجهتها وجود ُ حقاً ؟ ذلك أنه كان يحس فعلاً ، منذ مطلع النهار ، أنه في حالة مرضية تكاد تكون نفس الحالة التي كان يحسها في الماضي عند بداية نوبات مرضه القديم • كان يعلم أنه يصبح في تلك الفترات ذاهلاً الى أبعد حدود الذهول، وأنه يتفق له عندئذ أن تختلط علمه الأشاء وتتشابه علمه الوجوه ، اذا هو لم ينسه البها انتباهاً خاصاً مشدوداً • غير أن هناك سبهاً خاصاً كان يدفعه الى التحقق من أنه وقف أمام تلك الدكان فعلاً حنذاك • لقد كان بين الأشاء المرتبة في الواجهة الزجاجية شيء نظر الله حتى لقد قدَّر له ثمناً هو ستون كوبكاً. انه يتذكر هذا الأمر رغم ذهوله ورغم اضطرابه • فاذا كانت تلك الدكان موجودة ، وإذا كان ذلك الشيء موجوداً في الواجهة بالفعل ، فإنما يكون قد توقف هنالك بسبب ذلك الشيء • ويترتب على هذا أن ذلك الشيء قد همَّه في ذاته الى درجة بعيدة فلفت انساهه حتى في حالة الاختلاط الأليمة تلك التي كان عليها حين خــرج من المحطة ٠ مشى الأمير وهو ينظر الى السمين بما يشبه أن يكون خوفاً ، وقلبه يخفق من شدة القلق وفرط نفاد الصبر • ولكن ها هي ذي الدكان • لقد وجدها أُخيراً ! كان قد ابتعد عنها قرابة خمسمائة خطوة حين بدا له أن يقفل راجعاً • وها هو ذا الشيء الذي قدار له ثمناً هو ستون كوبكاً • قال الأمير مؤكداً تقديره : « نعم ، ستون كوبكاً ، انه لا يساوى أكثر من ذلك! » • وضحك • لكن ضحكه كان هسترياً • وشعر بثقل فى قلبه ، وانقباض فى صدره! هو يتذكر الآن تذكراً واضحاً أنه منذ قليل ، فى هذا المكان نفسه ، أمام هذه الواجهة ذاتها ، قد التفت بقوة ، كما التفت فى الصباح حين فاجأ نظرة يلقيها عليه روجويين • فلما تأكد أنه لم يخطى الظن (وذلك أمر كان موقناً به يقيناً مطلقاً حتى قبل أن يتحقق منه ) ، ترك الدكان وابتعد مسرعاً • ان عليه أن يفكر فى هذا كله بأقصى سرعة • لقد وضح الآن أن ماحدث فى المحطة لم يكن وهماً كذلك ، وأن شيئاً واقعياً لا شك أنه ذو صلة بكل قلقه السابق قد حدث له فعلاً • الا أن نوعاً من نفوز داخلى لا يقاوم بكل قلقه السابق قد حدث له فعلاً • الا أن نوعاً من نفوز داخلى لا يقاوم قد تغلب عليه أيضاً ، فلم يشأ أن يفكر • لقد عدل عن التفكير عدولاً تاماً • وها هو ذا يفكر فى أمور أخرى •

تذكر ، فيما تذكر ، أن نوبات الصرع التي كان يعانيها ، كانت تشتمل على لحظة تسبق النوبة بزمن قصير جداً ( وذلك حين توافيه النوبة أثناء اليقظة لا أثناء النوم ) ، لحظة يضطرم فيها ذهنه فجأة وسط الحزن وظلمات النفس والاختناق ، وتستعر فيها جميع قواه الحيوية دفعة واحدة ، فيتضاعف احساسه بالحياة ، ويشتد وعيه لذاته ، ان الفكر والقلب يشرقان عندئذ بضياء ساطع ، فاذا باضطرابه وشكوكه وقلقه ومخاوفه تهدأ على الفور ، وتصير الى نوع من طمأنينة عليا زاخرة بوعى لملة العلل وغاية الغايات ، غير أن تلك اللحظات أو تلك الومضات ليست، بعد ، الا استشرافاً للهنيهة الأخيرة ، للثانية الأخيرة التي تبدأ بها النوبة ، هي ثانية لا تطاق طبعاً ، ولقد كان اذا فكر في هذا بعد أن تعود اليه صحته ، كان يقول لنفسه ؛ ما هذه الومضات وهذه الاشراقات التي نظن أنها ومضات واشراقات « وعي أعلى » ومن ثم « حياة عليا » ، ما هي اذن أنها ومضات واشراقات « وعي أعلى » ومن ثم « حياة عليا » ، ما هي اذن ألا مرض ، ما هي الا فساد الحالة السليمة ، فاذا كان الأمر كذلك لم يكن

ثمة حياة عليا ، بل حالة يجب أن تعدُّ من أدني الحالات !٠٠٠ ومع ذلك قاده هذا الى استنتاج مفارق غريب الى أبعد حدود المفارقة والغرابة فقال يحسم الأمر : « أي ضير في أن تكون هذه الحالة مرضاً ، أي ضير في أن تكون هذه الحالة حالة توتر غير سوى ، ما دامت النتيجة ، أي ما دامت تلك اللحظة التي يتذكرها المرء ويتأملها حين تعود البه صحته تسدو له أعلى درجة من درجات الاتساق والانسجام والجمال، وما دامت تحدث له عاطفة لا عهد له بها ولا خطرت باله ، هي عاطفة التسام والامتلاء ، والقصد والاعتدال ، والسكينة والطمأنينة ، والاندماج بالصلاة في أعلى مركَّب ِ للحياة ؟ » كانت هذه التعبيرات الضيابية تبدو له مفهومة تماماً ، رغم أنها ما تزال ضعفة غير قوية • أما أن ثمة « جمالاً وتواصلاً بالصلاة » و « مركَّمًا أعلى للحاة » في حققة الأمر ، فذلك ما لم يكن يراوده فه ريب ، ولا يمكن أن يقبل فيه أى شك ، ذلك أن ما يحسم في تلك اللحظات ليس أخلة سراب أو رؤى أحلام مرضة باطلة ، كتلك التي تنشأ عن الحشيش أو الأفيون أو الحمر ، مما ينحدر بالعقل ويفسد النفس. ان في امكانه أن يحكم في هذا حكمـــأ سليمــــاً عند الخــروج من حالتــه المرضة • لا ، لا ، ان تلك اللحظات انما هي جهد خارق في سبيل الوعي ـ اذا كان لا بد من وصف تلك الحالة بكلمـة ـ وهي في الوقت نفسـه التعير الماشر عن الوعي ذاته • واذا كان يتفق له أن يقول لنفسه بوضوح وجلاء في تلك الثانية ، أعنى في تلك اللحظة الأخيرة التي تسبق النسوبة: « نعم ، ان المرء مستعد لأن يهب حياته كلها في سبيل هذه اللحظة » ، فانه كان واثقاً كل الثقة بأن هذه اللحظة تساوى حياةً بكاملها حقاً • على أنه كان لا يحرص حرصاً شديداً على الجانب الجدلي المنطقي من استنتاجه ، فان خبال المقبل واضطراب النفس وبلاهة الذهن كانت تسدو له نتبجة واضحة لتلك « اللحظات العلما » ، فلو أراد أحد أن يشرع في مناقشـة جادة معه حول هذا الموضوع لرفض المناقشة • لا شك أن استنتاجه، أعنى تقديره لتلك الثانية ، كان يشتمل على خطأ ، ولكن واقعية الاحساس ذاته كانت تفرض نفسها عليه وتقلقه • كيف يمكنه أن لا يقيم وزنا للواقع ، كيف يستطيع أن لا يعبأ بالواقع ؟ ذلك أن ما حدث له قد حدث له حقا ، في الواقع ؟ ولقد قال لنفسه فعلا أثناء تلك الثانية ان هذه الثانية بما تحمله اليه من سعادة غير ذات حدود ، يمكن أن تساوى حياة بكاملها ،

لقد قال ذات يوم لروجين اثناء لقاءاتهما بموسكو: «فى تلك اللحظة يصبح ما جاء فى رؤيا يوحنا مفهوما عندى ، وهو قوله الحارق: «لن يكون يومئذ زمان » \* • وقد أضاف الأمير يقول حينذاك مبتسماً: «لعل هذه اللحظة هى تلك اللحظة نفسها التى لم تتسمع لأن ينسكب خلالها على الأرض ماء الجرة التى قلبها النبى محمد حين وافته غيبوبته ، لكنه استطاع خلالها أن يرى وأن يتأمل جميع السماوات » •

نعم ، كان يتفق له بموسكو أن يلقى روجوبين فى أحيان كثيرة ، وكانت تجرى بينهما أحاديث فى موضوعات أخرى أيضاً •

« لقد قال لى روجويين منذ قليل اننى كنت له بمشابة أخ ، ان روجويين يتكلم بهذه اللغة اليوم لأول مرة » ، هذا ما خطر ببال الأمير ، خطر بباله وهو جالس على دكة تحت شجرة فى « حديقة الصيف » ، كانت الساعة فى نحو السابعة من المساء ، الحديقة خالية ، وهذه سحابة دكناء تحجب الشمس عند غروبها ، الهواء خانق كأنما توشك أن تهب زوبعة ، والأمير مرتاح الى حالة التأمل هذه ، كان بذكرياته وفكره يتعلق بأى شيء يقع عليه بصره ، ان هذا يسرنه ويرضيه ، وكان ما ينفك يشعر برغبة فى نسيان شيء ما ، شيء راهن ، شيء أساسى ، ولكنه ما ان ينظر حواليه حتى تعود اليه الفكرة المحاصرة التي كان يود أن يتخلص منها، لقد تذكر ، في لحظة من اللحظات ، الحديث الذي جرى بينه وبين خادم المطعم تذكر ، في لحظة من اللحظات ، الحديث الذي جرى بينه وبين خادم المطعم

عن جريمة القتل الغريبة كل الغرابة ، التي وقعت منذ مدة قصيرة ، وأثارت كثيراً من الصخب والمناقشات • ولكنه ما كاد يتذكر هذا حتى حدث له شيء غريب أيضاً •

ان رغبة ذات قوة خارقة لا تغالب ، رغبة توشك ان تكون غواية ، قد سلبته ارادته ، فنهض عن الدكة التي كان جالساً عليها ، وخرج من الحديقة ، ومضى قد ما تحو الضفة اليمنى ، انه منذ قليل ، حين كان على أرصفة نهر نيفا ، قد سأل أحد المارة عن ذلك الحي من أحياء بطرسبرج ، الذي يقع وراء النهر ، فدلة الرجل عليه ، لكن الأمير لم يذهب الى ذلك الحي حيذاك ، ولم يكن يفيده أن يذهب اليه اليوم على كل حال ، لقد حصل على العنوان منذ مدة طويلة ، وكان سهلا عليه أن يهتدى الى منزل قريبة ليبديف ، لكنه كان على شبه يقين من أنه لن يجدها في بيتها ، قدق « الميزان » ، كما اتفنى على ذلك ، ، فاذا كان يتجه الآن الى منزل فريبة ليبديف ، فانه لا يفعل ذلك ، ، فاذا كان يتجه الآن الى منزل قريبة ليبديف ، فانه لا يفعل ذلك من أجل أن يراها ، ان هناك شيئاً آخر يغريه بالذهاب الى هناك ، شيئاً هو فضول مظلم أليم ، ان فكرة جديدة مفاجئة قد ومضت في ذهنه ، . . .

ولكن كان يكفى الآن أن يسير وأن يعرف الى أين هو يسير حتى يأخذ يشى من جديد دون أن يلاحظ الى أين هو يسير • وأصبح ينفر أشد النفرة من الايغال فى تحليل «فكرته المباغتة» ، بل لقد أصبح يستحيل علىه ذلك •

وأخذ ينعم النظر في كل ما يقع عليه بصره ، مركّزاً انتباهه تركيزاً أليماً ٠٠٠ أخذ ينظر الى السماء والى نهر نيفا ٠ حتى لقد حاول أن يشرع في حديث مع طفل التقى به ٠ لعـل حالتـه المرضيّة كانت تتفاقم ٠ ان العاصفة تقترب ، ولو ببطء • ان رعداً يُسمع منذ الآن في بعيد • وأصبح الهواء خانقاً جداً •

وبدون سب من الأسماب ، استقظت في ذهن الأمير ذكري ابن أخت لبديف ، الذي رآه منذ ساعات ، وأخذت تفرض نفسها علمه بغير انقطاع ، كما تفرض نفسها على المرء جملة" موسيقة تحاصره فيظل يردُّدها وقد ضاق بها أشد الضبق • شيء غريب : ان ابن اخت لبديف يترامى له الآن بملامح القاتل الذي جاء لبيديف نفسه على ذكره حين عرَّفه بابن اخته ، والذي كان الأمير قد قرأ قصته منذ مدة قصيرة • كان الأمير ، منــذ وصــوله الى روســــا قد قرأ كثيراً وســـمع كثيراً عن أمثال هذه القصص ؟ وكان يتابع هذه المسائل باهتمام شــديد واصرار عنيد • حتى انه أثناء حديثه مع خادم المطعم قد أظهر اهتماماً قوياً بتلك الجريمة نفسها التي كانت أسرة جيرامين ضحتها • وهو يتذكر الآن أن الخادم فتي لسن بالغسي البتة ، فيه رصيانة ووقار ، وفيه روية وتعقل ، « ولكن الله وحده يعلم ما حققته • ان من الصعب على المرء أن ينفذ الى أعماق أناس جدد في بلد جديد ، • وبدأ الأمير مع ذلك يؤمن بالنفس الروسية ايماناً قوياً حاراً • ألم يلاحظ ، خــلال هذه الأشهر الســتة ، أشاء كثيرة ، جديدة علمه ، لا عهد له بها من قبل ، ولم تخطر له بال ، ولا كان يتوقعها بحال من الأحوال؟ ولكن نفس الآخر ظلمات، والنفس الروسية ظلمات ، ظلمات فوق ظلمات ، أمام كثير من الناس • ها هو ذا قد ارتبط بروجويين ، منذ مدة طويلة ، ارتباطاً وثقاً ، ارتباطاً «أخوياً»، ولكن هل هو يعرف روجويين ؟ ثم ان هذا كله يشتمل في بعض الأحيان على كثير من الغموض والفوضي والاضطراب والاختلاط والصغار! وابن اخت لبديف ذاك ٠٠٠ يا له من فني دعي دني، كريه! « فعـلاً ، بماذا أسأت المه ؟ (كذلك تساءل الأمير ) أهو الذي قشل أولئك الأشخاص الستة ؟ يبدو أتنى أخلط ٥٠٠ شيء غريب إ٠٠٠ اتنى أشعر بدوار ٥٠٠ ولكن ما كان أجمل وألطف محياً ابنة ليبديف الكبرى ٥٠٠ تلك التى كانت تحمل الطفل فى ذراعيها إ ٥٠٠ وما كان أصغى تعبير وجهها الذى يكاد يكون وجه طفلة صغيرة ، وما كان أروع ضحكتها التى تكاد تكون ضحكة طفلة صغيرة ! » • غريب أن ينسى ذلك الوجه وأن لا يتذكره الا الآن ! ان ليبديف الذى يقرع الأرض بقدميه ليرو عهم ، لعله يحبهم جميعاً أعظم الحب ، لعلهم يعبدهم عبادة • والأمر الثابت الذى لا شك فيه ولايقل يقيناً عن أن اتنين واتنين أربعة ، هو أن ليبديف يحب ابن اخته كذلك حاً عظماً •

ثم كيف أمكنه أن يتولى اصدار حكم مبرم عليهم ، هو الذى وصل منذ مدة قصيرة ؟ كيف يحق له أن يصدر أحكاماً من هذا النوع ؟ هذا ليبديف نفسه : ألم يظهر اليوم أنه لغز ، أنه مشكلة ؟ هل كان يتوقع أن يجد ليبديف هكذا ؟ هل عرفه حتى اليوم فى هذه الصورة ؟ ليبديف وكونتيسة بارى ٥٠٠ رباه ! اذا قتل روجيويين ، فانه لن يقتبل على هذا النحو المشوش على الأقل ، لن يكون هناك فوضى كهذه الفوضى ، سلاح يطلب صنعه وفقاً لرسم معين ، وستة أشخاص يُذبحون دفعة واحدة \* يطلب صنع سلاح وفقاً لرسم معين ، والله ثابت اذن أن روجويين سيقتل ؟ ارتعش لرسم معين ، و هنف يخاطب نفسه وقد اصطبغ وجهه بحمرة شديدة من الشعور بالخجل والمار : « أليست جريعة " ، أليست حطة " منى أن افترض هذا الافتراض بمثل هذه الصراحة السفيهة ؟ » ،

 بعنقه ، ومباركة أم روجويين التى قاده اليها روجويين من تلقاء نفسه ، والمعانقة التسنجية الأخيرة ، وتنازل روجويين له عن حبيته تنازلا نهائياً أعلنه روجويين منذ قليل وهو على سلم البيت ، وبعد ذلك كله يفاجى، نفسه باحثاً بحثاً متصلاً عن شى، ما حوله ، وتلك الدكان ، وذلك الشى، المعروض فى الواجهة الزجاجية ، الذى قدار له ثمناً هو ستون كوبكاً ، و يا للحطة والصغار ! ، و ها هو ذا الآن يسير الى « هدف خاص ، تدفعه اليه تلك « الفكرة المباغتة ، و كان الكمد والألم قد استوليا على نفسه استيلاء تاماً ، وأراد الأمير أن يعود الى الفندق رأساً ، حتى نقد استدار وأخذ يعشى فى اتجاء الفندق ، لكنه لم يلبث أن وقف بعد دقيقة واحدة ، ففكر وعاد يسير فى اتجاء الفندق ، لكنه لم يلبث أن وقف بعد

وكان قد بلغ الضفة اليمنى وأصبح غير بعيد من المنزل و قال لنفسه مبرراً: لا شك أنه لا يذهب الآن الى هناك لتحقيق ذلك الغرض نفسه ولا من أجل تلك و الفكرة الحاصة ، ذاتها و كيف أمكن أن يخطر بباله هذا ؟ نعم ، لقد عاوده مرضه ، ذلك أمر لا ريب فيه : ولعله نوبة ستوافيه في هذا اليوم نفسه و فمن اقتراب النوبة انما تنشأ هذه الظلمات جميعها ، والنوبة هي التي حملت اليه تلك و الفكرة ، ولكن الظلمات تبددت ، والشيطان ولى هارباً ، ولم يبق هنالك شكوك ٥٠٠ ان قلبه يفيض تبددت ، والشيطان ولى هارباً ، ولم يبق هنالك شكوك ٥٠٠ ان قلبه يفيض الآن فرحاً ! وانه منذ زمن طويل لم يرها « هي ، ، وهو في حاجة الى أن يراها ، و ٥٠٠ نعم ٥٠٠ انه يود له يرى روجويين و فلو رآه لأمسك يده وذهبا اليها مماً و ان قلبه طاهر نقى ٥٠٠ أهو منافس لروجويين ؟ ليذهبن الى روجويين منذ الفد ليقول له انه رآها و ألم يهرع الى هنا ، ليذهبن الى روجويين منذ قليل ، لسبب واحد هو أنه يريد أن يراها ؟ كما قال ذلك روجويين منذ قليل ، لسبب واحد هو أنه يريد أن يراها ؟ لعله سيجدها مع ذلك في بيتها ، فهو ليس متأكداً من أنها سافرت الى الهله سيجدها مع ذلك في بيتها ، فهو ليس متأكداً من أنها سافرت الى الهله سيجدها مع ذلك في بيتها ، فهو ليس متأكداً من أنها سافرت الى

نهم ، ينبغى الآن توضيح كل شىء ، حتى يستطيع هؤلاء وأولئك من الناس أن يقرأ بعضهم ما فى قلوب بعض بغير النباس أو اشتباه ، فلا يكون بعد اليوم تنازلات ظلماء محمومة كتنازل روجويين ، بل أفعال يقبلها المرب بحرية ووضوح ، هل يعجز روجويين عن تحمل الوضوح ؟ لقد ادعى أنه يبحب هذه المرأة حباً لا يشتمل لا على عطف ولا على شفقة أو رأفة ، صحيح أنه أضاف الى ذلك قوله : « لعل شفقتك أكبر من حبى ، ، ولكنه قد تقول على نفسه ، هم أو المه أن يأخذ روجويين فى قراءة كتاب ، ألس هذا وحده فعلا يشبتمل على عطف أو على بداية عطف ؟ ألس وجود هذا الكتاب بين يديه دليلاً على أنه أدرك ادراكا كاملاً ما يجب أن يكون عليه موقفه ازاء هذه المرأة ؟ لا ، ان فى نفسه شسيئاً أعمق من الوله ، وهل وجه هذه المرأة لا يوقظ فى النفس الا الوله ؟ وهل يكن أن يوقظ وجهها لا يأسر النفس كلها الا بالألم والعذاب اللذين يعبر عنهما ، انه ، م ، ، ، ،

هذا أحس الأمير بذكرى كاوية أليمة تلسع قلبه • نعم ، ذكرى أليمة • تذكر العذاب الذي سبق أن عاناه حين لاحظ فيها علائم جنون لأول مرة • ان ذلك الاكتشاف قد رماه في هوة اليأس حينذاك • كيف أمكنه أن يتركها حين هربت منه الى روجويين ؟ كان ينبغى له أن يندفع في ملاحقتها ومطاردتها بدلاً من أن ينتظر أنباءها وأخبارها •

ولكن ٠٠٠ هل يسكن أن لا يكون روجويين قد لاحظ أعراض جنونها حتى الآن؟ « هم ° ٠٠٠ ان روجويين ينسب كل ما تفعله الى دوافع أخرى هى دوافع الهوى! ان غيرته خطأ وضلال ٠ ماذا أراد أن يقول بافتراضه ذاك الذى أفصح عنه منذ قليل ؟ » • ( واحسر الأمير فجأة وأحس " فى قلبه بما يشبه أن يكون ارتجافاً) •

ولكن مافائدة العودة الى هذه الذكريات؟ ان هناك جنوناً في الطرفين

كلهما • أما فيما يتعلق به هو ، فقد كان الأمير يرى أن من غير المقول أن يحب الانسان هذه المرأة حبَّ غرام ، بل لقد كان يرى أن ذلك أمر قاس وغير انساني • قال الأمير يحدث نفســـه : « نعم ، ان روجـــويين قد تقوَّل على نفسه ظالمًا • ان له قلبًا يزخر بالماطفة ، وهو قادر على أن يتألم وعلى أن يشعر بالشفقة • وحين سعرف الحققة كلها ، حين سقتنع بأن هذه المرأة مخلوقة بائسة مختلة العقل شبه مجنونة ، فلن يسمعه الا أن يغفر لها كل الماضي ، وكل آلامها . ولسوف يصبح لها عندئذ خادماً وأخاً وصديقاً ومعناً • سوف يردُّه العطف الى الطريق القويم ، وسوف تكون هي له تعليماً من التعاليم ، لأنها القانون الأساسي وربما القـانون الوحيد الذي يحكم الوجود الانساني ، • ما أشد ندم الأمر الآن على السلوك الذي سلكه مع روجويين ، وهو في نظره سلوك غير شريف ، سلوك لا يُغتفر . لا ، لست النفس الروسية هي الظلمات ، لست هي اللغز ، وانما اللغز نفسه هو ، لأنه أمكن أن يتخيل تلك الشناعة • ان روجويين قد وصفه بأنه أخ ، لا لشيء غير بضع كلمات فيها حرارة ومودة قالها له بموسكو ، فما باله هو ٠٠٠ ولكن ذلك كله لم يكن الا مرضاً ، لم يكن الا هذياناً ٠٠٠ سوف ينقضي كل هذا ٠ ما أغرب تلك الهئة المتجهمة الذي بدت على روجويين حين قال له منذ قليل انه « بسيل فقد ايمانه »! لا بد أن الرجل يعاني ألما وهسا ً • هو يدعي أنه « يحب أن ينظر الي لوحمة هولماين » : لست المسألة أنه يحب أن ينظر البها ، بل المسألة أنه يشعر بحاجة الى ذلك • ان روجويين لس ذا طبعة ملتهـــة فحسب ، بل هو كذلك ذو مزاج مناضل : انه يريد استرداد الايمان الذي فقده ، يريد استرداده بأى ثمن ، مهما يكلفه ذلك من عناء • انه يشعر الآن بضرورة ذلك ، وهو من هذا في ألم شديد ٠٠٠ نعم ، الايمان بشيء ، الايمان بأحد! ولكن ما أغرب تلك اللوحة ، لوحــة هولبــاين !٠٠٠ آ ٠٠٠ هذا هـــو الشارع ، وربما هذا هو المنزل الذي أبحث عنه ٠٠٠ نعم ، هذا هو المنزل: رقم ١٦ ، « دار زوجة الموظف فليسوف » • هذه هي الدار •

قرع الجرس ، وطلب ناستاسیا فیلیبوفنا .

فأجابته صاحبة الدار بنفسها قائلة ان ناستاسا فللموفنا قد سافرت مند الصباح الى بافلوفسك ، وانها نزلت ضفة ً على داريا ألكسفنا ، « وانها قد تمكث عندها بضعة أيام » • ان السدة فلسبوفا امرأة قصيرة في نحو الأربعين من العمر ، مدينة الوجه حادة العنين ، لها نظرة ماكرة فاحصة. سألت الزائر عن اسمه وقد لاح في وجهها شيء من معنى السر • فأراد الأمير في أول الأمر أن لا يحب عن سؤالها ، لكنه ما لت أن عدل عن رأيه ، فعاد ليرجوها ملحاً أن تنقل اسمه الى ناستاسا فلموفنا ، فسحلت السيدة هذه التوصية بكثير من العناية والاهتمام ، مصطنعة الهجة خاصة هي لهجة المسارَّة فكأنها تريد أن تقول : « لا تخف . لقد فهمت! » . يظهر أن اسم الزائر قد أحدث في نفسها أثراً قوياً • ألقي الأمير علمها نظرة ذاهلة ، واستدار على عقبه ، وعاد يسير في الطريق المؤدى الى فندقه • لكن حالته الآن لا تشبه الحالة التي كان عليها حين قرع جرس باب السيدة فليسوفا • لقد تغير مظهره كله في طرفة عين : فهو الآن يسير شاحب الهيئة ، واهن العزم ، معــذب النفس ، قلقــاً مضطرباً ؟ ركـتــاه تتر تحان ، ابتسامة حائرة زائفة تلم شيفته المرزقتين : ان « فكر ته الماغتة ، قد جاء الآن ما يؤكدها ويبررها • وأحس ّ الأمير مرة ً أخرى أن الشيطان استلمه • فما الذي حدث فأكد فكرته وبر َّرها ؟ لماذا يعتريه مرة ٌ أخرى هذا الارتجاف ، وهذا العرق البارد ، وهذه الظلمات الكنيفة ﴿ في النفس ؟ ألأنه رأى « تينك العنين » من جديد ؟ ولكن ألم يتعمد أن يترك « حديقة الصف ، لغـرض واحـد هو أن يراهما ؟ تلك كانت « فكرته المباغنة » • لقد شعر برغبـة قـوية عنـفـة في أن يرى « تمنك

العنين ، اللتين رآهما منذ قليل ليقتنع اقتناعاً نهائناً بأنه سنجدهما لا محالة « هناك » ، قرب تلك الدار • فاذا كان قد رغب في رؤيتهما تلك الرغسة القوية الحارة كلها ، فلماذا أرهق هذا الارهاق كله واضطرب ذلك الاضطراب كله حين رآهما ، كأنه أمام حادث لم يكن في حسبانه ؟ نعم ، انهما نفس « ثنك العنين » ( لا محال للشك في هذا الآن ) اللتين وشقتاه بنبراهما صباحاً في محطة نقولا \* وسط الجمهور حين نزل من القطار • وهما نفس تنك العنين ( تماماً ) اللتين شمعر بثقلهما على كتفمه ، بعد الظهــر ، في منزل روجــويين ، حين كان يهم ُ أن يجلس • لقــد أنكر روجويين ذلك. حتى لقد سأل وهو يتسم ابتسامة متقلصة باردة كالصقيع: « هما عنا من ؟ » • وهاتان العنان نفسهما ، رآهما الأمر مرة ً أخرى ، مرة " ثالثة في ذلك السوم نفسه ، قبل برهة قصيرة ، في محطة خط تسارسكوي \* ، عندما هم ّ أن يركب القطار مسافراً لرؤية آجلايا • لقد راودته عندئذ رغمة محمومة مسمورة في أن يقترب من روجويين وأن يقول له « هما عينا من ؟ » • ولكنه خرج من المحطة مسرعاً ، ثم لم يثب الى وعيــه الا أمام دكان بائع ســكاكين ، فقد َّر لشيء رآه في الواجهــة الزجاجية، شيء له نصاب من قرن الوعل ، قدَّر له ثمنا هو ستون كوبكاً .

ان شيطاناً عجباً رهيباً قد استولى عليه استيلاء نهائياً ، وأصبح لا يريد أن يتركه ، فذلك الشيطان هو الذى أوحى اليه أثناء تأمله جالساً تحت شجرة زيزفون فى « حديقة الصيف » ، أن روجويين يلاحق كل خطوة من خطواته منذ الصباح ، حتى اذا عرف أن الأمير لن يسافر الى بافلوفسك ( وهذا وحده نبأ رهيب عنده ) قرار أن يذهب « الى هناك » ، الى حى بطرسبرج القديمة ، ليترقب فيما حول الدار وحول ذلك الرجل الذى عاهده فى ذلك اليوم نفسه « على أن لا يزورها » ، وقال له « انه لم يجىء الى بطرسبرج لهذا الغرض » ،

حينند هرع الأمير الى تلك الدار باندفاعة مباغتة و فأية غرابة اذن في أن يلقى هنالك روجويين ؟ انه لم ير الا رجلا سقياً بائساً تعدبه خواطر مظلمة لكنها مفهومة و ثم ان ذلك الرجل السيء الحظ لم يحاول حتى أن يختبى و نعم الاشك أن روجويين قد كذب حين أنكر أنناء الحديث الذي جرى بينهما بعد الظهر و لكنه في محطة تسارسكوى قد ظهر دون اختباء تقريباً و واذا كان قد اختباً أحد فان الأمير هو الذي اختبا لا روجويين الذي يقف الآن قرب الدار و لقد وقف روجويين منظراً على الرصيف المقابل المعلى مسافة خمسين متراً الا عاقداً ذراعيه فوق صدره واضح أنه لا يحاول الاختباء عتى لكأنه يرغب في أن ينرى و ان موقفه هو موقف المتهم الهو موقف القاضى الا موقف الدوموقف من موقف المناه ال

ولكن الأمير ، بدلاً من أن يقترب منه ، مضى مبتعداً كانه لم يلمحه، مع أن أعينهم قد التقت ، فلماذا ؟ ( نهم ، لقد التقت أعينهم ، وتبادلا نظرة ) ، ألم يكن ينوى قبل ذلك هو نفسه أن يمسك يده وأن يذهب «الى هناك » فى صحبته ؟ ألم يكن ينوى أن يمر به فى الغد ليقول له انه ذهب اليها ؟ ومنذ قليل ، فى منتصف طريقه الى الدار ، ألم يتحرر من من شيطانه حين غمرت نفسك فرحة مفاجئة ؟ أم تثرى كان فى شخص روجويين أو قل فى الوضع العام لهذا الرجل ، «طوال ذلك اليوم » ، أى فى مجموع أقواله وحركاته وأفعاله ونظراته ، شى، يمكن أن يرر توجسات الأمير الرهبية وايحاءات شيطانه المثيرة ؟

ذلك كله كان يشتمل على ملاحظات تخطف البصر ، ولكن يصعب تحليلها وترتيبها ، ويستحيل كذلك أن يُنسب اليها أساس منطقى • ومع ذلك ، رغم هذه الاستحالة ، كانت تحدث انطباعاً

اجمالياً لا يمكن التخلص منه ، انطباعاً يتحول من تلقاء نفسه الى اقتناع مطلق .

اقتناع ، ولكن بماذا ؟ آه ، • • • لسبد ما كان السخف المجيب و «الدناءة المتحطة في هذا الاقتناع، والصغار الشديد في « هذا التوجس »، لشد ما كان هذا كله يعذب الأمير ؛ وما أعنف اللوم والتقريم اللذين كان الأمير يأخذ بهما نفسه لهذا كله! كان الأمير يقول لنفسه مكرراً معنفاً بلهجة الاتهام والتحدى : « أفصح عن ذلك الاقتناع بصراحة على الأقل ، ان كنت تجرؤ! عبر عن فكرتك بوضوح ، بدقة ، بغير مواربة ومداورة! أوه! أنا انسان غير مستقيم ، غير شريف! ( هذا ما كان يضيفه وقد اعترته نوبة استياء تخضب وجهه بحمرة شديدة ) • بأى عين سأجرؤ أن أرى هذا الرجل بعد الآن طوال حياتى ؟ آه • • • يا لهذا اليوم! يا رب! ما هذا الكابوس الثقل! • • • • •

وفى ختام هذه العودة الطويلة الشاقة من حى بطرسبرج القديمة ، جاءت دقيقة استبدت بالأمير خلالها رغبة قوية لا تقاو م فى أن يذهب الى روجويين فوراً ، وأن يعانقه ساكباً دموع الندامة ، وأن يقول له كل شىء، فيفرغ من هذه القضية دفعة واحدة ، ولكنه كان قد وصل الى الفندق،

ان الفندق ، والمعرات التي فيه ، والغرفة التي نزلها الأمير ، والمبنى نفسه ، ان ذلك كله كان قد أثار انزعاج الأمير الى أقصى حد ، منذ أول وهلة ، وقد شعر عدة مرات خلال ذلك النهار بنفور خاص واشمئزاز شديد حين كان يتصور أن عليه أن يعود الى ذلك الفندق ، وها هو ذا الأمير يقول مخاطباً نفسه : « ولكن ماذا أصابني ؟ انني أشبه امرأة مريضة ، و فأنا أومن اليوم بجميع أنواع التوجسات ومشاعر التنبؤ! ، ، قال الأمير ذلك لنفسه بلهجه فيها غضب وسخرية ، وحين وافته هذه الفكرة، توقف أمام الباب الكبير ، ان حادثاً واحداً من بين جميع أحداث النهار

يحتكر في هذه اللحظة فكره ، لكن الأمير يواجهه الآن « بهدو، وبرود » « مالكاً كامل عقله » » « لا من خلال كابوس ثقيل » • لقد تذكر السكين التي كانت على مائدة روجويين • وها هو ذا يتساءل مستغرباً فكرته نفسها : « ولكن أى غيرابة في أن يكون على مائدة روجويين ما يشاء من سكاكين ؟ » • وتضاعف استغرابه حين تذكر ، على حين فجأة ، توقفه بعد الظهر أمام دكان بائع السكاكين • وها هو ذا يهتف قائلاً : « ولكن ! عجيب ! • • أية علاقة يكن أن تكون بين • • » • ولم يكمل جملته • ان نوبة جديدة من الشعور بالحجل والحزى » بل ومن الشعور بالكمد واليأس تقريباً ، قد سمسرته في مكان أمام الب • ولبث جامداً برهة من الوقت تقريباً ، قد سمسرته في مكان أمام الب • ولبث جامداً برهة من الوقت لا يتحرك • انها لظاهرة تحدث كثيراً ، أن تستيقظ في ذهن المرء ذكرى لا تطاق ، ذكرى رهيبة ، فاذا هي تشلله عن الحركة بضع ثوان • قال الأمير يكرر لنفسه متجهم الوجه مظلم الهيئة : « نهم ، أنا انسان بلا قلب ، الأمير يكرر لنفسه متجهم الوجه مظلم الهيئة : « نهم ، أنا انسان بلا قلب ، جديد •

ان مدخل الفندق ، وهو في العادة قليل الضوء ، كان عندئد مظلماً ظلاماً حالكاً ، بسبب اقتراب هبوب العاصفة التي أعتمت نهاية ذلك النهار، وقد هبَّت العاصفة في اللحظة التي عاد فيها الأمير ، وأخذت تهطل أمطار غزيرة كالسيول ، فلما همَّ الأمير أن يدخل بعد وقفة قصيرة عند عتبة الباب الخارجية ، لمح في الداخل على حين فجأة ، رجلاً واقفاً في الظلام على أول السلم ، كان يبدو على هذا الرجل أنه ينتظر شيئاً ، لكنه سرعان ما غاب في مثل لمح البصر سرعة ً ، واذ لم يمينِّز الأمير قسمات وجهه ، فانه لا يستطيع أن يقول جازماً من هو على وجه الدقة لا سيما وأن ناساً كثيرين يمرون هناك ، ففي كل فندق حركة لا تنقطع ، والناس بين داخل وخارج وسائر في المهرات ، غير أن الأمير قد اقتنع على الفور اقتناعاً تاماً

لا يتزعزع بأنه قد تعرَّف ذلك الرجل وأن ذلك الرجل لا يمكن أن يكون أحداً آخر غير روجويين • وها هو ذا يسرع مقتفياً أثره مطارداً خطاه على السلم• انه محطم القلب• وقال لنفسه واثقاً : • سيتضح الآن كل شيء ! ••

ان السلّم الذي اندفع فيه الأمير يفضى الى مسرات الطابق الأول والطابق الثانى • انه سلّم من حجر ، كسلالم جميع المبانى القديمة ، وهو مظلم ضيق ، يصعد ملتفاً حول عمود ضخم • وقد جُعلت في هذا العمود عند الفسحة الأولى فجوة لا يزيد طولها عن قدم ولا يزيد عرضها عن صف قدم عمقاً ، فيستطيع رجل أن يقف فيها • فلما وصل الأمير الى هذه الفسحة لاحظ على الفور ، رغم الظلام ، أن أحداً كان مختبئاً في الفجوة ، فأراد في أول الأمر أن لا يكترث بالأمر وأن يتخطى الفسحة دون أن ينظر الى يمين • ولكنه لم يكد يتقدم خطوة واحدة حتى أصبح لا يستطيع أن يسطر على نفسه فالتفت •

عندئذ التقت بعينيه العينان اللتان التقتا بهما بعد الظهر ، « العينان نفسهما ، ، التقتا بعينيه فجأة ، ان الرجل الذي كان مختبئاً في الفجوة قد تقدم خطوة ليخرج منها ، وبقى الرجلان واقفين وجها الى وجه، متلامسين تقريباً ، خلال ثانية ، ثم أمسك الأمير الرجل من كتفيه وجراً ، في السلم نحو الضوء ليتفرس فيه مزيداً من التفرس ،

سطعت عينا روجويين ، وتقلصت شفتاه بابتسامة حنق ، ورفع يده اليمنى التى كانت تشمهر أداة من الأدوات ، لم يخطر بسال الأمير أن يصده ، ولكن الأمير تذكر ، فيما بعد ، أنه صرخ يقول :

ـ روجويين ! لا أصدِّق هذا !

لقد بدا للأمير عندئذ أن شيئًا ما يفنر أمامه على حين فجأة • ان ضياء «داخليًا الأمر لم يدم الا نصف «داخليًا الأمر لم يدم الا نصف ثانية • ولكن الأمير احتفظ بذكرى واضحة واعية عن النبرة الأولى

للصرخة الفظيمة التى انطلقت من صدره والتى تعجــز جميع قواه عن كبحها • ثم انطفأ شعوره فى لحظة ، وغاب فى الظلمات •

لقد اعترته نوبة صرع ، وذلك أمر لم يحدث له منذ زمن طويل جداً • تعلمون أن هذه النبوبات تباغت المريض مباغتة ، فيتشوه عندئذ وجهه وتتشوه نظرته تشوها سريعاً لا يُصدَّق • ان تشنجات وتقبضات تقليص جسمه كله وقسمات وجهه جميعها • وان أنات رهيبة لا يتصورها الحيال ولا يمكن أن تشبيه بشيء ، تخرج عندئذ من صدره • هي أنيات ليس فيها ما يذكر بالانسان ؛ ويصعب بل ويستحيل أن يتخييل المرء حين يسمعها أن هذا المسكين هو الذي يطلقها ، وانما يميل به الظن الى الاعتقاد بأنها صادرة عن كائن آخر مختبىء في داخل المريض • هذا ، على الأقل، ما يقوله كثير من الأشخاص حين يريدون أن يصفوا شعورهم ازاء تلك الأنيات • ان منظر المريض الذي اعترته نوبة الصرع يحدث في نفوس كثير من الناس رعباً لا سبيل الى مغالبته •

لعل روجويين قد نسعر بمثل ذلك الرعب المفاجى، ولعل هذا الرعب المفاجى، حين أضيف الى انفعالات أخرى هو الذى جمده فى مكانه فأنقذ الأمير من طعنة السكين الذى كانت ستقتله لا محالة ولم يتسع وقت روجويين لأن يدرك النوبة التي جندلت خصمه ولكنه حين رأى خصمه يترنح ويسقط منقلباً على السلم فجأة ومصطدماً بنقرته على احدى الدرجات وأسرع يهبط الدرجات أربعاً أربعاً ومتحاشياً الجسم المتمدد وولى هارباً من الفندق كالمحنون و

وكان من شأن التشنجات والتقبضات أن دحرجت الجسم درجة درجة (وكان عدد الدرجيات لا يزيد على خبس عشرة) حتى أسفل السلّم • ولم تمض خبس دقائق حتى اكتُشف فاحتشد الناس منحوله • وكانت بركة من الدم تحيط برأسه فأثار ذلك شكوكا وشبهات : أحادثة طارئة أم جريسة مقترفة ؟ غير أن عدداً من الأشخاص لم يلبسوا أن أدركوا أن الأمر أمر نوبة صرع • وتعرف خادم الفندق الأمير ، فقال انه نزيل من نزلاء الفندق قدم في هذا الصباح • ثم تبددت الشكوك والشبهات تبدداً تاماً بفضل مصادفة سعيدة جاءت في أوانها •

ان كولما ايفولجين الذي كان قد وعد بأن يأتي الى فندق «الميزان» قبل الساعة الرابعة ثم عدل عن رأيه فسافر الى بافلوفسك ، قد رفض ، لسبب لم يكن في الحسبان ، أن يتغدى عند الجنرالة ايباتشين ؛ وعاد الى بطرسبرج ، وأسرع الى « فندق الميزان » فوصله في الساعة السابعة من المساء • فلما وجد الرسالة التي تبلغه أن الأمير بالمدينة ، هرع الى العنوان المشار اليه في الرسالة • فقيل له في الفندق ان الأمير قد خرج • فنزل الى قاعة الطعام ينتظره وهو يحتسى الشاى ويصغى الى أنغام الأرغن الآلى • وشاءت المصادفة أن يسمع أناساً يتحدثون عن رجل سقط على السلَّم في نوبة صرع ، فأوجس بما يشبه النبوء أن الرجل قد يكون هو الأمير ، فأسرع الى مكان الحادث فتعرُّف الأمير فعملاً • وسرعمان ما اتخمذت الاجراءات اللازمة فأ'صعد الأمير الى غرفته • وقد ثاب الى الأمير بعض شعوره ، لكنه لم يسترد وعه كاملاً الا بعد مدة طويلة ، وقال الطبيب الذي استدعى لفحص جروح الرأس ان الاصابات بسيطة ليس فيها خطر، وتصح للرضوض بكمادات • وبعد ساعة من الزمن كان الأمير قد عاد يعي كل ما يحمط به وعاً كاملاً • وعندئذ نقله كوليا بالعربة من الفندق الى دار لبيديف. فاستقبله استقبالاً فيه كثير من الاهتمام والرعاية والاحترام. حتى لقد قدام في سبيله موعد السفر الى الريف ، فبعد ثلاثة أيام كان الجميع في بافلوفسك .

## الفصل السادس



منزل ليديف في الريف فيللا صغيرة لكنها مريحة بل وجميلة • والجزء المعد للتأجير منها قد ألولى تزيينه عناية خاصة • ففي الشرفة الواسعة المطلة على الشارع عند مدخل الدار

و ضعت أحواض كبيرة من خشب مدهون باللبون الأخضر ، فيها شجيرات برتقال وليمون وياسمين صنفت صفاً لا بد أن يكون له أجمل الأثر ، في تقدير ليبديف وفي حسابه ، ان عدداً من هذه الشجيرات قد اشترى مع العقار نفسه ؟ وبلغ ليبديف من اعجابه وافتتانه باصطفافها على الشرفة أنه انتهز فرصة بيع بالمزاد فاشترى عدداً آخر من نوعها ؟ فلما نقلت الشجيرات كلها الى الفيللا ووضعت في مكانها ، أصبح ليبديف يهبط درجات الشرفة عدة مرات كل يوم ليتأمل منظرها من الشارع ، حاسباً في كل مرة الزيادة التي سيطلبها من المستأجر ،

أُعجب الأمير بالفيللا كثيراً ، وكان ما يزال واهن الجسم ، خائر القوة ، محطم البدن ، الواقع أنه منذ وصوله الى بافلوفسك ، أى فىاليوم الشالث الذى انقضى على نوبة الصرع ، كان قد استرد مظهر الصحة والعافية ، ولكنه لما يشعر بأنه أبل ابلالا تاماً ، وقد أسعده أن يرى من حوله ناساً خلال تلك الأيام الثلاثة : كوليا الذى لا يكاد يتركه ، وأسرة ليبديف ( باستثناء ابن الأخت الذى دحل لا يدرى أحد الى أين ) ،

وليبديف نفسه · حتى لقد سرَّ أن زاره الجنرال ايفولجين ببطرسبرج قبل سفره ·

وفى ذلك المساء الذى وصل فيه الى بافلوفسك ، اجتمع حوله على الشرفة عدد من معارفه ، رغم أن الوقت متأخر : جاء جانيا أول من جاءوا ، فلم يكد يتعرفه الأمير من شدة تغيره وفرط نحوله وهزاله ؟ ثم جاءت فاريا ومعها بتتسين ، وكانا يصطافان فى بافلوفسك أيضا ، وكان الجنرال ايفولجين يلبث عند ليبديف طول الوقت تقريبا ، وكأنه انتقل معه ، وكان ليبديف يبذل قصاراه ليبقيه بقسربه وليمنعه من مقاربة الأمير ، وكان يبديف يبذل قصاراه ليبقيه بقربه وليمنعه من مقاربة الأمير ، وكان يبدو على الرجلين كليهما أنهما صديقان منذ عهد بعيد ، وقد رآهما الأمير عدة مرات فى أثناء تلك الأيام الثلاثة يندفعان فى محادثات طويلة ، فكانا يصيحان حتى ليبدو عليهما أنهما يتناقشان فى مسائل علمية ، وذلك أمر كان واضحا أنه يلقى هوى فى نفس ليبديف ، فمن رآهما قال ان ليبديف أصبح لا يستطيع الاستغناء عن الجنرال ،

وكان ليبديف يتخف هذه الاحتياطات ازاء أسرته أيضاً ، مداراة للأمير ومراعاة له ، منذ اقامتهم في الفيللا • فكان بحجة عدم ازعاج الأمير لا يدع لأحد أن يدنو منه ، فمتى أظهر أولاده أنهم ماضون الى الشرفة التي يجلس فيها الأمير ، قرع الأرض بقدمه وركض وراءهم ، رغم أن الأمير قد رجا أن لا يُبعدوا عنه • وكانت فيرا نفسها ، التي تحمل الطفل بذراعيها ، لا تنجو من حركاته هذه ، وكان يرد على اعتراضات الأمير قائلاً :

ــ ان رفع التكليف هذا لا بد أن يؤدى الى قلة الاحترام ، اذا نحن أجزناه ، هذا من جهة ، ومن جهــة أخــرى فان ذلك يكون من جانبهم مجافاة للاقة والكاسة ٠٠٠

فكان الأمير يعترض قائلاً:

ــ لماذا ؟ أؤكد لك أن رقابتك وقسوتك لا تزيدان على أن تحزنانى • قلت لك مراراً اننى أشعر بســأم وضجر من الوحدة ، وانك تضــاعف هواجسى ونحاوفى حين أراك ما تنفك تحرّك يديك باشارات وايماءات ، وتسير على رءوس الأصابع •

كان الأمير يُلمع بذلك الى العادة التى ألفها ليبديف خلال هذه الأيام الثلاثة وهى أن يدخل عليه فى كل لحظة ، فيطرد جلساءه بحجة توفير الهدوء والسكينة للمريض كانليبديف يبدأ بأن يشق الباب، فيُدخل منه رأسه ، ويتفحص الغرفة كأنما ليتحقق من وجود الأمير فيها ، ومن أنه لم يهرب ؟ ثم يدنو من المقعد خلسة على رءوس الأصابع ، فيروع الأمير أحياناً بظهوره المفاجىء غير المتوقع ، ويسأله بغتة أهو فى حاجة الى شىء ؟ فاذا رجاه الأمير أخيراً أن يدعه وشأنه خرج طائماً دون أن يقول كلمة واحدة ، سائراً على رءوس الأصابع أيضاً ، محركاً يديه باشارات وايماءات كذلك ، كأنما ليوهم بأنه لم يدخل الا عابراً ، وأنه لم يبق ثمة ما يضفه ، وأنه خارج ولن يعود ، ولكن ذلك لا يمنعه من أن يظهر مرة أخرى بعد ربع ساعة ، ان لم يكن بعد عشر دقائق ،

وكان كوليا الذى يجوز له أن يلقى الأمير فى كل لحظة بغير حظر وأن يبقى معه ما شاء أن يبقى ، يثير غيرة ليبديف الذى كان هذا التفضيل يغيظه ويحنقه الى أبعد الحدود • وقد لاحظ كوليا أن ليبديف كان يقف وراء الباب فى بعض الأحيان نصف ساعة يتجسس على حديثه مع الأمير ، ولم يغب عن بال كوليا طبعاً أن ينبه الأمير الى ذلك •

قال الأمير يحتج على ليبديف:

ـ انك تحجر على ً كأنك ولى ُ أمرى • وأنا أفهم أن يكون الأمر

على غير هذه الحال ، على الأقل هنا في الريف · فاعلم أننى سأستقبل من أريد استقباله ، واننى سأذهب الى حيث يحلو لى أن أذهب ·

فأجابه ليبديف محركاً ذراعيه :

\_ طبعاً ، بدون أدنى شك !

فنظر اليه الأمير من الرأس الى القدمين •

\_ قل لى يا لوكيان تيموفئفتش : هل نقلت الى هنا الخزانة الصغيرة التى كانت عندك فى بطرسبرج ، فوق سريرك ؟

\_ لا ، لم أنقلها!

ـ كيف ؟ أتركتها هناك ؟

- لا سبيل الى نقلها • فلو أردت نقلها لوجب انتزاعها من الجدار • انها مثبتة في الجدار تثبيتاً قوياً متيناً •

\_ قد يكون ثمة خزانة مثلها هنا ؟

ــ نعم ، بل ثمة خزانة أفضل منها • وهذا أحد الأسباب التي دفعتني الى شراء هذه الفيللا •

\_ آ • • • • ومن هو ذلك الشخص الذي حجبت عنه الوصول الى غرفتي منذ ساعة ؟

\_ هو ••• هو الجنرال • نعم ، صحيح ، لم أسمح له أن يدخل • ليس هذا المكان مكانه • يا أمير ، اننى احترم هذا الرجل احتراماً عميقاً • انه رجل عظيم ، ألا تصدقنى ؟ طيب ••• لسوف ترى !••• ومع ذلك فان الأفضل يا سمو الأمير أن لا تستقبله في بيتك •

\_ هلاً سمحت لى أن أسـأنك لماذا يجب أن لا أستقبله فى بيتى ؟ ولماذا أراك الآن ، يا ليبديف ، تقف على رءوس الأصابع وتظل تدنو منى دنوً من يريد أن يفضى الى بسر همساً فى الأذن ؟

أجاب ليبديف فجأة ، وهو يلطم صدره بيده ، قائلاً بلهجة مؤثرة :

ـ من حطتى وصفارى ! اننى أحس ذلك ، هذا حطة وصفار !
ولكن ألا يمكن أن يكون الجنرال مضيافاً الى حد الغلو ، بالنسبة اليك؟
ـ مضافاً الى حد الغلو ؟ ماذا تريد أن تقول بهذا الكلام ؟

ـ نعم ، مضيافاً الى حد الغلو! هو أولاً يهسىء نفسه لأن يستقر في منزلي ساكناً مقماً • هينا قبلنا هذا على كل حال • ولكن المهم أنه لا يشمر بحرج ، فسرعان ما يحشر نفسه في الأسرة • لقد سبق أن درسنا معــاً روابط القرابة التي تجمعنا ، فلاحظنا أننا أقرباء بالمصاهرة • وأنت أيضاً تمت الله بقربي من جهلة أمك • شرح لي ذلك أمس • فاذا كنت أنت قريبه ، فنحن اذن قريبان يا سمو ً الأمير ، على كل حال ، هذه مسألة بسطة ٠٠٠ لا تعدو أن تكون نقطة ضعف يسيرة في الجنرال ولس لهــا نتائج ذات بال • لكنه قد أكد لى قبل لحظة أنه طوال حباته ، منذ حصل على رتبة مرشَّح الى النوم الحادي عشر من شبهر حزيران ( يونيه ) من العام الماضي ، لم يقلُّ عدد الضوف في بنه كلُّ يوم عن ماثتي شخص، فالمائدة لا تخلو في لحظة في اللحظات : فمن افطار الي غداء الي شاي الي عشاء خلال خمس عشرة ساعة " متصلة غير منقطعة • وقد قال ان هذه الحال دامت ثلاثين عاماً بلا انقطاع ، فلا يكاد يتسع الوقت أثناء ذلك لتجديد غطاء المائدة ؛ وما ان ينهض ضيف لنصرف حتى يجيء ضف آخــر فيحل محله • وفي أيام الأعاد ، ولا سما أعاد الأسرة الامراطورية ، كان عدد ضيوف الجنرال يبلغ ثلاثمائة • وقد بلغ عددهم سبعمائة عند الاحتفـال بالذكرى الألفة لروسا \* • شيء رهيب• ان قصة كهذه القصة لا تشـُّـر بخير ، وانه لمن الخطر أن يستقبل المرء في بنته أناساً يبلغون هذا المبلغ من كرم الضافة • لذلك تساءلت ألا يمكن أن يكون الجنرال مضافاً الى حد الغلو ، بالنسبة الك ، وبالنسبة اليُّ أيضاً •

ـ ولكننى لاحظت أنكما كنتما على أتم وفاق ، فهل كان ظنى خطأ؟

- اننى أحمل هذره على محمل المزاح ، بروح الأخوة ، فأن نكون قريبين بالمصاهرة فهذا لا يضيرنى ، بل هو شرف لى ، اننى أعد الجنرال شخصاً ممتازاً رغم ضيوفه الماثنين ورغم الحفلة الألفية ، أعلن هذا صادقاً كل الصدق ، مخلصاً كل الاخلاص ، لقد قلت لى منذ هنيهة يا أمير اننى أدنو منك دنو من يريد أن يفضى اليك بسر يملكه ، فاعلم أن لدى سراً أريد أن أفضى به اليك : هناك انسانة أعلمتنى منذ برهة أنها تتمنى كثيراً أن تلقاك خفية ،

- لماذا خفية ؟ مستحيل • سأذهب اليها بنفسى ، اليوم اذا لزم الأمر • عاد لبديف يقول وهو يجرى اشارات كبيرة :

ـ لا ، لا ، ليست مخاوفها هي ما تظن أنت ، بالمناسبة ، ان الشيطان يأتي كل يوم سائلاً عن صحتك ،

\_ أنت تصفه دائماً بأنه شـيطان • وأرى أن هذا يوجب الشــبهة والشك !

أجاب ليديف مسرعاً:

لا مجال لشبهات وشكوك • وانما أردت أن أقول انه ليس هو
 من تخشاه تلك الانسانة • ان مخاوفها ترجع الى غير هذا!

سأله الأمير منزعجاً من اصطناعه هيئة السر:

\_ الى ماذا ترجع مخاوفها ؟ قل بسرعة !

فأجاب لمديف ضاحكاً:

ـ ذلك هو السر!

\_ سر<sup>و</sup> من ؟

ـ سرك • لقد منعتني أنت نفسك يا سمو الأمير أن أتكلم أمامك • •

بهذا تمتم ليبديف • واذ لاحظ مغتبطاً مبتهجاً أنه استطاع أن يثير حب الاطلاع عند محدِّثه ، أضاف يقول :

\_ ان تلك الانسانة خائفة من آجلايا ايفانوفنا ٠

فقطب الأمير حاجبيه ثم قال بعد دقيقة صمت :

منزلك يا ليسديف! أين جبريل آرداليونتش وأسرة بتنسين ؟ عندك ؟ هل جئت بهم الى هنا أيضاً ؟

ــ سيأتون ، سيأتون ، وسيأتى الجنرال أيضاً بعدهم ، سأفتح أبوابى كلها ، وسأنادى بناتى جميعهن ، جميعهن فى هذه اللحظة نفسها ،

بهذا همس ليبديف مذعوراً وهو يحرك يديه ويركض من باب الى

وفى تلك اللحظة ظهر كوليا فى الشرفة آتياً من الشارع ، فأعلن أن زائرات هن اليزابت بروكوفيفنا وبناتها الثلاث واصلات وراء. •

فقال لبيديف يسأل مضطرباً لهذا النبأ أشد الاضطراب:

ـ أيجب أن أدخل أسرة بتنسين وجبريل آرداليونتش أم لا؟ أيجب أن أسمح للجنرال بالمجيء ؟

قال الأمر ضاحكاً:

\_ لم َ لا ؟ فليدخل من يشاء أن يدخل • أؤكد لك يا ليبديف أنك فهمت علاقاتى فهما خطأ منذ أول يوم • أنت فى ضلال متصل مستمر • ليس هناك أى سبب يدعونى الى أن اختبىء عن أحد •

فحين رآه ليبديف ضاحكاً اعتقد أن من واجبه أن يقلده ، فأخذ يضحك هو أيضاً • كان واضحاً أنه مسرور أشد السرور رغم اضطرابه الشديد •

كان النبأ الذي أعلنه كوليا صحيحاً : لم يكن كوليا يتقدم أفراد

أسرة ايبانتشين الا بضع خطوات ، ليبلغ عن قدومهن • وهكذا دخل زوار من جهتين في آن واحد : فأفراد أسرة ايبانتشين جئن من جهة الشرفة ، بينما جاء بتتسين وجانيا والجنرال ايفولجين من شقة ليبديف •

ان كوليا هو الذي أعلم أسرة ايباتشين بمرض الأمير وبوصوله الى بافلوفسك و كانت الجنرالة حتى ذلك الحين في حيرة أليمة و كان زوجها قد نقل الى الأسرة ، أمس الأول ، بطاقة الأمير ، فاستنتجت اليزابت بروكوفيفنا بدون أى تردد أن الأمير لن يتأخر عن المجيء الى بافلوفسك لزيارتهن و وعباً حاولت الآنسات أن يعترضن على استنتاجها بأن الأمير الذي لبث ستة أشهر لا يكتب اليهن قد لا يستعجل زيارتهن ، فربما كانت له ببطرسبرج مشاغل أخرى \_ من ذا يعرف شئونه ؟ وقد ضاقت الجنرالة بهذه الاعتراضات، وانزعجت منها ، وأعلنت أنها مستعدة لأن تراهن على أن الأمير سيجيء في الفد اذا تأخر و وانتظرته في الفد طوال الصباح ، ثم انتظرته أخيراً في السهرة و فلما هبط الليل اعتكر التظرته على الفداء ، ثم انتظرته أخيراً في السهرة و فلما هبط الليل اعتكر مزاجها واشتدت شراستها ، فصارت تشاجر الجميع ، ولكن دون أن تقحم مزاجها واشتدت شراستها ، فصارت تشاجر الجميع ، ولكن دون أن تقحم الكن آجلايا أفلت منها هذه الملاحظة أثناء العشاء ، قالت : « ان ماما غضبي لأن الأمير لم يجيء الينا ، فأسرعت الجنرالة تقول : « ليس هذا خطأه ، و وبهضت غاضبة " وغادرت المائدة !

ووصل كوليا أخيراً في المساء ، فأبلغهن أنباء الأمير ، وحكى لهن كل ما عرفه عما وقع له ، فكان هذا فرحة انتصار لأليزابث بروكوفيفنا ؟ ومع ذلك طفقت تؤاخذ كوليا ، فقالت معرضة به : « يقضى هنا أياماً بكاملها فلا نعرف كيف نتخلص منه ، حتى اذا احتجنا اليه غاب فكأنه مات ! » ، أوشك كوليا أن يغضب حين سمع قولها : « فلا نعرف كيف نتخلص منه » ، لكنه كبح شعوره وأرجأ حقده ، ولقد كان يمكنه أن

يغفر كل الغفران فى الواقع لولا أن التعبير يبلغ هذا المبلغ من جرح الاحساس وايذاء الكرامة ، نعم كان يمكنه أن يغفر كل الغفران ، لشدة اغتباطه بما ظهر على اليزابت بروكوفيفنا من انفعال واضح وقلق بنين حين علمت بمرض الأمير • وألحت الجنرالة طويلاً على ضرورة ايفاد رسول الى بطرسبرج ليجىء بطبيب شهير يعتنى بالأمير المريض ، فثنتها بناتها عن ذلك ، ولكنهن لم يشأن أن يقصّرن عن أمهن حين أعلنت فجأة أنها تريد أن تزور المريض •

قالت وهي تتحرك هنا وهناك :

\_ ما ينبغى أن تثنينا أو أن تصدنا قواعد البروتوكول اذا كان الفتى على فراش الموت! أهو صديق للأسرة أم لا ؟

قالت آجلايا:

ـ ولكن « لا تنزل الماء ما لم تضمن المخرج! » \* •

ے طیب • لا تذہبی أنت • وذلك أفضــل • لأن أوجين بافلــوفتش سمحیء ، فلا بد أن يكون أحد ٌ في استقاله •

وقد أسرعت آجلایا ، بعد هذا الحوار ، تنضم الی أمها وأختیها طبعاً ؟ وكانت تلك نیتها منذ البدایة علی كل حال ، ووافق الأمیر «شتشه ، و كان یصحب آدیلائید ، علی أن یرافق السیدات تلبیة لطلب الفتاة ، وكان منذ مدة طویلة ، منذ أن صارت له علاقات بأسرة ایبانتشین ، قد اهتم اهتماماً شدیداً بسسماع كلامهن عن الأمیر ، وكان یعرف الأمیر ، فقد التقی به قبل نحو ثلاثة أشهر فی مدینة صغیرة بالریف، یعرف الأمیر ، فقد التقی به قبل نحو ثلاثة أشهر فی مدینة صغیرة بالریف، وقضی معه خمسة عشر یوماً ؟ وقص الموراً عن هذا الشاب الذی كان یحمل له أجمل المحبة وأطیب المودة ، لذلك رضی ، مبتهجاً ابتهاجاً صادقاً ، أن یشارك فی زیارة صاحبه القدیم ، ولم یكن الجنرال ایفان فیدوروفتش بالمنزل فی ذلك البوم ، ولا كان أوجین بافلوفتش قد وصل، فیدوروفتش بالمنزل فی ذلك البوم ، ولا كان أوجین بافلوفتش قد وصل،

لا تزيد المسافة بين فيللا أسرة ايبانتشين وفيللا ليبديف على ثلاثمائة خطوة •

وحين دخلت الجنرالة على الأمير كان أول شعور مزعج أحست به هو أنها وجدت حوله جمهرة كبيرة من الناس ، لا سيما وأن شخصين أو ثلاثة أشخاص منهم كانوا ممن تكرههم • يضاف الى ذلك أنها د هشت كثيراً حين تقدم اليها الأمير فرأت شابا يدل ظاهره على أن صحته جيدة ، ويرتدى ثياباً أنيقة ، ويبدو عليه المرح والبشر ، بدلا من أن ترى الفتى العليل الذى كانت تتوقع أن تراه ؟ فوقفت لا تصد ق عينها ، فما كان أشد فرح كوليا الذى كان في وسعه أن يطلعها على حقيقة الأمر قبل أن تخرج من دارها ، ولكنه حرص على أن لا يفعل ، لأنه تنبأ ماكراً بالغضب المضحك الذى لا بد أن تنظهره حين ترى صديقها العزيز في صحة جيدة! حتى لقد مضى كوليا في الوقاحة الى أبعد من ذلك ، فأعلن انتصاره وتباهى بنجاحه ، ليجعل اليزابت بروكوفيفنا تبلغ من الغضب أقصى ذروة وتباهى بنجاحه ، ليجعل اليزابت بروكوفيفنا تبلغ من الغضب أقصى ذروة والمورحة جداً ، رغم ما بنهما من صداقة و

ردَّت عليه الجنرالة قائلة وهي تجلس على المقمد الذي قدَّمه نحوها الأمير :

- صبرك يا عزيزى ، لا تتعجل هذا التعجل كله! لا تفسد انتصارك! وأسرع ليبديف وبتنسين والجنرال ايفولجين يقد مون مقاعد للآنسات ، قد م الجنرال كرسيا لآجلايا ، وقر ب ليبديف كرسيا آخر للأمير « شتشد ، • • » وهو ينحنى أمامه انحنا السديد المعترام عظيم ، وحيت فاريا الآنسات بكثير من الحرارة والتودد على عادتها ، وأخذت تتهامس معهن ،

قالت الحنرالة:

ما صحیح یا أمیر أتنی كنت أقد ر أن أجدك فی السریر ، من فرط ما ضختمت مخاوفی الأمور ؟ وانی لأعترف لك ، حتی لا أكذب ، بأننی تضایقت كثیراً حین رأیتك طلق المحیاً منذ قلیل ، ولكننی أحلف لك أن هذا التضایق لم یدم الا دقیقة واحدة هی المدة التی كان لا بد منها للتفكیر اننی حین أفكتر یصبح سلوكی أسلم وكلامی أعقل وأرشد ، أظن أن هذه حالتك أنت أیضاً ، یجب أن قول لك اننی لو كان لی ابن مریض لا سررت بشفائه أكثر من سروری بشفائك ، فاذا لم تصدق كلامی كان هذا عاراً علیك لا علی و ولكن هذا الولد الخبیث یسمح لنفسه بأن یدبر لی مكائد أنكی كثیراً من هذه المكیدة ، یظهر أنك ترعاه و تحمیه ، فاعلم اذن اننی فی ذات یوم قریب سأحرم نفسی من متعة و شرف صحبته ، و مدتحت و صحبته ،

صاح كوليا يقول:

\_ ولكن ما هو الذنب الذى ارتكبته ؟ لو قد أكدّت لك أن الأمير أبل من مرضه تقريباً لما ارتضيت أن تصدقينى • لقد كنت تريدين أن تتصوريه راقداً على فراش الموت • تلك صورة تشوقك أكثر •••

قالت اليزابت بروكوفيفنا تسأل الأمير :

- ـ أأنت باق ِ هنا مدة طويلة ؟
- ـ الصيف كله ، وقد أزيد •
- ـ أأنت وحيد ؟ ألم تتزوج ؟

أجاب الأمير مبتسماً من سذاجة الجنرالة في القاء هذا السؤال •

- ـ لا ، لم أتزوج ٠
- ـ لا تبشم ! ذلك يمكن أن يحدث لكنني أفكر في الاصطياف :

لماذا لم تنزل عندنا ؟ ان في دارنا جناحاً بكامله لا يشغله أحد • على كل حال ، هذا شأنك أنت !

ثم أضافت تسأل بصوت خافت وهي توميء بعينها الى ليبديف:

ـ أأنت مستأجر عند هذا الشخص ؟ ما باله يتلوى طول الوقت ؟

وفى تلك اللحظة ظهرت فيرا فى الشرفة خارجة من شقة ليبديف، انها على عادتها تحمل الطفل بذراعيها، وكان ليبديف يدور حول الكراسى لا يعرف ماذا يعمل بنفسه ولكنه لا يعزم أمره على أن ينصرف ، وها هو ذا يهجم فجأة على ابنته ويأخذ يحرك يديه باشارات كثيرة ليبعدها ، حتى لقد نسى نفسه فقرع الأرض بقدمه ،

أسرعت الجنرالة تسأل:

- ــ أهو مجنون ؟
- ـ لا ، ولكنه ٠٠٠
- \_ فلمله اذن سكران ؟٠٠٠

ثم أضافت تقول بعد أن ألقت نظرة على سائر الزوار :

ــ لست تُنبط على هؤلاء الذين يحيطون بك ويصحبونك • على كل حال ، هذه فتاة لطيفة • فمن تكون هذه الفتاة ؟

- ـ هي فيرا لوكيانوفنا ، ابنة ليبديف هذا .
- ــ آ ٠٠٠ هي لطفة حلوة حقاً ٠٠٠ أريد أن أتعرف المها ٠

ولكن ليبديف الذي سمم أقوال المديح هذه تزجيها اليزابت بروكوفيفنا ، كان قد أخذ يقود ابنته نحوها ليقدمها اليها .

قال في أنين وهو يقترب باحترام واجلال :

ـ يتامى ! انهم يتامى • والطفل الذي تحمله بذراعيها يتيم أيضاً •

هذه أخته ليوبوف، ابنتى التى و'لدت لى من زواجى الشرعى جداً بزوجتى المينا التى توفاها الله أثناء الوضع منذ ستة أسابيع ٠٠٠ نعم ٠٠٠ هى للطفل بمثابة أم ، رغم أنها ليست الا أخته ، ليست الا أخته ، ليست الا أخته فحسب ٠٠٠

ـ وأنت أيها الرجل لست الاغبياً فحسب • اغفر لى صراحتى • وكفى الآن هذا !

ثم أضافت تقول وقد اعترتها نوبة استياء مفاجئة :

\_ أحسب أنك تدرك ذلك بنفسك !

فأجاب ليبديف وهو ينحنى باحترام عميق :

ـ هذه هي الحققة بمنها!

سألته آحلايا:

ــ قل لى يا سيد ليبديف : يدعى بعضهم أنك تفسر رؤيا يوحنا ، فهل هذا صحيح ؟

ـ هذه هي الحقيقة بعينها ! ما برحت أفسرها منذ خمسة عشرة عاماً.

ــ سمعت عنك ، بل أظن أن الجرائد جاءت على ذكرك .

قال ليبديف وقد أخذ يشعر بفرح:

ــ لا • الجرائد تكلمت عن شارح آخر مات فحللت محلَّه •

ے ہلا ً سررتنی ، ما دمنا جیراناً ، فجئت الی ً ذات یوم لتفسّر لی بمض فقرات من رؤیا یوحنا ، اننی لا أفهم منها شیئاً ،

وكان الجنرال ايفولجين جالساً الى جانب آجلايا يحرقه العذاب من أنه لا يستطيع التدخل فى الحديث ، فاذا هو يقول الآن فجأة :

لا أستطيع أن أعفى نفسى من واجب تنبيهك يا آجلايا ايفانوفنا الى أن هذا كله ليس الا تدجيلاً منه ، صدِّقيني ٠٠٠

وتابع الجنرال ايفولجين كلامه يقول:

- صحيح أن للحياة في الريف حقوقها ، كما أن لها مسراتها • ولأن يستقبل المرء في بيته رجلاً دخيلاً من أجل أن يشرح له رؤيا يوحنا فهذه نزوة كغيرها من النزوات ، ولعلها نزوة بارعة الذكاء ، لكنني • • • مالك تنظرين الى مدهوشة ؟ اسمحي لى أن أقدم اليك نفسى : أنا الجنرال ايفانوفنا • فلد حملتك على ذراعي يا آجلايا ايفانوفنا •

دمدمت آجلایا تقول وهی تبذل جهوداً کبیرة من أجل أن لا تنفجر ضاحکة :

ـ ســعيدة بمعرفتك • اننى أعــرف باربارا آرداليــونوفنا ونيك ألكسندروفنا •••

غضبت اليزابت بروكوفيفنا حتى احمسرت أشد الاحمسراد • ان الغضب الذى كظمته فى قلبها مدة طويلة كان فى حاجة الى أن ينطلق • وكانت لا تطيق احتمال الجنرال ايفولجين الذى سبق أن عرفته فى الماضى منذ زمن بعيد • قالت له باندفاع :

ـ أنت تكذب ، يا عزيزى ، على عادتك ! انك لم تحمل ابنتى على ذراعيك في يوم من الأيام !

فانبرت آجلايا تؤيد كلام الجنرال فجأة فتقول:

ـ بلى يا ماما • أنت نسيت • لقد حملنى على ذراعيـ فعلاً • كان ذلك فى مدينة تفير التى كنا نقيم بها أيامئذ • كان عمرى ست سنين ، مازلت أتذكر هذا • وقد صنع لى قوساً وسهماً وعلمنى الرماية فاصطدت حمامة • ألا تتذكر أننا اصطدنا معاً حمامة ؟

وهتفت آديلائيد تقول :

- وأعطانى خوذة من كرتون وسيفاً من خشب · أنا أيضاً أتذكر · وأعطانى خوذة من كرتون وسيفاً من خشب · أنا أيضاً أتذكر ·

ــ أنا أيضاً أتذكر • حتى لقد تشاجرتما على الحمامة الجريح ، فو ضعت كل واحدة منكما في ركن • واضطرت آديلائيد أن تتسمر في مكانها مع خوذتها وسيفها •

حين ذكّر الجنرال آجـلايا بأنه حملها على ذراعيـه ، فانه لم يكن يبغى الا أن يقول شيئًا ما ليجرى معها حديثًا ، كما يفعل هذا نفسه كلما أراد أن يتعرف الى شان أو شابات .

ولكن شاءت المصادفة ، بما يشبه العمد ، أن يكون كلامه في هذه المرة صحيحاً ، لأنه ذكر بواقعة صادقة كان قد نسيها هو نفسه ، فلما قالت آجلايا على غير توقع انهما اصطادا حمامة معاً ، عادت اليه ذاكرته دفعة واحدة ، فنذكر كل شيء بأدق تفاصيله ، كما يحدث ذلك في أحيان كثيرة للشيوخ حين يتذكرون ماضياً بعيداً ، انه ليصعب علينا أن نقول ماهو الشيء الذي أثار انفعال الجنرال المسكين من تلك الذكرى ( وكان تملا على عادته ) ، ولكن مما لا شك فيه أنه قد انفعل انفعالاً قوياً وتأثر تأثراً شديداً ، فصاح يقول :

ــ أتذكر ، نعم أنذكر كل شى. ! كنت عندئذ كابتن ، وكنت أنت صغيرة جداً ، لطيفة حلوة ! ٠٠٠ يا نينا ألكسندروفنا ! ٠٠٠ يا جانيا ! ٠٠٠ كان ذلك فى الزمن الذى استُقبلت فيك عندكم ٠٠٠

قالت الجنرالة :

ـ فانظـر الى أين صرت الآن ! على أن الشراب لم يخنـق فيـك

العواطف النبيلة ، ما دمت تتأثر هذا التأثر من تلك الذكرى • ولكنك عذاب السهداء • وبدلا من أن تكون قدوة ومثالا عذاب المستدين وستدين الى أن و ضمت فى السجن • الدهب من هنا يا صاحبى! انسحب الى أى مكان ، الى ما وراء الباب ، الى ركن من الأركان ، لتبكى براءتك القديمة الذاهبة ، فلعل الله أن يغفر لك ويتوب عليك! هيا ، اذهب! اننى أكلمك جادة لا هازلة • لا شىء ينفع فى اصلاح المرء كما تنفعه ذكرى ماضه نادماً!

لم يكن ثمسة داع الى مزيد من الكلام: لقسد كان الجنرال يملك الحساسية المفرطة التى يملكها المدمنون عادة ، وكان يؤلمه كما يؤلم سائر الساقطين أن يتذكر أيامه السعيدة • فها هو ذا ينهض ويتجه نحو البساب طائماً صاغراً ، فسرعان ما أشفقت عليه اليزابت بروكوفيفنا ، فصاحت تناديه قائلة :

ـ أرداليون ألكسندروفتش ، صديقى ، انتظر دقيقة ! نحن جميعاً خطاة آنمون ، فمتى شعرت بأن ضميرك قد هدأ بعض الهدو، واسترد شيئاً من السكينة والطمأنينة ، فتعال الى وائراً لنتحدث لحظة عن الماضى، من ذا الذى يسمستطيع أن يؤكد أننى لم أرتكب من الذنوب أضماف ما ارتكب أنت ؟ ولكن استودعك الله الآن ، اذهب ، انصرف ، فليس لك هنا شأن ، . .

أضافت تقول هذه العبارة الأخيرة فجأة وقد روَّعها أن رأته عائداً • هم \* كوليا أن يلحق بأبيه ، ولكن الأمير قال له :

\_ الأفضل أن لا تتبعه الآن • والا اعتكر مزاجه وفسد ما ينعم به من صفاء وسعادة !

فقالت النزابت بروكوفيفنا:

\_ صحيح ! دعه ! ستلحق به بعد نصف ساعة • وجازف لمديف فقال :

\_ هذا تأثير قول الحقيقة للانسان مرة ً في حياته : لقد تأثر حتى الدموع ٠

فأسرعت اليزابت بروكوفيفنا ترده الى مكانه قائلةً له :

ــ وأنت أيضاً ، يا صاحبي ، لا بد انك ســيد مدهش اذا صــدق ما سمعته عنك !

أخذ وضع كل واحد من الزوار المجتمعين على الشرفة يتضح شئًا بعد شيء • واستطاع الأمير طبعاً أن يدرك حق الادراك دلائل عاطفة المودة التي تحملها له الأميرة وبناتها • فقال لهن بلهجة صادقة انه قبل زيارتهن كان قد عقد النية على أن يذهب اليهن في ذلك اليوم نفسه رغم سوء حالته الصحة ، ورغم أن الوقت متأخر • فأجابته اليزابت بروكوفيفنــا ، وهي تلقى على الزوار نظرة ازدراء ، ان انفاذ تلك النبة ما يزال ممكناً • فلم يلبث بتتسين ، وهو رجل مهذَّب مساير ، أن نهض على الفور وانسحب الى شقة لبيديف • وقد أراد أن يقتاد لبيديف ، ولكنه لم يحصل منه الا على وعد بأنه سدركه في الحال • وكانت فاريا تتحدث مع الفتسات فلم تتحرك • وقد سُم َّت هي وجانبا من انصراف الجنرال • وانصرف جانيا بعد بتسين بقليل • انه خيلال الدقائق القليلة التي قضياها على الشرفة بحضور أسرة ایانتشین قد حافظ علی موقف متواضع کریم رصین ، ولم يضطرب بتأثير نظرة السطرة التي ألقتها علمه المزابت بروكوفيفنا مرتبن من قمة رأسه الى أخمص قدمه • ان الذين عرفوه من قبل لا بد أن يبدو لهم الآن أنه تغير تغيراً كبيراً • وقد أحدث وضعه أثراً حسناً جداً في نفس آحلاما ٠ \_ أظن أن جبريل آرداليونوفتش هو الذي خـــرج الآن ، أليس كذلك ؟

هكذا سألت آجلايا فجأة ، على عادتها في الميل الى مقاطعة حديث الآخرين أحياناً على حين بفتة ، دون أن توجه الكلام الى أحد بعينه . فأجاب الأسر بقوله :

ـ نعم هو ٠

قالت آجلايا :

ــ كدت أنكره فما أعرفه • لقد تغير كثيراً ••• لقد تحســـَن ! قال الأمير :

ـ سرَّني تغيره هذا أعظم السرور •

وأضافت فاريا تقول بلهجة تعبر عن شفقة ويخالطها فرح خفى :

\_ كان مريضاً جداً •

وسألت اليزابت بروكوفيفنا بنبرة فيها غضب ويكاد يكون فيها ذعر:

ے فی أی شیء تحسیَّن ؟ من أین جثت بهذا ؟ اننی لا أری فیه شیثاً تحسیَّن ؟ ما الذی تحدینه أنت ؟

صاح کولیا یقول فجــأة وکان ما یزال واقفــاً قرب کرسی الیزابت بروکوفیفنا :

ــ لا شيء أحسن من « فارس فقير » \* •

قال الأمير « شتش ٠٠٠ » وهو يضحك :

\_ هذا رأيي أيضاً •

وأعلنت آديلائيد قائلة :

ــ وهو رأيي كذلك •

فسألت الجنرالة وهي تحدُّق اليهما بنظرة فيها حيرة وغضب:

\_ أي « فارس فقير » ؟

ثم أضافت تقول غاضبة حين رأت أن آجلايا احمر وجهها :

\_ لا بد أنها سخافة من السخافات! ما « الفارس الفقير » هذا ؟ قالت آحلايا بلهجة فيها غطرسة شديدة :

ـ أهذه أول مرة يشــو م فيها هــذا الصبى ، الأثير عندك ، أقوال الآخرين ؟

كانت آجسلايا تعتريها نوبات غضب في كثير من الأحيان ، ولكن انقيادها لنسوبات الغضب يصحبه دائماً شيء يبلغ من سذاجة الطفولة وخرافة التصرف أن المرء لا يملك أحيساناً الا أن يضحك حين يراها • وكان هذا الضحك يخرجها عن طورها لأنها لا تستطيع أن تجد له تفسيراً ، وكانت تتساءل كيف يستطيع هؤلاء الناس وكيف يجسرون أن يضحكوا من سلوكها •

وحين قالت آجلايا عبارتها الأخيرة في حق كوليا ضحكت أختاها وضحك الأمير « شتشد ٠٠٠ ، • حتى أن الأمير ليون بيقولايفتش نفسه لم يستطع أن يحبس ابتسامة ، وان يكن وجهه قد احمر لا ندرى لماذا! أما كوليا فقد انتصر وطفق يضحك مل علقه • ففضبت آجلايا ، فزادها ذلك جمالاً • ان الاضطراب والغضب اللذين شيعرت بهما قد ضاعفا فتنتها الأخاذة •

وعادت تتكلم فقالت :

\_ ألم يسبق لهذا الصبى أن شواً م أقوالك نفسها فى أحيان كثيرة؟ قال كولما :

- أنا لم أزد على أن كررت صيحة من صيحات الاعجاب التى تطلقينها • فمنذ شهر ، حينما كنت تقرئين « دون كيشوت ، ، قلت انه لا شىء أحسن من « فارس فقير ، • لم أكن أعرف من ذا الذى كنت تقصدين حينذاك : أهو دون كيشوت ، أم أوجين بافلتش ، أم شخص آخر ؟ وانما المهم أن أقوالك كانت تمنى أحداً ما • وقد جرى حول هذا حديث طويل طويل •••

قالت اليزابت بروكوفيفنا بلهجة حادة :

\_ أرى يا صديقى أنك تسمح لنفسك بالاسراف قليلاً فيما تمضى اليه من افتراضات ٠٠٠

فتابع كوليا كلامه مماحكاً :

- أأنا الوحيد؟ لقد تكلم الجميع في هذا وما زالوا يتكلمون: فمنذ لحظة واحدة قال الأمير « شتشه ٠٠٠ » • وآديلائيد ايفانوفسا والآخرون انهم من أنصار « الفارس الفقير » • فهذا الفارس موجود اذن بالفعل ، وفي رأيي أننا كان في وسعنا جميعاً أن نعرف من هو ، لولا آديلائيسد ايفانوفنا •

سألت آديلائد ضاحكة :

ـ ما ذنبي أنا ؟

ـ ذنبك أنك لم تقبلى أن ترسمى لنا صورة وجهه ! ان آجـــلايا ايفانوفنا قد رجتك أن تفعلى حتى لقد أمدَّ تك بجمع تفاصيل اللوحة كما تتصورها هي ، ألا تتذكرين ؟ ولكنك لم تشائى ٠٠٠

\_ ولكن كيف كان في وسعى أن أنعل ، ومن ذا الذي كان يمكنني أن أصور ها ؟ ان « الفارس الفقير » هو كما و صف لي رجل

#### لم يرفع أمام أحد حافة خوذته الفولاذية

فما هو الوجه الذي يجب أن أهبه له ؟ ماذا أصور ؟ أأصور حافة خوذة ؟ أأصور وجها ليس وجه أحد ؟

صاحت الجنرالة تقول منزعجة :

ــ لست أفهم شيئًا ؟ ما حافة الخوذة هذه التي تتكلمون عنها ؟

وكانت الجنرالة في الواقع قد بدأت تعدد د شخصية صاحب هذا اللقب ( الذي لعله قد تم تخيله منذ مدة طويلة ) ، اعنى لقب « الفارس الفقير » •

غير أن الأمر الذي أثار استياءها خاصة عم انما هو ما رأته في هيشة الأمير ليون نيقولايفتش من اضطراب كاضطراب طفــل في العــاشرة من عمره • فهتفت تقول:

ــ أما لهذه السخافات من آخر ؟ هلا ً شرحتم لى أخيراً قصة « الفارس المفتير » هذه ؟ أهذا سر " كبير فلا تجوز مقاربته ؟

ولكن الجميع لم يزيدوا على أن استمروا في الضحك •

فتدخل الأمير « شتشد ٠٠٠ » أخيراً فقال ليحو ّل الحديث عن مجراه:

- الأمر أمر قصيدة روسية غريبة بعض الغرابة ، لا أكثر من ذلك. هى أبيات من قصيدة لا ذنب لها ولا رأس ، تصورً فارساً فقيراً ، فمنذ نحو شهر ، في ذات مساء بعد العشاء ، كنا قد ضحكنا كثيراً ونحن نبحث على عادتنا عن موضوع للوحة الجديدة التى سترسمها آديلائيد ايفانوفنا • انك لا تجهلين أن هذا البحث عن موضوع للوحات آديلائيد ايفانوفنا قد أصبح واجباً من واجبات الأسرة منذ زمن طويل • وفيما نحن نبحث ، وقعنا على موضوع « الفارس الفقير » • • ولست أدرى من ذا الذى خطرت بباله فكرته قبل الآخرين •

صاح كوليا يقول:

ـ هذه فكرة آجلايا ايفانوفنا!

وتابع الأمير « شتشد ٠٠٠ » كلامه فقال :

\_ جائز جداً ولكننى لا أذكر و فبعضهم ضحك من الموضوع ، وبعضهم أكد أنه ليس ثمة موضوع أرفع منه ولا أسمى ، ولكن لا بد على كل حال من أن نخلع على « الفارس الفقير ، وجهاً و فأخذنا نبحث عن وجه بين وجوه جميع الناس الذين نعرفهم ، ولكن أحداً منهم لم يقع عليه الاختيار ، ووقف الأمر عند ذلك الحد و هذا كل شيء و ولا أدرى لماذا خطر ببال نيقولا آرداليونوفتش أن يعيد هذا الأمر الى الأذهان و فان ما كان مسلياً ومناسباً منذ شهر قد أصبح اليوم غير ذى قيمة و

قالت النزابت بروكوفيفنا بلهجة قاطعة :

\_ لأن ثمة غمزاً مضمراً ، غمزاً جارحاً مؤذياً • قالت آحلاما :

ـ لا شىء من ذلك البتة • وليس ثمة الا التعبير عن احترام عميق•
نطقت آجلايا تلك الكلمات بلهجة فيها رصانة شديدة غير متوقعة •
فهى لا تسيطر على أعصابها سيطرة تامة كاملة فحسب ، بل يبدو عليها
أيضاً من بعض القرائن أنها الآن مسرورة باتساع نطاق المزاح • وقد

حدث هذا الانقلاب في نفسها حين لوحظ أن اضطراب الأمير قد أخــذ يشتد مزيداً من الاشتداد •

\_ يضحكون كالمجانين ، ثم اذا بهم يتحدثون فجاة عن احترامهم المميق ! جنون مطبق ! لماذا الاحترام ؟ أجيبيني فوراً : من أين جاك هذا الاحترام العميق بغتة بلا سبب ظاهر ؟

فقالت آجلايا تجيب عن السؤال الذي ألقته عليها أمها ثائرة ، قالت تجيب بتلك اللهجة الرصينة الوقور نفسها :

- تكلمت عن احترام عميق ، لأن تلك الأشعار في القصيدة تتحدث عن رجل قادر على أن يكون له مثل أعلى ، وقادر متى حدد لنفسه ذلك المثل الأعلى على أن يؤمن به إيماناً أعمى وعلى أن ينذر له حياتها كلها ، وهذا أمر ليس شائماً في زماننا الحاضر ، ان القصيدة لا تعيّين لنا المشل الأعلى الذي يؤمن به « الفارس الفقير » ، ولكننا نرى بوضوح أن ذلك المثل الأعلى نوع من صورة مضيئة هي « آية الجمال الطاهر النقي » ؟ حتى ال الفارس العاشق يلف عنقه بمسبحة بدلاً من أن يلفعه بمنديل، صحيح أن هناك أيضاً شعاراً غامضاً مبهماً ملفراً تعبير عنه هذه الأحرف الثلاثة أن هناك أيضاً شعاراً غامضاً مبهماً ملفراً تعبير عنه هذه الأحرف الثلاثة المعرف » \* التي رسمها على ترسه ،

فانسري كوليا يصحيَّح قائلاً:

\_ بل « آ٠م٠د »

فردَّت آجلایا غاضة :

\_ بل « آمم ٠٠٠ » ، ولا أتراجع • من الواضع على كل حال أن الفارس الفقير كان لا يقيم أى وزن لما هى عليه سيدته ، ولا لما كانت تفعله • حسبه أنه اختارها وآمن « بجمالها الطاهر النقى » حتى ينحنى أمامها الى الأبد • وميزته أنه ، ولو أصبحت بعد ذلك لصة ، يظل يؤمن

بها ويظل مستعداً لأن يدافع عن جمالها الطاهر النقى ، يبدو أن القصيدة أرادت أن تجسّد فى صورة استئنائية فذة قوة فكرة الحب الفروسى طبعاً ، ولكن هذا الشل الأعلى يصل فى « الفارس الفقير ، الى أعلى درجاته ، ويبلغ حد التقشف والنسك والزهد ، يجب أن نعترف بأن القدرة على الشعور بمثل هذه العاطفة ، التى تقتضى بذاتها شكيمة قوية وطبعاً صلباً وارادة عنيدة ، هى شى الا يستهان به ، وهى شى المحمود جداً من حبة ما ، بصرف النظر عن دون كشوت هنا ، ان « الفارس الفقير ، هو دون كيسوت ، حدى لا هزلى ، اننى لم أفهسه دون كيسوت ، حتى لقد ضحكت منه وتندرت عليه ، أما الآن فاننى أحب فى الفارس الفقير ، ، وأحترم جسارته واقدامه خاصة ،

صمت آجلایا • انه لیصعب علی المسرء حین ینظر الیها أن یعرف أكانت جادة و فيما قالته أم كانت هازلة •

- فاعلمى أن هذا « الفارس الفقير » رجل غبى رغم كل ما وصفته به من جسارة واقدام • وأنت يا صغيرتمى قد تدفقت تلقنيننا درسا كاملا " فصدقينى اذا قلت لك ان هذا لا يناسبك • وهو على كل حال لا يُطاق • ما هى أشعار تلك القصيدة ؟ أنسدينى أبياتها • لا بد أنك تحفظينها • اننى أحرص على سماعها أشد الحرص • أنا لم أطق الشعر فى حياتى • فلعل ذلك كان منى احساساً أشبه بالنبوءة • تجمل بالصبر ياأمير ، ناشدتك الله • واضح أن الصبر خير ما يمكن أن نتذرع به أنا وأنت •

أضافت الجنرالة قولها هذا تخاطب الأمير. وكان واضحا أنها مستاءة أشد الاستياء ، ممتعضة أكبر الامتعاض .

أراد الأمير أن يقول شيئًا ، ولكنه كان قد بلغ من الاضطراب أنه لم يستطع أن ينطق بكلمة • آجـلايا وحدها التي أجازت لنفسها هذه الجرأة كلها في « تلقين درسها » ، كانت لا تنظهر أى اضطراب ، بل وكانت تبدو راضية عن نفسها ، مغتبطة بما قالته ، وها هى ذى تنهض على الفور بمثل ذلك الوقار نفسه وبمثل تلك الأبهة نفسها ، كأنها كانت متهيئة لانشاد تلك الأشعار ، فهى لا تنتظر الا أن يدعوها أحد الى ذلك، وها هى ذى تتقدم الى وسط الشرفة ، وتقف قبالة الأمير الذى ما يزال جالساً على كرسيه ،

نظر الجميع اليها بشيء من الدهشة • كان الأمير « شتشد • • • » ، وأختاها ، وأمها ، وجميع الحضور تقريباً ، يشعرون بحرج وضيق ازاء هذه الاندفاع الطفولى الذي يقدرون انه سيتجاوز حدود القصد والاعتدال ولكن كان واضحاً أن آجلايا مفتنة أشد الأفتنان بهذه الطريقة في التمهيد لانشاد القصيدة • وهمت اليزابت بروكوفيفنا أن تحملها على العودة الى الجلوس في مكانها ؛ ولكن في اللحظة التي أوشكت فيها الفتاة أن تنشد قصيدتها ، صعد من الشارع الى الشرفة زائران جديدان آخذان في الحديث بصوت عال • انهما الجنرال ايفان فيدوروفتش ايبانتشدين وفتي يتبعه • فأحدث ظهورهما دهشة •

# الفصل السابع

الشاب الذي يصحب الجنرال هو في نحو الثامنة والعشرين من عمسره ، طويل القيامة ، حسن التكوين ، له وجه وسيم ذكى ، وعيسان واسعتان تفيضان نشساطاً ومكراً ، أبت آجلايا حتى أن

تلتفت اليه واستمرت تنشد قصيدتها متظاهرة "بأنها لا تنظر الا الى الأمير ، ولا تتجه الى أحد غيره ، فأدرك الأمير أنها تخفى وراء ذلك نية خاصة ، غير أن مجىء الزائرين الجديدين خفف ارتباكه قليلا على كل حال ، فما ان رآهما حتى نهض نصف نهوض ، وحر ك رأسه من بعيد يحيى الجنرال تحية فيها مودة ، وأوصى باشارة من يده أن لا ينقطع انشاد القصيدة ، ثم مضى يقف وراء كرسيه ، مستندا بكوعه الأيسر على ظهر المقعد ، ليسمع تتمة القصيدة وهو في وضع أكثر طلاقة وأقل اضحاكا المنعد ، ليسمع رجل غاطس في مقعد ، وانبرت البزابت بروكوفيفنا من جهتها تهيب بالزائرين أن يتوقفا ، وذلك بحركة من يدها قامت بها مرتين ،

اهتم الأمير اهمتاماً شديداً بالشاب الذي يصحب الجنرال • وأحس أنه قد يكون أوجين بافلوفتش رادومسكي الذي سمع عنه كثيراً ، وفكّر فيه غير مرة • غير أن اللباس المدنى الذي كان يرتديه هذا الشاب قد حبّره ، ذلك أنه قد سمع أن أوجين بافلوفتش عسكري لا مدني\* • وكانت ابتسامة ساخرة تطوف بشفتي الزائر الجديد طوال مدة انشاد القصيدة • فكأن الشاب كان يعرف ، هو أيضاً ، قصة « الفارس الفقير » •

#### قال الأمير يخاطب نفسه : « لعله هو الذي اخترع هذا » •

أما آجلايا فكانت حانتها النفسية مختلفة كل الاختلاف و ان التصنع والافتعال اللذين بدأت بهما القاء القصيدة قد حلت محلهما عاطفة رزينة ملأى بمعنى الأشعار التي كانت تلقيها و وكانت تنطق كل كلمة من الكلمات نطقا يبلغ من قوة التعبير وجمال البساطة أنها في آخر انشادها لم تأسر انتباه السامعين فحسب ، بل بر رت كذلك ، بابراز قوة الوحى وعمق الالهام في هذه القصيدة ، بر رت الأبهة التي اصطنعتها منذ قليل حين نصبت قامتها في وسط الشرفة و ان في وسع المرء أن لا يرى الآن في ذلك التصنع الاعلامة احترام بالغ ذكي غير محدود تحمله الفتاة للقصيدة التي تولت القاءها و كانت عيناها تسطعان ؟ وسرت في وجهها الجميل ، مرتين ، رعدة حماسة لا تكاد تدرك و

### واليكم ما أنشدته :

نقيرا كان الفارس وصموتا وبسيطا ، وصموتا وبسيطا ، ومظلما كان وجهه وشاحبا ، وكانت نفسه جسورة وصريعة • أثرا عميقــا منفسه منذ ذلك اليوم • ول عينيه عن النساء ، فال أن وورى التراب ، فال أن وورى التراب ، لم يخاطب امراة بكلمة • بمسبعة لف عنقه ، لا بمنديل لفعها

ولم يرفع أهام أحد حافة خوذته الفولاذية • بحب طاهر امتلا قلبه ظل وفيا لرؤياه ، وبدمه على ترسه كتب: نون ٠ فاء ٠ باء وفي صحاري فلسطين بينما الغرسان بين الصخور يهبون الى القتال فاكرين أسماء سيداتهم كان يصيح بحماسة عاتية قائلا: يا ضياء السماء ، ايتها الوردة القدسة ! وبانقضاضه كالصاعقة ، كان يجندل الأعداء • وحين عاد الى قلعته البعيدة عاش فيها معتزلا ناسكا ، وظل صامتا ، وحزينا ، ومات کمجنون •

حين تذكر الأمير تلك اللحظات فيما بعد ، عذ بن فكر َ مسألة " لا يجد الى حلها سبيلا : كيف أمكنهم أن يجمعوا بين عاطفة صادقة هذا الصدق ، جميلة هذا الجمال ، وبين سخرية سافرة غير محجبة ، سخرية سيئة ذلك السوء كله ؟ لم يراوده شك في أن ثمة سخرية ، السخرية واضحة لها ما يؤكدها : ان آجلايا قد سمحت لنفسها أثناء الالقاء أن تبدل الأحرف « ألف ، ميم ، باء ، بالأحرف : « نون ، فاء ، باء ، مهو واثق بأنه لم يخطى السمع ( وذلك ماجاء البرهان عليه فيما بعد ) وكيف كان

الأمر فان مزاحة آجلايا \_ ذلك أن المسألة لا تعدو أن تكون مزاحة مهما تكن جارحة ومهما تتضمن من خفة وطيش \_ انما كانت مبيتة مقصودة • فالجميع ما برحوا منذ شهر يتكلمون عن « الفارس الفقير » ويضحكون •

على أن الأمير حين رجع الى هـذه الذكريات فيما بعد ، اقتنع بأن آجلايا قد نطقت هذه الأحرف « نون ، فاء ، باء » دون أن تضفى عليها لهجة مزاح أو تهكم ، ودون أن تبرزها ابرازاً يظهر معناها الحبيء ، بالمكس ؟ لقد نطقتها برصانة تبلغ من الهدوء ، وبساطة تبلغ من البراءة والسذاجة أن المرء يمكن أن يظن أن هذه الأحرف موجودة فعلا في نص القصدة المطوع ،

ومهما يكن من أمر ، فأن الأمير لم يلبث أن شعر بعد سماع القصيدة بضيق شديد وألم قاس ، ان اليزابت بروكوفيفنا لم تلاحظ تبديل الأحرف وما يختبى، وراء هذا التبديل من تلميح، وكل ما أدركه الجنرال ايفان فيدوروفتش هو أنهناك أشعاراً تُنشد، أما السامعون الآخرون فقد أدرك كثيرون منهم قصد آجلايا فأدهشتهم جسارتها هذه ولكنهم صمتوا فكأن شيئاً لم يكن ، وأما أوجين بافلوفتش فانه لم يدرك فحسب ( وهذا ما يراهن عليه الأمير ) ، بل حاول أن يفصح أيضاً عن أنه أدرك ، فزاد مقدار السخرية في ابتسامته ،

هتفت الجنرالة تقول في اندفاعة اعجاب صادق ، منذ انتهى انشاد القصدة :

\_ رائع ! لمن هذه الأشعار ؟

فصاحت آديلائيد تقول :

۔ هی لبوشکین یا ماما ۰۰ لا تُشعرینا بالخزی والعار ! کیف یمکن أن یجهل أحد أنها لبوشکین ؟

فقالت اليزابت بروكوفيفنا بلهجة مرة :

ــ ان المرء يمكن أن يصبح من معاشر تكن أشد غباوة وأكثر جهلاً! هذا معيب! عليكن أن تأتينني بقصيدة بوشكين هذه متى رجعنا الى البيت!

ـ أظن أننا ليس في بيتنا شيء من شعر بوشكين •

قالت ألكسندرا:

- بلى ! عندنا مجلَّدان مهتر أن ملقيان في البيت منذ عهد بعيد !

\_ يجب ارسال احد الى المدينة فوراً لشراء كتب بوشكين • فليذهب فيدور أو ألكسى • آجلايا ، تعالى ! فسلد أحسنت القاء القصدة ايما احسان !

ثم أضافت تهمس في أذنها قائلة :

ــ ولكن اذا كانت نبرتك في القاء القصيدة صادقة ، فانني أرثى لحالك • واذا كنت قد أردت أن تسخرى منه فانني لا أؤيد شعورك • وفي الحالين كان الأفضل أن لا تلقى هذه القصيدة • هل تفهمين عنى ؟ اذهبى الآن يا آنسة ، سنعاود الكلام فيما بعد • لقد طال مكوثنا هنا •

فى أثنـاء ذلك كان الأمير قد سلَّم على الجنرال ايفان فيدوروفتش ايباتشين الذي قدم اليه أوجين بافلوفتش رادومسكى •

ـ لقد أدركته في الطريق • ذهب من القطار الى البيت رأساً فقيل له انني جثت الى هنا التحق بسائر الأسرة •••

قال أوجين بافلوفتش مقاطعاً:

\_ وقد علمت أيضاً أنك هنا ؟ واذ كنت أرغب منذ مدة طويلة لا فى التعرف اليك فحسب ، بل وفى التماس صداقتك أيضاً ، فاننى لم أشأ أن أضيع وقتاً ٠٠٠ أأنت مريض ؟ اننى لم أعرف هذا الا منذ لحظة ٠٠٠

أجاب ليون نيقولايفتش وهو يمد اليه يده :

ـ شُفيت شفاءً تاماً ، ويسعدنى أن أتعرف اليك • لقد سمعت عنك كثيراً ، حتى اننى تحدثت فى أمرك مع الأمير « شتشد ••• •

تصافح الرجلان بعد تبادل هذه الأقوال المهذبة ، ثم حدً ق كل منهما الى عنى الآخر ، وسرعان ما أصبح الحديث عاماً ، ولاحظ الأمير ، الذى أصبح الآن يلاحظ بسرعة ويقظة ، حتى لقد يرى أشياء لا وجود لها ، لاحظ أن الجميع قد أدهشهم أن يروا أوجين بافلوفتش مرتدياً ثياباً مدنية لا عسكرية ، وقد بلغت دهشتهم من القوة أنها محت سائر ما عداها من مشاعر ، لا بد أن تغيير الثيباب هذا يدل على وقوع حادث هام ، وتحيرت آديلائيد وألكسندرا فبادرتا الى سؤال صاحب الشأن عن الأمر، وبدا على الأمير « شتشد ، ، ، ، وهو قريب الشاب ، قلق شديد ، وكان الجنرال منفعلاً انفعالاً يكاد يخالط صوته ، آجلايا وحدها كانت هادئة كل الهدو « ، فألقت على أوجين بافلوفتش نظرة فضول وكأنها تتساءل هل تناسبه الثياب المدنية أكثر مما تناسبه البزة المسكرية ، وما هى الا لحظة حتى أشاحت وجهها عنه ثم لم تهتم به قط ، وامتنعت اليزابت بروكوفيفنا عن سؤاله كذلك، رغم أنها لعلها شعرت بعض القلق هى أيضاً ، وأحسً عن سؤاله كذلك، رغم أنها لعلها شعرت بعض القلق هى أيضاً ، وأحسً الأمير أن هناك شيئاً من الفتور تشعر به الجزالة نحو أوجين بافلوفتش ،

ردًّد ايفان فيدوروفتش يقول مجيباً عن جميع الأسئلة :

ـ دُهشت أُشدُ الدهشة ٠٠٠ لم أُصدَّق عَنِيَّ حَيْنَ رَأَيتُه بِثَيابِ مَدْنِيَةٌ لا عسكرية ببطرسبرج ٠ ما هذا التغيير المفاجيء ؟ ذلك هو اللغز! انه هو نفسه أول المنادين بأن على المرء أن لا يحطَّم الكراسي \* ٠

وخرج من الحديث الذي دار حـول هذا الموضـوع أن أوجين بافلوفتش كان منـذ زمن طـويل قد أفصح عن نيتـه في ترك الحـدمة المسكرية • ولكنه كان ، كلما أثار هذا الموضوع ، يتكلم بلهجة تبلغ من

قلة الجد أن أحداً لم يصدِّقه • ذلك عدا أنه اعتاد أن يخلع على الأمور الهامة الخطيرة صفة الهزل ، فلا يعرف أحد أيصدقه أم لايصدقه ، ولاسيما حين يتعمد هو نفسه أن يحيِّر الناس وأن يضلُّهم في شعاب الظنون !

قال رادومسكى مرحاً:

- لكننى لا أدع الحدمة العسكرية الا الى حين ، لا أدعها الا بضعة أشهر ، أو سنة في أكثر تقدير .

فقال الجنرال بحرارة وهمة:

ــ لكننى لا أرى ضرورة هذا ، فى حدود معرفتى بشئونك وأعمالك على الأقل .

ــ ألا يجب على ً أن أزور أطياني ؟ ألم تنصحني أنت نفسك بذلك؟ ثم اتنى أود أن أقوم برحلة الى الحارج ٠٠

وسرعان ما انحرف الحديث ، ولكن القلق ظل ظاهراً ، فاعتقد الأمير أن أمراً خطيراً يختبي، تحت هذا التبدل .

قال أوجين بافلوفتش سائلاً وهو يدنو من آجلايا :

م هل عاد « الفارس الفقير » اذن الى بساط البحث ؟

فما كان أشد دهشة الأمير حين ردَّت عليه الفتاة بنظرة مشدوهة مستفهمة ، كأنما لتفهمه بأن « الفارس الفقير » لم يكن موضع بحث بينهما في يوم من الأيام حتى انها لا تفهم ماذا يريد أن يقول ؟

وكان كوليا ما يزال فى جدال مع اليزابت بروكوفيفنا ، فهو مايفتأ يردد قائلاً :

ـ فات الأوان ، فات الأوان ، لا يمكن ارسال أحد الى المدينة في

هذه الساعة ليجيء بكتب بوشكين • سأظل أكرر هذا ثلاثة آلاف مرة اذا لزم الأمر : فات الأوان !

قال أوجين بافلوفتش وهو يبتعد عن أجلايا مسرعاً:

\_ فعـــلاً ••• فات الأوان ••• الوقت متأخــر الآن ••• أظن أن المتاجر ستغلق أبوابها ببطرسبرج بعد قليل ، فالساعة قاربت التاسعة •

قال ذلك وهو ينظر في ساعته •

وقالت آديلائيد :

ـ انتظرنا حتى الآن ، ففي وسعنا أن ننتظر الى غد .

وأضاف كوليا :

\_ لا سيما وأنه لا يليق بأبناء المجتمع الراقى أن يهتموا بالأدب كثيراً • اسألى أوجين بافلوفتش • لأن يملك المرء عربة ذات مقاعد صفراء وعجلات حمراء ، فذلك أرقى وأمز •

قالت آديلائيد:

\_ لقد اقتبست هذا أيضاً من كتاب يا كوليا!

فقال أوجين بافلوفتش معقبًا :

- صحیح ان کل ما یقوله مستمد من قراءات ، فهو قادر علی أن یتلو علیکم صفحات بکاملها مستمدة من مجلات نقدیة ، وقد سعدت بمعرفة حدیث نیقولا آردالیونتش منذ زمن طویل ؟ ولکنه فی هذه المرة لا یردد جملة قرأها ، وانا هو یلمع الی عربتی ذات المقاعد الصفراء ، التی تنجری علی عجلات حمراء فعلا ، ولکننی أحب أن أقول لك اننی أبدلت عربتی تلك ، فجاء كلامك متأخراً عن الوقت المناسب ،

أصغى الأمير الى كلام رادومسكى ٠٠٠ فلاحظ أن الشاب يسلك سلوكاً لا مأخذ عليه ، وأنه متواضع مرح ، وأعجبه فيه خاصة "أنه يعامل كوليا معاملة " فيها مودة الند ، حتى حين يناكده كوليا ،

\_ ما هذا الذي تجسنني به ؟

كذلك قالت اليزابت بروكوفيفنا تسأل فيرا ، بنت ليبديف ، التى وقفت أمامها فجأة ، مثقلة الذراعين بعدة كتب كبيرة الحجم أنيقة التجليد تكاد تكون جديدة .

قالت فيرا:

ے هذا بوشكين ! هذا شاعرنا بوشكين ! أمرنى بابا بأن أهدى اليك كتبه ٠

فقالت اليزابت بروكوفيفنا مدهوشة :

\_ كيف؟ أهذا معقول؟

ـ لا ، لا ، ما هذا بهـدية ! ما هذا بهـدية ! ما كان لى أن أجـيز لنفسى ذلك !

هكذا قال ليبديف محتجاً وقد ظهــر وراء ابنتــه على حين فجأة • وتابع كلامه يقول :

\_ وانما أتنازل لك عن هذه الكتب بيعاً بسعر الشراء • انها نسخه أسرتنا من مؤلفات بوشكين ، طبعة آننكوف \* ، التي أصبح العثور عليها الآن مستحيلاً • أتنازل عنها بيعاً بسعر الشراء • انني يا صاحب السعادة أقدمها اليك باحترام ، على نية أن تبيعها اياها فتأشيع بذلك نهمها النبيل الى المباهج الأدبية •

ـ اذا كنت تبيعها فأنا أشكر لك ذلك • لا تخف ، لن تخسر شيئًا • ولكن كفاك تلوياً وتعقفاً ، أرجوك ! • • سمعت عنك أنك غزير الاطلاع جم المعرفة ، فسنتحدث معاً في يوم من الأيام • هل تتولى حمل الكتب الى ً نفسك ؟

قال ليبديف وهو يظهر سروره ورضاه بحركات شتى من التلوى والتعقف :

ــ بكل احترام واجلال ٠٠٠

وانتزع الكتب من يدى ابنته •

ــ حسن • اثنني بها • انني أعفيك من الاحترام والاجلال ، ولكن لا تضيع الكتب !

ثم أضافت تقول وهي تحدُّق الى عينيه ·

\_ ولكنى اشترط أن لا تتخطى عتبة باب بيتى ، فاننى لا أنوى أن استقبلك هذا اليوم • غير أن فى وسعك أن ترسل الى ابنتك فيرا حالاً اذا شئت • لقد أعجبتنى كثيراً •

قالت فيرا لأبنها بلهجة تدل على نفاد الصبر:

ــ لماذا لا تقول شيئًا عن أولئك الذين ينتظرون هناك ؟ اذا لم تدخلهم فسوف يقتحمون الباب • لقد بدأوا باحداث صخب وضجة •

ثم أضافت تخاطب الأمير الذي كان قد تناول قبعته :

ـ يا ليون نيقولايفتش ، ان في بيتك أربعة أفراد ينتظرونك منذ مدة طويلة ، ويحدثون جلبة ً لأن أبي لا يسمح لهم بأن يدخلوا عليك .

#### سألها الأمير:

ـ من هم هؤلاء الزوار ؟

- يدعون أنهم يجيشون اليك لعمل من الأعمال ، لكنهم أناس لا يتورعون أن يستوقفوك في الشارع اذا لم يسمع لهم بالدخول ، فالأفضل يا ليون نيقولايفتش أن تدخلهم وتتخلص منهم ، عبثاً حاول جبريل آرداليونوفتش وبتسمين أن يفاوضاهم ، انهم لا يريدون أن يسمعوا ، لا يريدون أن يونون بينون بينون

قال ليبديف وهو يحرُّك يديه باشارات كثيرة :

هتف الأمير يقول بانفعال عميق :

ـ ابن بافلشتشيف ؟ آه ! ٠٠٠ أنا أعلم أن ٠٠٠ ولكنى عهدت الى جبريل آرداليونوفتش أن يهتم بهذه القضية • هو نفسه قال لى منذ لحظة ان ٠٠٠

هنا ظهر جبريل آرداليونوفتش في الشرفة خارجاً من شقة الأمير • وظهر بعده بتتسين • ان ثمة ضجة "تسمع من الغرفة المجاورة • وان صوت الجنرال ايفولجين المدوتي يحاول أن يطغي على أصوات عدة أشخاص آخرين • هرع كوليا يستطلع بواعث هذه الجلبة •

قال أوجين بافلوفتش :

ـ شيء شائق جداً !

فحدث الأمير نفسه بقوله : « هو اذن على علم بالأمر » ٠

وقال الجنرال ايفان فيدوروفتش متحيراً وهو يســـأل بنظره جميع الوجــوه ، كأنما يدهشــه أن يكون الوحيــد الذي يجهل هذه الحكاية الحديدة :

ابن بافلشتشیف ؟ هل یمکن أن یکون هناك شخص هو ابن
 بافلشتشیف ؟

أيقظ الأمر اهتمام الجميع ، وشحذ انتباههم ، فما كان أشد دهشة الأمير حين رأى أن قضية شخصية لا تتعلق بأحد غيره قد أثارت هذا الاهتمام كله لدى جميع الحضور ،

قالت آجلایا وهی تقترب من الأمیر برصانة ووقار :

ـ الأفضل أن تسوَّى هذه القضية فوراً ، وأن تسوَّيها «بنفسك» اسمح لنا بأن نكون جميعاً شهوداً لك ، انهم يريدون أن يلطخوك يا أمير فعليك أن تبرى نفسك تبرئة ساطعة باهرة ، اننى لأبتهج سلغاً حين أتصور أنك فاعل ذلك ،

## وهتفت الجنرالة تقول :

ـ أنا أيضاً أتمنى أن يوضع حد لهذا الادعاء الدني ! لقنّهم درساً قاسياً يا أمير ، لا ترأف بهم ! لقد صدَّعوا رأسى بهذه القضية ، ما أكثر ما زعلت لك ، انه لمن الشائق أن تراهم ، ادعهم الى المجيء ، سنبقى هنا، فكرة آجلايا فكرة حسنة ،

ثم قالت الجنرالة تسأل الأمير « شتشد ٠٠٠ » :

- هل سمعت عن هذه القضية يا أمير ؟

- نعم ، سمعت عنها ، بل سمعت عنها فى بيتكم أنتم • اننى أحب كثيراً أن أرى هؤلاء الشيان •

\_ هم عدميون \* ، أليس كذلك ؟

قال ليبديف وهو يتقدم خطوة ويكاد يرتجف من شدة الانفعال :

- لا ، ليسوا عدميين بمعنى الكلمة ، هم فئة أخرى ، من نوع على حدة ! ابن اختى يزعم أنهم أكثر غلواً من العدميين ، تخطى، يا صاحب السعادة اذا ظننت أنك بحضورك ستربكهم وتخيفهم ، هؤلاء فتية لا يهابون أحداً ، ان بين العدميين أناساً مثقفين على الأقل ، حتى لقد تجد بينهم علماء ، أما هؤلاء فهم يفوقون العدميين لأنهم أناس عمليون ، صحيح أنهم منحدرون من العدميين ، ولكنهم منحدرون منهم على نحو غير مباشر، بطريقة مواربة ، انهم لا يعبرون عن أنفسهم بمقالات في الجرائد ، بل يمضون الى الوقائع رأساً ، لا يعنيهم مثلا أن يبرهنوا على أن بوسكين لا نفع فيه ولا جدوى منه \* ، ولا يعنيهم أن يبرهنوا على أن من الواجب تقسيم روسيا وتجزئتها ، لا ، هذه أمور لا تهمهم ، وانما هم يرون أن من حقهم ، متى رغبوا في شيء من الأشياء ، أن لا يصد هم عنه أى عائق من حقهم ، متى رغبوا في شيء من الأشياء ، أن لا يصد هم عنه أى عائق فعلوا دون تردد ، اننى انصحك يا أمير بأن لا ٠٠٠

لكن الأمير كان قد مضى يفتح الباب للزوار • وقال وهو يبتسم :

\_ انك تنجنى عليهم يا ليبديف • صحيح أن ابن اختك قد سبَّب لك متاعب كثيرة • لا تصدقيه يا اليزابت بروكوفيفنا • أؤكد لك أن أمثال جورسكى وأمثال دانيلوف \* ليسوا الا حالات فردية استثنائية • أما هؤلاء الشبان • • • فانهم مخطئون لا أكثر ! • • • على اننى أوثر أن لا أتحدث معهم هنا أمام الجميع • معذرة " يا اليزابت بروكوفيفنا : سوف يدخلون ،

فأقدمهم البكم وأعر فكم بهم ، ثم أخرج معهم • ادخلوا أيها السادة ، تفضلوا •••

والحق أن الأمير كانت تشغل باله وتعذبه فكرة "أخسرى • كان يتساءل أليست هذه مكيدة مدبرة لهذه الساعة بعينها ولهذا الاجتماع نفسه لا من أجل أن تتاح له فرصة الانتصار ، بل من أجل أن تهيأ له أسباب التلطخ بالحزى والعار ؟ ومع ذلك كان يأخذ على نفسه انقياده لمثل هذا « الشك الشاذ الحبيث ! » ، ويشعر من ذلك بحزن شديد ، حتى لكأنه يمكن أن يموت من الشعور بالحزى والعار على الفور لو استطاع أحد أن يكتشف أن فكرة كهذه الفكرة قد خطرت بساله أو دارت في خلده ! وحين ظهر الزوار كان مستعداً أصدق الاستعداد لأن يعد نفسه أحط الناس قاطة "من الناحة الأخلاقة بين هؤلاء الذين يحمطون به •

دخل خمسة أشخاص: أربعة قادمين جدد ، ووراهم الجنرال ايفولجين الذي كان يبدو منفعلاً أشد الانفعال ، وكان يبدو أن نوبة فصاحة وبلاغة قد استولت عليه واستبدت به • قال الأمير يحدث نفسه مبتسماً: « لا شك في أن هذا معي ! » • وكان كوليا قد تسلل الى الجماعة، فهو يتحدث بحرارة الى هيبوليت ، احد أفراد العصبة ، وكان هيبوليت يصغي الى كلامه متسماً ابتسامة عدم التصديق •

أجلس الأمير القادمين • انهم شبان في غضارة العمر ، يكادون أن يكونوا مراهقين ، حتى ليستغرب المرء أن يستقبلوا بهذا الاحتفال كله وهم في هذه السن • وحين رأى ايفان فيدوروفتش هؤلاء الصبيان الأغرار \_ وكان يجهل كل شيء عن هذه « القضية الجديدة ، ولا يفهم منها شيئًا البتة \_ استاء استياء شديداً ، حتى لقد كان يمكن أن يعترض ويحتج لولا أن صد من عن ذلك ما لاحظه لدى امرأته من اهتمام عنيف بشئون الأمير الشخصية ، وهو اهتمام كان يبدو له في الوقت نفسه غريباً عجيباً • على

أنه بقى ولم ينسحب ، مدفوعاً الى ذلك بعدب الاطلاع من جهة ، وبعدب فمل الحير من جهة أخرى ، فلمله يمكن أن يكون نافعاً ، ولعله يستطيع أن يفرض مهابته بما له من سلطة ، ولكن التحية التى حياه بها الجنرال ايفولجين من بعيد حين دخل ، قد أضرمت استيامه من جديد ، فاكفهر وجهه وقرر أن يلوذ بالصمت فما ينطق بعرف ،

بين الزوار الشمان الأربعة كان واحد منهم على الأقل في نحو الثلاثين من عمره . انه ذلك الملاكم الليوتنان المتقاعد الذي كان أحد أفراد عصبة روجويين ، والذي كان يتباهى بأنه أعطى في الماضي صدقة " قدرها خمسة عشر روبلاً . في وسع المرء أن يقدِّر أنه قد انضم الى الآخرين رفيقاً يشد أزرهم ويثبِّت عزيمتهم ويهب الى مساعدتهم اذا اقتضى الأمر . وبين صحبه الثلاثة ، كانت المنزلة الأولى وكان الدور الأكبر لذلك الذي يسمى « ابن بافلشتشيف » ، رغم أنه كان هو نفسه يعر ف نفسه للناس باسم آنتب بوردوفسكي . انه فتي أشقر ؟ في وجهــه بثور ؟ ثيابه فقيرة قذرة ؟ يبلغ ردنجوته من الاتساخ أن كمه يلمعان ؟ تدل صدرته الوسخة المقودة أزرارها حتى النحر على أنه لا يلس تحتها قسصاً ؟ يلفع عنقه منديل من حرير أسود ملطخ متلفف كحل ؟ يداه غير منسولتين ؟ نظرته تعبُّر عن مزيج من ســذاجة ووقــار ؟ نحـل الجســـم أمـل الى الطول ؟ يبدو في نحو الثانية والعشرين من العمر ، لا يكشف وجهه لا عن أي سخرية ولا عن أي تفكير ، لا يقرأ المرء في هذا الوجــه الا امتلاءً غماً بليداً بما يظن أنه حقه ، والا حاجة غريبة مستمرة في الوقت نفسه الى الشعور بأنه مساء اليه مهان ؟ يتكلم بلهجة فيها انفعال ؟ وفي كلامه المتدفق السريع المتردد الذي يضيع جزءاً من الألفاظ ما قد يوهم بأنه ثأثاء أو بأنه أجنبي مع أنه روسي صرف .

وكان يصمحبه ابن اخت لبديف الذي سق أن عبرفه القباريء ،

وكان يصحبه كذلك هيبوليت . ان هيبوليت فتى فى السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من العمر • ينم محياه عن ذكاء ، لكن وجهه دائم التقلص ، يحمل طابع المرض الرهب الذى يأكله أكلا • انه تحيل أشد النحول ، حتى لكأنه هيكل من عظم ؛ وهو شاحب اللون ، كالشمع اصفرارا ؛ له عينان ساطعتان متقدتان ، وعلى خديه بقعتان حمراوان ؛ وهو لا ينفك يسعل بغير انقطاع ؛ وكل كلمة من كلماته ، وكل زفرة من زفراته تصحبها عشرجة تقريباً • واضح أنه بلغ المرحلة الأخيرة من مرض السل ، فاذا رآه المرء قد ر أنه لن يعيش أكثر من أسموعين أو ثلاثة • كان يبدو مرهقاً ، فما كاد يدخل حتى تهالك على كرسى قبل أن يجلس الآخرون •

وقد دخل رفاقه وهم يفتعلون شيئًا من الأبهة والاحتفال • كان يبدو عليهم أنهم مرتبكون بعض الارتباك ، لكنهم يصطنعون خطورة الشأن كأنهم يخشون أن يعرضوا مهابتهم للضياع • وذلك وضع يتعارض تعارضًا غريبًا مع ما اشتهروا به من أنهم أناس يستخفون بالسفاسف الاجتساعية ولا يعبأون بالآداب السخيفة التافهة ، ومن أنهم لا يعرفون الا قانوناً واحداً هو مصلحتهم •

دمدم « ابن بافلشتشيف » يقول معر َّفا ٌ بنفسه :

ـ آنتیب بوردوفسکی ۰

وقا لابن أخت ليبديف معرفاً بنفسه ، ناطقاً اسمه بوضوح وتمييز كأنما هو يعتز به :

\_ فلاديمير دوكتورنكو :

وتمتم الليوتنان القديم قائلاً في التعريف بنفسه :

ـ كللر ٠

وصاح الزائر الأخير يقول بنبرة غير متوقعة :

ـ هيبوليت تيرنتيف ٠

جلس هؤلاء كلهم صفا واحدا أمام الأمير • حتى اذا فرغوا من تقديم أنفسهم وذكر أسمائهم عبسوا وقطبوا ، وأخذوا ينقلون طاقياتهم من يد الى يد ، زيادة فى اظهار قوة البأس • كان كل منهم متأهبا لأن يتكلم ، لكنه يلتزم الصمت ، ويتخذ وضع الانتظار والاستفزاز ولسان حاله يقول : « لا يا صاحبى ، لن تخدعنا وتغرر بنا ! ، • ان المرء ليحس أنهم متى قيلت الكلمة الأولى التى تحطم الجليد فسوف يندفعون فى الكلام جميعاً فى آن واحد يقاطع بعضهم بعضاً ما استطاع الى ذلك سبيلا !

# الفص لالث امن

الأمير الكلام فقال:



بوردوفسكى ) ، فاننى قد عهدت بها منذ شهر الى جبريل آرداليونوفتش ، كما أنبأتك بذلك فى حيف ، ثم اننى لا أرفض أن أبحث معكم الأمر بنفسى ، ولكن لا بد أنكم توافقوننى على أن بحث هذا الأمر الآن ، فاذا كنتم تقد رون أن البحث لن يطول فاننى اقترح عليكم أن تنتقلوا معى الى غرفة أخرى ، ان عندى فى هذه اللحظة أصدقاء ، وأرجوكم أن تصد قوا أن ، و

فقاطعه ابن اخت ليبديف قائلاً بلهجة فيها شدة وتسلط ، دون أن يرفع صوته مع ذلك :

\_ أصدقاء ٠٠٠ ليكن عندك ما شئت من أصدقاء ٠٠٠ ولكن اسمح لنا أن نملن أنك كان في وسعك أن تسلك معنا سلوكاً أقرب الى الأدب والتهذيب ، وأن لا تجملنا ننتظر في حجرة المدخل ساعتين ٠

فما ان قال ابن أخت ليبديف ذلك الكلام حتى اندفع آنتيب بوردوفسكى يقول فجأة وقد بلغ ذروة الانفعال : \_ طبعاً ••• طبعاً ••• وأنا أيضًا ••• انظروا كيف يتصرف الأمراء !•• أنا لست خادمك ! ولكنني ••• ولكنني •••

كانت شفتاه تختلجان وكان صوته يرتجف من فرط الغيظ ، وكان الزبد يخرج من فمه فقاعات تنفجر ، وكان تدفقه في الكلام يبلغ من السرعة أنه أصبح بعد عشر كلمات لا ينهم البتة .

وقال هيبوليت بصوت صارخ :

ـ نعم هذه أساليب الأمراء!

ودمدم الملاكم قائلاً :

لو كان هذا السلوك موجهاً الى ما أعنى لو أن هذا الأسلوب استُممل معى لا مع بوردوفسكى ، لكنت ٠٠٠

قال الأمير :

- صدَّقوا يا سادة أننى لم أعلم بوجودكم هنا الا منذ دقيقة واحدة. وعاد ابن أخت لبديف يقول :

- لسنا نخشى أصدقاءك مهما يكن شأنهم يا أمير ، لأننا على حق ، واستأنف هيبوليت زعيقه فقال وقد ازدادت حرارته ازدياداً واضحاً:

- من ذا الذى أجاز لك ـ اسمح لى أن ألقى عليك هذا السؤال ـ من ذا الذى أجاز لك أن تعرض قضية بوردوفسكى لحكم أصدقاءك ؟ قد لا نكون مستعدين لأن نقبل هذا الحكم ، اننا نعرف ما عسى أن تكون قيمة هذا الحكم !

ارتبك الأمير من هذا الاستهلال أشد الارتباك ، فلم يعرف كيف يدس في زحمة هذا الكلام جواباً • قال :

\_ لكنني سبق أن قلت يا سد بوردوفسكي ان في وسعنا ، اذا أنت

لم تشأ أن تشرح الأمر هنا ، في وسعنا أن ننتقل ، الى غرفة أخرى على الفور . وأعود فأقول لك انني لم أعلم بحضوركم الا في هذه البرهة .

وعاد بوردوفسكى يغمغم وهـو يلقى حـوله نظرة ريب وشـك، ويزداد اندفاعاً على قدر شعوره بقلة الثقة :

\_ ولكن لا يحق لك ، لا يحق لك ، لا .٠٠ لا يحق لك .٠٠ ان اصدقاءك .٠٠ هه ! لا يحق لك .٠٠

ثم توقف عن الكلام فجأة كأن شيئًا قد تحطم فيه ؟ ومال بجسمه الى أمام ، ثم حمد ًق الى الأمير ، كما لو كان يريد أن يسمأله ، حدًّق اليه بعينيه الحسيرتين اللتين تخدِّدهما أوردة صغيرة حمراء .

فبلغ الأمير من الدهشة في هذه المرة أنه لم يجد كلمة يقولها ، ونظر هو أيضاً الى بوردوفسكي محملقاً .

وفجأة نادته اليزابت بروكوفيفنا قائلة له :

ــ اقرأ هذا فى هذه الجلسة نفسها يا ليون نيقولايفتش : فان له علاقة مباشرة بقضيتك .

وأسرعت تمد اليه جريدة أسبوعية ساخرة \* ، ودلَّته باصبعها على مقالة في الجريدة .

ان ليبديف الذي كان يريد أن تنظر اليه الجنرالة نظرة حسنة كان قد استل تلك الجريدة من جيبه لحظة دخول الزواد ، فوضعها تحت بصر الجنرالة مشيراً لها الى عمود مؤشّر عليه بالقلم الرصاص ، فاذا بالأسطر القليلة التي اتسع وقتها لأن تقرأها تحدث في نفسها أعمق الاضطراب ،

تمتم الأمير يقول خجلاً أشد الحجل:

ــ لمل الأفضل أن لا تكون القــراءة جهــارآ • ســأطلع على المقالة وحدى ••• فيما بعد ••• فما كان من اليزابت بروكوفيفنا الا أن انتزعت الجريدة من يدى الأمير بحركة تململ وتذمر ، قبل أن يستطيع الأمير أن يلقى على المقالة غير نظرة سريعة ، ثم مدَّت الجريدة الى كوليا وقالت له :

ے طیب ۰۰۰ اقرأ أنت ۰۰۰ اقرأ علی الفور ۰۰۰ واقرأ بصوت عال ۰۰۰ اقرأ جهاراً ۰۰۰ هل سمعت ؟ جهاراً ، جهاراً !۰۰۰

ان اليزابت بروكوفيف امرأة شديدة الاندفاع ، حتى لقد ترفع في بعض الأحيان جميع المواسى دون تفكير ناضج ، وتقلع في عرضالبحر رغم العواصف ، شعر ايفان فيدوروفتش بقلق ، وبيمنا كان الحضور حائرين مرتبكين منتظرين ، فض كوليا الجريدة وأخذ يقرأ ، بصوت عال ، المقالة التي أسرع ليبديف يدله عليها :

#### كادحون واحفاد أمراء قصة سرقة وقعت اليوم وتقع كل يوم تقلم! اصلاح! عدالة! ٠٠٠

« تحدث أمور غريبة في هذه البلاد التي يسمونها روسيا المقدسة ، في هذا الزمان ، زمان الاصلاحات والمشروعات الرأسسمالية الكبرى والروح القومية ونزوح الملايين الى البلاد الأجنبية في كل عام وتشجيع الصناعة واضطهاد العاملين ، النح النح • واذ أتنا لن نفرغ من هذا التعداد أيها السادة فلننتقل الى الواقع :

« ان حدثاً غريباً قد وقع لواحد من أبناء أرستقراطيتنا الاقطاعية المتوفاة رحمها الله إ ٠٠٠ ان أسلاف هؤلاء الأبناء قد خسروا كل شيء في القمار بالروليت • ووجد آباؤهم أنفسهم مضطرين أن يخدموا في الجيش مرشكين أو ملازمين ، ثم ماتوا على وجه العسوم تحت وطأة ملاحقات قضائية لمخالفات « بريئة » ارتكبوها في حق أموال التمنوا عليها وعيكنوا لها محاسين •

« ويشب أولادهم ، كبطل قصتنا ، كما يشب أولاد بلهاء ، أو يقبض عليهم لجرائم يقترفونها فيبرثهم القضاء ليتيح لهم فرصة اصلاح حالهم ، أو يسببون فضيحة من تلك الفضائح التي تدهش الرأى العام ويجللون بعار جديد هذا العصر الذي أصبح يجلله العار بما فيه الكفاية منذ الآن ،

« لقد عاد صاحبنا ابن سلالة الأمراء ، عاد الى روسا من سويسر ا منذ ستة أشهر بعد أن اتبُّع هنالك علاجاً لشفائه من البلاهة (كذا ) ، وهو يرتجف برداً تحت معطف لس له حتى بطانة . يجب أن نعترف بأنه كان امر، أذا ٠٠٠ فصرف النظر هنا عن المرض اللطف الذي سافر الى سويسرا لمعالجته ( معالجة البلاهة ، تصوروا هذا ! ) ، فان أمره يأتي مصدقاً للمثل الروسي القيائل : « لا حظَّ الا لفئة من النياس » \* • وسنعرض عليكم الوقائع فاقضوا في المسألة بأنفسكم : لقد أصبح هذا النساب يتيماً في طفولته منذ نعومة أظفاره ، لأن أباه مات ، فيما يقال ، حين كان سيمثل أمام المحلس الحربي لتديده في القمار أموال سريته كضابط ملازم، وربما أيضاً لأنه جلد بكثير من السخاء واحداً من مر ءوسيه ( تذكَّر وا الزمان القديم أيها السادة ! ) • وحين مات أبوء كفله وربًّا، ملاَّك روسي محسن غني جداً • ان ذلك الملاك \_ ولنطلق علمه اسم « ب ٠٠٠ » \_ كان يملك في ذلك العصر الذهبي أربعية آلاف نفس ، أربعة آلاف من الأقنان ( الأقنان ! هل تفهمون معنى كلمة الأقنان هذه أيها السادة ؟ أما أنا فانشى لا أفهمها ولا بد لي من الرجوع الي معجم لأدرك معنى هذه الكلمــة ٠ « فالمرء لا يكاد يصدق هذا الأمر رغم أنه قريب العهد » \* ) • أغلب الظن أنه كان واحداً من أولئك الروس الكسالي الطفيلين الذين يقضون حياتهم الحالية العاطلة في الحارج ، ففي الصيف يذهبون الى مناطق المياه

المعدنية وفي الشتاء ينتقلون الى « قصر الأزهار » بباريس ، فينفقون هنالك مبالغ خرافية ! نستطيع أن نؤكد أن ثلث الاتاوات التي كان الفلاحون في عهد القنانة يدفعونه لأسيادهم انها كان ينتقل الى يدى مالك « قصر الأزهار » ( الرجل السعيد ! ) •

« مهما يكن من أمر ، فان ذلك الرجل اللاهي قد نشأ اليتم كما ينشأ أمير ، فعين له مربين ومربيات ( جميلات طبعاً ! ) كان يأتي بهن من باريس ، ولكن هذا الابن الأخير من أبناء تلك السلالة الشهيرة كان أبله ، فرغم جميع الجهود التي بذلتها المربيات اللواتي تم اغراؤهن في « فصر الأزهار » ، فان تلميذنا قد بلغ المشرين من عمره دون أن يستطيع تعلم أية لغة أجنبية ، وحتى دون أن يستطيع تعلم اللغة الروسية ، على أن جهل اللغة الروسية أمر يغتفر ! وأخيراً نبت فكرة سخيفة في ذهن ذلك السيد « ب ، ، ، الذي كان يؤمن بالعبودية ، فاعتقد ان في الامكان أن يكتسب الأهبل ذكاء في سويسرا ، على أن هذه الفكرة لا تخلو من منطق : فان هذا الطفيلي ، هذا الملاك ، كان لا بد أن يتصو ر أن أي شيء يمكن أن ينشتري بالمال كسائر الأشياء ، ولا سيما في سويسرا ، وهكذا ميمكن أن ينشتري بالمال كسائر الأشياء ، ولا سيما في سويسرا ، وهكذا استاذ شهير ، وأن نفقت في ذلك آلاف الروبلات ، ولم يصبح الأبله رجلا ذكا بطبيعة الحال ، ولكن يزعم بعضهم أنه أخذ يشبه الانسان بعض الشهه ،

« هنا مات « ب ٠٠٠ » فجأة • ولم يترك أى وصية طبعاً • وكانت أعماله وشئوته المالية فوضى ، مضطربة أشد الاضطراب • وورثه جهور من الورثة الطامعين الشرهين الذين لا يكترث أحد منهم بأن يعول أبناء سلالة نبيلة وأن يساعدهم من باب الاحسان على الشفاء فى سويسرا •ن بلاهة و ُلدوا بها • ولكن سليل أسرة الأمراء الذى نتحدث عنه حاول أن

يخدع البروفسور الذي يعالجه ، فأخفى عنه نبأ موت الرجل المحسن اليه ، واستطاع بذلك أن يحمله على أن يعالجه بالمجان سنتين أخريين • ولكن المروفسور نفسه كان دجَّالاً بارعاً : فانه اذ أقلقه أخيراً أن لا يقضر شيئًا من مريض يلتهم الطعام بشهوة ابن الخامسة والعشرين من العمر ، ألبس قدميه لبادتي حذاءيه ، وخلع على كتفيه معطفاً مهترئاً ، ورحَّله على نفقته الى روسيا في الدرجة الثالثة من القطار للخلِّص منــه ســويسرا • « يمكن أن يُظن أن الحظ قد أدار ظهره لبطانا • ولكن الحقيقة ليست هذه : ان الحظ الذي يحلو له أن يسد بالمجاعة أقالم بأكملها قد أغدق جميع نعمه على هذا الارستقراطي الصغير دفعة واحدة ، مثله في ذلك كمثل تلك السحابة التي تحدثنا عنها حكاية كريلوف \*، تلك السحابة التي مرت فوق حقول يابسة من الظمأ ، ثم مضت تهطل مطرأ غزيراً فوق البحر المحيط • ففي اللحظة التي كان فيها صاحبنا سلل الأمراء عائداً من سويسرا الى بطرسبرج مات رجل من أقرباء أمه ( سليل أسرة من التجار طبعاً ) ، هو تاجر عجوز ذو لحية لم يخلُّف أولاداً وكان ينتمي الى ملة « الراسكولنك » \* ، وقد ترك ميراناً لا يماري فيه أحد ، يقدَّر بيضعة ، ملايين عداً ونقداً (شيء يمكن أن يسوِّي قضيتنا ، أليس كذلك أيها القارىء العزيز؟) ، ترك هذ الميراث لصاحبنا سليل اسرة الأمراء ، لصاحبنا البارون الذي كان يُعالَج في سويسرا من البلاهة!

« عندئذ تغيرت الموسيقى • ان صاحبنا البارون الواضع على حذاءيه لبادتين ، رأى نفسه بعد أن غازل امرأة مغناجاً شهيرة ، رأى نفسه محاطاً بجمهور من الأصدقاء والأصحاب • لقد اكتشف لنفسه أقرباء • أكثر من ذلك أن آنسات نبيلات كثيرات أصبحن يحترقن رغبة "فى أن يتزوجنه زواجاً شرعياً ، اذ هل يمكنهن "أن يجدن عريسا "أفضل من شساب ارستقراطى ، صاحب ملايين ، أبله ؟ عريساً اجتمعت فيه كافة المزايا

فى آن واحد؟ ما كان لهن ً أن يعثرن على عريس مماثل ، ولو بحثن عنه فى ضوء قنديل ، أو أوصين عليه وفقاً لمقايس ! • • •

صاح ايفان فيدوروفتش يقول وقد بلغ ذروة الاستياء:

\_ هذا ٠٠٠ أصبحت لا أفهمه!

ودو تت صبحات تعجب في كل جهة من الجهات .

قالت اليزابت بروكوفيفنا آمرة :

ــ فليقرأ ، فليقرأ مهما يكلف الأمر • يا أمير ، اذا كفَّ عنالقراءة فسوف نزعل !

وكان واضحـاً أن اليزابت بروكوفيفنـا كانت أقلهن سيطرة على نفسها وكـحاً لجماحها!

لم يكن ثمة مفر • تابع كوليا قراءته مختلج الصوت محمراً أشد الاحرار من فرط الانفعال :

« وبينما كان صاحبنا المليونير الجديد يشعر انه انتقل الى السماء السابعة ان صبح التعبير ، حدث ما لم يكن متوقعاً قط، ففي ذات صباح جاء اليه زائر ذو وجه هادى، قاس ، يرتدى ثياباً بسيطة لكنها محترمة ، وأخذ هذا الرجل الذي تتميز لغت بأنها مهذبة رضية معقولة في آن واحد، والذي يدل تفكيره على أنه لبرالى الاتجاء ، أخذ يشرح له الغرض من زيارته بايبجاز ، هو محام مشهور جاء من قبل شاب وكله عنه في تولى شئونه ، وليس ذلك الشاب الا ابن المرحوم « ب ، ، ، ، ، رغم أنه يحمل اسما آخر ، ان المرحوم « ب ، ، ، ، من أنه يحمل فاسقا قد أغوى فتاة فقيرة شريفة كانت رغم حالة العبودية التي هي فيها قد تربيت تربية أوروبية ( واضع أنه استعمل ما كانت تجيزه القنانة للسادة من حقوق ) ، فلما لاحظ ما ستنجبه هذه العلاقة من ثمرة قريبة

لا مفر منها أسرع يزوج الفتاة لرجل نبيل الحلق كان له عمل صغير بل وكانت له وظيفة رسمية ، وكان يحب الفتاة منذ عهد بعيد ، وقد ساعد العروسين في أول الأمر ، ولكن الزوج لم يلبث أن رفض مساعداته أنفة وشمماً وكبرياء ، فما انقضى بعض الوقت حتى كان « ب ، ، ، قد نسى شيئاً فشيئاً صديقته القديمة والطفل الذي ولد له منها ، ثم مات ، كما ذكرنا ، دون أن يكتب وصية ،

« فهذا الابن الذي و لد لصاحبنا « ب ٠٠٠ » بعد زواج أمه ، والذي تبناء الرجل الطيب القلب فحمل الولد اسمه ، أصبح بغير مورد بعد وفاة الرجل الطيب زوج أمه ، وأصبح مسئولا عن أمه المريضة الكسيحة ، كانت أمه تعيش في اقليم ناء من الأقاليم ، وقد استقر هو في العاصمة ، فكان يجني رزقه شريفاً باعطاء دروس خاصة في بيوت أسر من التجار ، فاستطاع بذلك أن يقيم أوده وأن يعول نفسه خلال مدة دراسته في المدرسة الثانوية ، ثم استطاع بعد ذلك أن يتابع دراسة عليا بغية التهيؤ لمركز في الستقبل ، ولكن ما الذي يمكن أن تدري لك دروس خاصة تعطيها في بيوت أسر من التجار الروس الذين يدفعون أجر الساعة عشر كوبكات ، بيوت أسر من التجار الروس الذين يدفعون أجر الساعة عشر كوبكات ، ولا سيما حين يكون عليك أن تساعد أماً مريضة كسيحة ؟ وقد ماتت أمه وضيق ،

« والآن يُطرح سؤال : ما عسى يكون تفكير صاحبنا سليل الأمراء في هذا الأمر اذا هو أراد العدل والانصاف ؟ أغلب الظن أنك تقدر أيها القارىء العزيز أنه قال لنفسه : ان « ب ٠٠٠ » قد غمرنى بفضله ونعمه طوال حياته ، وقد أنفق عشرات الألوف من الروبلات على تعليمي ومربياتي وعلاجي بسويسرا ، وأنا اليوم مليونير ، بينما أدى ابنه النبيل ذاك ، البرىء من أخطاء أب طائش نساء ، يرهق نفسه في اعطاء دروس

خاصة • ان كل ما أنفقه على أبوه انما ينغى أن يعود اليه شرعاً وانصافاً! ان جميع تلك المبالغ الضخمة التي ضحتًى بها أبوء في سبيلي ليست ملكي في حقيقة الأمر • فلولا خطأ ارتكبه الحظ الأعمى لكان ينبغي أن تئول الى ابن « ب ٠٠٠ » ، وأن ينتفع هو بها لا أنا ، لأن « ب ٠٠٠ » لم يقفها على َّ الا من باب النزوة أو الحفة أو النسمان • فاذا كنت رجملاً شريفاً كل الشرف ، مرهف الشعور تماماً ، عادلاً كل العدل ، لوجب أن أهب لابن ذلك الرجل الذي أحسن اليُّ وأنعم على َ نصف ميراثي • ولكن لما كنت رجلاً مقتصداً قبل كل شيء ، وكنت أعلم حق العلم أن مطالبته لا تستند الى أي أساس قانوني فسوف امتنع عن مقاسمته ملاييني • على انني اذا لم أردَّ الله الآن ، على الأقل ، عشرات الألوف من الروبلات التي انفقها على أبوء لشفائي من بلاهتي ، فانني أرتك عملاً دنيًّا كل الدناءة، حقيراً كل الحقارة ( نسى أن يضف الى ذلك ان عمله يكون عند ثذ « مفتقراً الى بعد النظر وحسن التبصر بالعواقب » )· ان المسألة لا تعدو أن تكون مسألة ضمير وعدل وانصاف ٠ اذ ما الذي كان يمكن أن أصير المه لو أن « ب ۰۰۰ » لم یکفلنی ولم یتول ً تربیتی ، وانصرف باهتمامه الی ابسه \* \* 5 " 11 Y

« ولكن لا ، أيها السادة ! ان أبناء سلالات الأمراء لا يفكرون في الأمور هذا التفكير ! هل تصدّ قون أن صاحبنا سليل أسرة الأمراء هذا الذي نشأ بسويسرا لم يستجب أي استجابة للحجج الدامضة والأدلة القوية التي ساقها له المحامي ( يجب أن نذكر هنا أن المحامي حين قبل أن يتولى نشون مصالح الشاب انما فعل ذلك من باب الصداقة ، ورغم ارادة الشاب تقريباً ) موضحاً ما توجبه قواعد الشرف وأخلاق الكرم ومبادي المدل ، بل ويوجه أبسط احساس بالصلحة ذاتها ،

« ولو اقتصر الأمر على ذلك لهان وأمكن احتماله • ولكن اليكم

ما حدث مما لا يمكن غفرانه ولا يمكن أن يُلتمس له عذر بأى مرض من الأمراض ، ان هذا المليونير الذى لم يخلع لبادتى البروفسور عن حذاءيه الا منذ برهة قصيرة ، لم يستطع حتى أن يفهم أن هذا الشاب النييل الذى كان يضنى جسمه فى العمل حتى لكأنه يقتل نفسه به قتلا لم يتجه اليه طالباً الرأفة به والتصدق عليه ، وانما هو يطالبه بدين صريح ، وأن هذا الدين اذا كانت تعوزه المؤيدات القانونية فهو النزام يوجبه الحق، ذلك عدا أن الشاب لم يطلب شيئاً بنفسه ، لأن أصدقاء له هم الذين كانوا يتدخلون فى الأمر نيابة عنه ، وهذا هو صاحبنا سليل أسرة الأمراء يصطنع هيئة التعاظم ، ويستل من جيبه ورقة نقدية قدرها خمسون روبلاً ، فيقدمها الى الشاب النيل صدقة " وقحة ، وهو يشعر بكل ما يشعر به من كبر وخيلاء ، مليونير يعتقد أن كل شىء مباح ، ألا تصدقون أيها السادة ؟ كبر وخيلاء ، مليونير يعتقد أن كل شىء مباح ، ألا تصدقون أيها السادة ؟ هو ما حدث ! طبيعى أن المبلغ قد ردد " اليه فوراً ، بل ألقى فى وجهه القاء ان صح التعبير !

« ما عسى تكون نتيجة هذه القضية ؟ لما كانت هذه القضية تفتقر الى أساس قانونى ، فانه لم يبق الا أن تُعرض على الرأى العام • فنحن لذلك ننقل هذه القصة الى قرائنا مؤكدين لهم صحتها وصدقها • وقد نظم أحد شعرائنا الساخرين المشهورين ، نظم بهذه المناسبة أبياتاً جميلة تستحق أن يكون لها مكان فى وصف أخلاقنا وعاداتنا لا بالاقاليم وحدها بل بالعاصمة أيضاً • فاليكم هذه الأبيات :

ظل ليوفا اعواما خمسة \* يختال بمعطف شنايدر • \* يقضى وقته على عادته في انواع السفاسف والترهات • حتى اذا عاد وعلى حلاءيه لبادتان ضيقتان • ورث مليون روبل • انه يرتل صلواته بالروسية • لكنه يسرق الطلاب •

حين انتهى كوليا من القراءة أسرع يناول الأمير الجريدة ، ومضى يمتصم بركن من الأركان دون أن يقول كلمة واحدة ، دافناً وجهه فى يديه ، كان يشعر بخزى لا يطاق ، وكانت نفس الطفل التى هى نفسه لماً تألف بعد' حقارات الحياة ودناءاتها ، فهو مضطرب الآن اضطراباً يفوق كل وصف ، كل يخياً اليه أن شيئاً خارقاً للعادة قد حدث ، شيئاً سيعقبه انهيار كل شىء من حوله دفعة واحدة ، وأنه سبب هذه الكارثة كلها بمعنى من المعانى ، لأنه قرأ هذه المقالة بصوت عال جهاراً ،

واتفق أن جميع الحضور قد راودهم شعور من هذا النوع •

أحست الفتيات بضيق وحياء • وكبحت اليزابت بروكوفيفنا غضبها الذي بلغ أقصى حد • ولعلها كانت تشعر بندم مر على اقحامها نفسها في الأمر • فهي الآن صامتة لا تتكلم •

أما الأمير فكان يعانى المساعر التى يعانيها الأفراد الحجولون جداً في مثل هذه الحالات: كان يحس بعار هذه الأفعال التى يقدم بها هؤلاء الزوار احساساً بلغ من القوة أنه لبث لحظة من الوقت لا يجرؤ أن ينظر الى أحد و كان بتسدين وفاديا وجانيا وحتى ليديف ، كانوا جميعاً يشعرون بخجل شديد واضطراب قوى و وأغرب ما فى الأمر أن هيوليت و « ابن بافلشتشيف» كان يبدو عليهماء هما أيضاً ، أنهما مدهوشان و كان ابن أخت ليديف يصطنع هيئة عدم الرضى وقلة الارتياح و واحتفظ الملاكم وحده بهدو و كامل، فكان يرفع شاربيه بوقار ويغض عينيه لا حرجاً

بل تواضعاً كريماً ، وشعوراً بانتصار صريح · كان واضحاً أنه معجب بالمقالة اعجاباً شديداً ·

دمدم ايفان فيدوروفتش يقول:

ـ الشيطان وحده يعلم مصدر هذه الدناءة ! لكأن خمسـين حقيراً اشتركوا في تلفيق حكاية تبلغ هذا المبلغ من الحسة !

قال هيبوليت وهو يرتجف أشد الارتجاف من فرط النضب :

ــ اسمح لى أن أسألك ، يا سيدى العزيز : بأى حق تفترض هذه الافتراضات الحارحة ؟

وجمعم الملاكم يقول وقد ارتمش فجأة وأخذ يعقف شاربيه بينما أخذت كنفاه وجسمه تهتز بارتعادات :

ــ هذه ، هذه ، هذه اهانة ، يا جنرال ، بالنسبة الى ســيد نبيل ، بالنسبة الى رجل يجب أن تسلّم بأنه سيد نبيل .

قال الجنرال بلهجة قاسية وقد اغضبه هذا الكلام أشد الغضب :

ــ أولاً أنا لست « سيدك العزيز » ؟ وثانياً ليس عندى ما أوضحه لك أو أعتذر به اليك .

ثم نهض وتحرك حركة من يريد أن ينزل من الشرفة دون أن يضيف كلمة واحدة ، ولكنه لبث واقفاً على الدرجة العليا ، مديراً للحضور ظهره • لقد أزعجه أن يرى اليزابت بروكوفيفنا لا يخطر ببالها أن تنصرف ، حتى فى هذه اللحظة •

هتف الأمير يقول وقد امتلأ غماً وانفعالاً:

ـ أيها السادة ، أيها السادة ، دعوا لى أن أشرح لكم أمرى ، وأن

أبسط لكم عذرى • أرجوكم : دعونا نتكلم على نحو يتبح لنا أن يفهم بعضنا عن بعض • ليس لدى ما أعقب به على هذه المقالة ، فلا تعودن اليها • ولكن اعلموا أيها السادة أن ما حوته باطل كل البطلان • أقول لكم ذلك لأنكم تعلمونه كما أعلمه • ألا ان هذا عار • لسوف يدهشنى أشد الدهشة أن أعرف أن واحداً منكم هو الذي كتب هذه المقالة •

#### قال هيبوليت :

ـ حتى هذه اللحظة لم أكن أعرف عن هذه المقالة شيئًا • ولست أويدها أو أحيدها •

وأضاف ابن أخت ليبديف الى ذلك قوله :

ــ أما أنا فكنت أعلم بوجودها ٠٠٠ لكننى لو استُشرت لما نصحت بنشرها ٠ ان نشرها سابق لأوانه ٠

فتمتم ابن « بافلشتشيف » يقول:

- ـ وأنا كنت على علم بأمرها ، ولكن هذا حقى ٠٠٠ اننى ٠٠٠ فسأله الأمير وهو يتفرس فيه مستطلعاً مستغرباً :
  - \_ ماذا ؟ أأنت الذي لفقت هذا كله ؟ مستحيل ٠٠٠ قال ابن أخت لسديف :
    - ـ ليس من حقك أن تلقى أسئلة كهذه الأسئلة •

\_ أنا لم أزد على أن عبرت عن دهشتى من أن يمكون السيد بوردوفسكى قد استطاع أن ٠٠٠ ولكن ٠٠٠ على كل حال أريد أن أقول لكم ما يلى : ما دمتم قد نشرتم هذه القضية فى الجرائد ، فاننى لا أرى السبب الذى أغضبكم منذ قليل حين أردت أن أتكلم فيها أمام أصدقائى ٠

دمدمت النزابت بروكوفيفنا تقول مستاءة :

ـ أخيراً !•••

ونفد صبر لیدیف فانسل فجأة بین الکراسی وهو یکاد یکون محموماً ، وقال :

مناك شيء نسبت أن تضيفه يا أمير : هـ و أنك اذا كنت قد استقبلت هؤلاء الناس وأصغيت الى كلامهم ، فانما فعلت ذلك مدفوعا اليه بنبل نفسك وطيب قلبك ، لم يكن من حقهم أن يطالبوا بذلك ، لا سيما وأنك عهدت بالقضية الى جبريل آرداليونوفتش ، فهذا دليل جديد على فرط طيب قلبك ، وانك نتسى أيضاً يا سمو الأمير أنك الآن في صحبة أصدقاء مختارين مصطفين لا تستطيع أن تضحى بهم في سبيل هؤلاء السادة ، فأنت وحدك تملك أن تطرد هؤلاء ، وتلك مهمة يسرنى أنا كثيراً ، بصفتى صاحب البيت ، أن ، ، ،

نادى الجنرال ايفولجين يقول من آخر الغرفة بصوت قوى :

\_ هذا صحم كل الصحة .

وبدأ الأمير يتكلم فقال:

ـ كفي يا ليبديف ، كفي ٠٠٠

غير أن صيحات استياء واستنكار تفجرت في كل جهة فغطت كلمات الأمهر ٠٠٠

وصرخ ابن اخت ليبديف صرخة غلب صوتها سائر الأصوات ، فقال :

لا يا أمير ، معذرة ؛ أصبح هذا غير كاف ، يجب الآن أن توضع النقط على الحروف ، اذ لا يبدو أن هناك رغبة ً في فهمنا ، ان بين الحضور هنا من يدلى بحجج قانونية فيهددنا بالطرد ، ولكن هل تظن يا أمير أتنا نبلغ من الحماقة حداً يجعلنا لا ندرك نحن أنفسنا أن قضيتنا خالية من أى أساس قانوني وأن القانون لا يجيز لنا أن نطالبك بروبل واحد ؟ انسا

لكوننا ندرك هذه الحقيقة انما نقف على أرض الحق الانسانى ، الحق الطبيعى ، الحق الذى يمليه الحس السليم والضمير الصادق و ليس أمراً ذا بال أن لا يكون ذلك الحق مكتوباً فى نص قانونى بال عتيق ، لأن الانسان الذى يملك عواطف نبيلة ومشاعر شريفة ، أعنى الانسان الذى علك سداد الرأى وسلامة الحكم ، من حقه أن يبقى وفياً لتلك العواطف والمشاعر ، حتى فى الحالات التى تغفلها نصوص القانون المكتوب ولا تتكلم عنها و واذا كنا قد جئنا الى هنا دون أن نخشى الطرد ( الذى هددتنا به مند لحظة ) بسبب مطالباتنا \_ ذلك أننا « نطالب » ولا « نرجو » \_ وبسبب أن مجيئنا قد تم فى ساعة غير مناسبة ( والحق أن مجيئنا لم يتم فى ساعة متأخرة ، وانما أنت حجزتنا فى حجرة المدخل ) ، فاننا لم نفعل ذلك الا لأننا قد "رنا أن نجد فيك انساناً سديد الرأى سليم الحكم أى انساناً ذا شرف وضمير و

« نعم ، هذه هى الحقيقة ، فنحن لم نأتك أذلاً مستجدى نعمك وآلا الله كطفيلين ، وانما دخلنا رافعين رؤسنا ، أحراراً لا يقدمون رجاءً بل يبلّغون انذاراً (هل سمعت ؟ انذاراً لا رجاءً ، لاحظ هذا ) ، اننا نلقى عليك هذا السؤال جهاراً دون لف أو دوران : أتعتقد أنك على حق أم على باطل فى قضية بوردوفسكى ؟ هل تعترف بأن بافلشتشيف قد أحسن اليك وأنعم عليك ، وبأنك ربما كنت مديناً له بحياتك ؟ واذا كنت تعتقد بهذه الحقيقة الواضحة فهل تنتوى وهيل تجد أن من الانصاف والعدل ، بعد أن أصبحت مليونيراً، أن تعوض عن الضرر ابن بافلشتشيف الذى يعيش الآن حياة بؤس ، دون أن يصد ك عن ذلك أنه يحمل الآن اسم بوردوفسكى ؟ أنعم أم لا ؟

« فاذا قلت « نعم » ، أى اذا كنت تملك ما تسمونه بلغتكم شرفًا وضميراً ، وما نسميه نحن سلامة الحكم لل وهذه تسمية أصدق لله فما عليك الا أن تبادر الى ارضائنا ثم لا نعودن الى الكلام فى هذا الأمر أبداً ؟ ماعليك الا أن تسوّى القضية دون أن تنتظر منا لا رجاء ولا شكراً ، لأن ما ستفعله لن تفعله من أجلنا بل من أجل العدل ٠

« أما اذا رفضت ارضاءنا ، أى اذا تلت « لا » ، فسننصرف فورا ، فتقف القضية عند هذا الحد ، لكننا نحرص على أن نقول لك دون تهيب، أمام هؤلاء الناس جميعاً ، انك انسان غليظ الفكر منحط الثقافة ، وانك لن يحق لك بعد الآن أن تعد نفسك رجلاً ذا شرف وضمير ، اننا نطالب، ولا نستجدى ! ٠٠٠ » ،

وتوقف ابن أخت ليبديف عن الكلام • لقـد تكلم مهتاجاً أشــد الاهتياج •

وتمتم بوردوفسكى يقول وقد احمر وجهه احمراراً شديداً : ــ اتنا نطالب ، نطالب ، نطالب ، ولكننا لا نستجدى !•••

بعد الحطبة التى ألقاها ابن أخت ليبديف سرت فى الجمع حسركة شاملة ، وسُمعت دمدمات متصلة ، رغم أن كل واحد كان يميل ميلاً واضحاً الى أن يتحاشى اقحام نفسه فى هذه القضية ، الا ليبديف الذى كان مهتاجاً مضطرباً • ( شىء غريب : ان ليبديف ، على كونه مناصراً للأمير ، كان يبدو عليه نوع من الاعتزاز العائلى اثناء سماع كلام ابن اخته ؛ فكان يُجيل على الحضور نظرات يتجلى فيها رضى خاص ومسرة واضحة )

بدأ الأمير يتكلم فقال بصوت خافت بعض الحفوت :

ـ فى رأيى أن فى كلامك نصف حق يا سيد دوكتورنكو ، بل اننى لأسلم بأن في أكثر من نصف حق ، وكان يمكن أن أوافقك كل الموافقة لولا أنك أغفلت فى حديثك أمراً من الأمور ، وهذا الأمر لا أملك

أن أقوله لك على وجه الدقة ٠٠٠ المهم أن أقوالك يعوزها شيء ما حتى تكون صحيحة كل الصحة • ولكن فلنتكم في القضية نفسها أيها السادة ، فهذا أولى • قولوا لى : لماذا نشرتم تلك المقالة ؟ ألا تعتقدون أن فيها من النمائم بقدر ما فيها من ألفاظ ؟ رأيي أيها السادة أنكم ارتكبتم عملاً منحطاً •

- \_ اسمع لی ۲۰۰
- \_ یا عزیزی ۰۰۰
- آه ۰۰۰ مذا ۰۰۰ مذا

كذلك صاح الزائرون معاً فى آن واحــد وقد ظهرت عليهم علائم الاهتياج •

وأجاب هيبوليت بصوته الحاد :

\_ أما عن المقالة فقد سبق أن قلت لك اننى لا أؤيدها ولا أحبذها ، لا أنا ولا غيرى ، ان كاتبها هو هذا (قال هيبوليت ذلك وهو يومى عيده الى الملاكم الجالس قربه) ، أقر لك بأنها مقالة غير لائقة ، كتبها رجل غير منقف ، بأسلوب هو أسلوب أمثاله من العسكريين المحالين على التقاعد ، انه رجل أحمق ، وانه فوق ذلك غشاش ، أوافقك على هذا ، وأنا أكرر هذا الكلام على مسامعه كل يوم ، ولكننى أضيف الى ذلك انه كان على بعض الحق : ان النشر حق يملكه جميع النساس شرعاً ، ويملكه اذن بوردوفسكى ، واذا تضمنت المقالة سخافات فهو مستول عنها ، أما الاعتراض الذي أعلته منذ قليل باسمنا جميعاً ، وهو الاعتراض الحاص بعضور أصدقائك ، فاننى أعتقد أن من الضرورى أن أعلمكم أيها السادة أن ذلك الاعتراض لم يكن له من هدف الا تأكيد حقنا ، فالواقع أننا كنا ثريد أن يكون ثمة شهود ، حتى لقد اتفقنا نحن الأربعة على هذا قبل أن

ندخل ، فنحن نقبل الشهود أياً كانوا ، ولو كانوا أصدقاءك ، اذ ما داموا لا يستطيعون أن يجحدوا حق بوردوفسكى (وهو حق بديهى كالرياضيات، فمن الأفضل أن يكونوا أصدقاءك ، لأن ذلك يظهر الحقيقة بوضوح أكبر وجلاء أعظم .

قال ابن أخت ليبديف مؤيداً:

\_ نعم لقد اتفق رأينا على ذلك •

فاعترض الأمير يقول مدهوشاً:

ـ اذا كانت هذه نيتكم ، فلماذا أحدثتم تلك الجلبـ كلهـا وذلك الشغب كله منذ الكلمات الأولى من الحديث بيننا ؟

كان الملاكم يحترق رغبة فى أن يقول كلمة ، فتدخل يقول بلهجة فيها تودد ( نستطيع أن نخمتًن أن وجود السيدات قد أثر فى نفسه تأثيراً قوياً ) :

\_ فيما يتعلق بالمقالة يا أمير ، أعترف لك بأننى كاتبها فعلاً ، رغم أن صديقى المراض قد نقدها نقداً لاذعاً ، وذلك أمر أغفره له كما أغفر له ما عداه بسبب حالة الضعف التي هو فيها ، ولكنى كتبتها ونشرتها على شكل رسالة صحفية في جريدة واحد من أصدقائي الخلاص ، الأسعار وحدها ليست لى ، وانما نظمها شاعر ساخر مشهور ، وقد قرأت المقالة لبوردوفسكي ، حتى اننى لم أقرأها كلها ، فأسرع يأذن لى بنشرها ، لاحظ اننى لم أكن في حاجة الى موافقت لنشرها ، فالنشر حق عام ، نبيل ، مفيد ؟ واني لأرجو يا أمير أن تكون أنت نفسك أكثر لبرالية من أن تنكر حق النشر ...

\_ لست أنكر حق النشر ، ولكن لا بد لك أن تعترف بأن مقالتك تتضمن ٠٠٠ - تتضمن أنياء قاسية بعض القسوة ٥٠٠ أهذا ما تريد أن تقول ؟ ولكن هذه الأنبياء لها ما يسو عها من اعتبارات المصلحة الاجتماعية بمعنى من المعانى و عليك أن تعترف أنت نفسك بذلك و ثم هل يستطيع المرء أن يفو ت فرصة كهذه الفرصة ؟ نحن لا يهمنا الجناة ، فمصلحة المجتمع فوق كل مصلحة ! أما فيما يتعلق بما ورد في المقالة من أمور ليست صحيحة صحة تامة ، أقصد بعض المبالغات في التعبير ، فيجب عليك أن تعترف أيضاً أن العبرة بالخاية المنشودة والنية المعقودة ، والهدف المقصود فانما المهم أن نقد ممثالاً مفيداً ، ثم يتسع وقتنا بعد ذلك للمناقشة في حالات خاصة و وأما فيما يتعلق بالأسلوب أخيراً ، فهو الفكاهة الساخرة طبعاً ، والناس جميعاً يكتبون بهذا الأسلوب ؟ عليك أن تعترف أنت نفسك بذلك يم ها ها ها إورو

### صاح الأمير يقول:

ـ لكنكم ضللتم الطريق أيها السادة ، أؤكد لكم ذلك ، لقد نشرتم المقالة وأتتم تتصورون أتنى لا أريد أنأصنع شيئًا البتة للسيد بوردوفسكى، فحاولتم على أساس هذا الافتراض أن تخيفونى وأن تنتقموا منى، ولكن ما أدراكم ؟ لعلنى أنتوى ارضاء السيد بوردوفسكى ، وهأنا ذا أعلن لكم الآن بقول قاطع على رئوس الأشهاد أن تلك هى نيتى ، ، ،

صاح الملاكم يقول:

- أُخيراً! هذا قول حكيم نبيل يصدر عن انسان حكيم نبيل! وتنهدت الزابت بروكوفيفنا وهي تقول على غير ارادة منها:

- رباه!

ودمدم الجنرال قائلاً :

\_ هذا لا يطاق!

# وتضرع الأمير يقول:

- اسمحوا لى يا سادة ، دعونى أبسط لكم القضية ! منذ نحو خمس أسابيع ، زارنى فى « ز » ، يا سيد بوردوفسكى ، زارنى مندوبك رجل الأعمال تشيباروف ، لقد رسمت له فى مقالتك صورة أخاذة جداً ، ياسيد كيللر ( أضاف الأمير ذلك ضاحكاً وهو يلتفت نحو الملاكم ) ، غير أن هذا الشخص لم يعجبنى البشة فى الواقع ، لقد أدركت منذ أول لحظة أن تشيباروف هذا هو المحرص فى القضية كلها ، وأنه هو الذى ورطك يا سيد بوردوفسكى ، مستغلاً بساطتك ، م أقول لك هذا بكل صراحة ،

تأتأ بوردوفسكى يقول وقد بلغ الغيظ منه كل مبلغ :

ـ لا يحق لك ٠٠٠ انني ٠٠٠ أنا ٠٠٠ أنا لست بسيطاً ٠٠٠

وقال ابن اخت لمديف بلهجة الواعظ الناصح:

ــ لا يحق لك أن تفترض مثل هذه الافتراضات!

وصات هموليت يقول بصوته الحاد:

ــ هذا شيء رهيب فظيم! هذا افتراض جارح كاذب مهين ، وليس له بالقضة أية علاقة!

أسرع الأمير يبرىء نفسه قائلاً:

\_ عفوكم عفوكم يا سادة ! اعذرونى ، أرجوكم ، لقد قد رّرت أن الأفضل أن يتكلم الطرفان كلاهما بصراحة تامة ، ولكن لكم ما تشامون، أجبت تشيباروف باننى لغيابى ببطرسبرج قد أسرعت أرجو صديقاً لى بأن يتابع هذه القضية ، وقلت لتشيباروف اننى سأنقل النتيجة اليك أنت يا سيد بوردوفسكى ، ولا أكتمكم أيها السادة أن تدخل تشيباروف هو الذى جعلنى أحس بأن فى الأمر غشاً ، آه ، م لا تزعلوا يا سادة ، ناشدتكم الله ! لا تزعلوا !

كذلك هتف الأمير مرتاعاً حين رأى بوردوفسكى يعود الى الاهتياج، وحين رأى اصحابه يهبون الى الاعتراض والاحتجاج • وتابع كلامه فقال:

\_ حين أقول ان المطالبة بدت لى محاولة غش ونصب ، فان قولى لا يمكن أن يتناولكم أنتم • لا تنسوا أننى كنت لا أعرف حينئذ أى واحد منكم • حتى لقد كنت أجهل أسماءكم • اننى لم أحكم على الأمر الا من خلال تشيباروف • اننى أتكلم بصورة عامة • • • ليتكم تعلمون كم خُدعت منذ آل الى هذا الميراث !

قال ابن أخت ليديف بلهجة السخرية :

ـ أنت ساذج سذاجة رهيبة يا أمير!

وزاد هيبوليت على ذلك فقال :

\_ وأنت عدا ذلك أمير ومليونير! فرغم ما قد تملك من طيبة النفس وبساطة القلب ، لا يمكنك أن تخرج على القانون العام •

فقال الأمير يحب بسرعة :

ے جائز ، جائز جداً ، وان كنت لا أفهم عن أى قانون عام تتكلم • ولكنى أتابع كلامى ، فأرجوكم أن لا تهتاجوا فى غير داع الى اهتياج، لأننى ــ أقسـم لكم ــ لا أنتوى أن أسىء الى شـعوركم البتّـة! ما هـذا يا سادة؟ ألا يستطيع المرء أن يقول كلمة صدق دون أن تثوروا؟

« لقد 'ذهلت حين علمت بوجود شاب يقال انه « ابن بافلشتشيف »، وحين علمت بحالة البؤس التي ذكر لى تشيباروف أنه يعيش فيها • ان بافلشتشيف كان المحسن الى وكان صديق أبي ( آه يا سيد كيللر ، لماذا كتبت في مقالتك عن أبي أشياء تبلغ هذا المبلغ من البعد من الحقيقة ؟ انه لم يسلب أموال سريته في يوم من الأيام ، لا ولا أساء معاملة أحد

مرءوسيه قط ١٠ اتنى مؤمن بهذا كل الايمان ٠ كيف استطاعت يدك أن تخط نميمة كهذه النميمة ؟) ٠ وان ما قلته عن بافلشتشيف لا يمكن قبوله البتة ٠ أنت تزعم أن هذا الانسان النبيل كان داعراً فاسعاً ، وأنه كان خفيفاً طائساً ٠ وأنت تقول هذ االكلام بثقة كاملة كأنما أنت تذكر الحقيقة ٠ والواقع خلاف هذا تماماً ٠ لقد كان بافلشتشيف أعف انسان في العالم! وكان عدا ذلك عالماً مرموقاً ؛ كان يراسل عدداً من الشخصيات العلمية ، وقد وهب أموالا كثيرة في سبيل تقدم العلم ٠ أما عن شهامته وأعماله الحبيرة ، فقد كنت على حق حين كتبت أننى كنت في ذلك الحين شبه معتوه أو أبله أو أهبل ، واننى كنت لا أستطيع أن أدرك من ذلك شيئاً البتة ( ومع هذا كنت أنكلم الروسية وأفهمها ) ٠ ولكننى الآن قادر شيئاً البتة ( ومع هذا كنت أنكلم الروسية وأفهمها ) ٠ ولكننى الآن قادر

#### صرخ هيبوليت يقول:

\_ اسميح لى ٠٠٠ دعك من العاطفيات + ما نحن بأطفال + لقد كنت تريد أن تمضى الى جوهر القضية • والساعة الآن قد تجاوزت التاسعة • لا تنسى هذا !

## فأسرع الأمير يوافق قائلاً:

لنفسى بعد شىء من الشك والارتياب: لعلنى مخطىء ، ولعل بافلشتشيف النفسى بعد شىء من الشك والارتياب: لعلنى مخطىء ، ولعل بافلشتشيف أن يكون له ابن ، غير أن الشىء الذى كان يبدو لى صعب التصديق هو أن يعمد ذلك الابن ، بمثل هذه الحفة كلها ومثل هذا الطيش كله ، أن يفضح سر ولادته وأن يلطخ شرف أمه علانية ، للناس قاطبة ، ذلك أن تشيباروف كان قد هد دنى باذاعة الفضيحة ونشرها ، ، ،

هتف ابن أخت ليبديف يقول :

- يا للحماقة!
- وصاح بوردوفسكي قائلاً:
- ـ لا يحق لك ، لا يحق لك ! • •
- وانبرى هيبوليت يقول بصوته الحاد وقد اهتاج اهتياجاً شديداً :
  - ـ ليس الابن مسئولاً عن فجور أبيه ، وليست الأم مذنبة!
    - فقال الأمير خجلاً:
- فهذا في رأيي أدعى الى مداراة الأم والامتناع عن التشهير بها قال ابن أخت لمديف وهو يضحك ضحكة ساخرة:
  - ـ لست ساذجاً فحسب يا أمير ، فلعلك تتجاوز حدود البساطة ٠٠ وسأله هيبوليت بصوت لم يبق فيه شيء طبيعي :
    - ـ وأى حق كان لك أنت؟
    - لم یکن لی أی حق ، لم یکن لی أی حق ٠٠٠
    - كذلك أسرع الأمير يضيف الى كلامه ثم تابع فقال:
- أنت هنا على صواب ، أعترف لك بذلك ، لكننى لم أستطع أن أمتنع عن ذلك التفكير ، ثم سرعان ما قد رّت أن انطباعى الشخصى يبجب أن لا يكون له فى القضية أى تأثير ، فمتى كان من واجبى أن أدضى السيد بوردوفسكى عرفانا ببجميل بافلشتشيف وتحية لذكراه ، فسيّان أن احترم السيد بوردوفسكى وأن لا أحترمه ، ، واذا كنت قد حدتتكم عن ترددى أيها السادة ، فاننى لم أفعل ذلك الا لأنه كان قد بدا لى أنه من غير الطبيعى أن يكشف عن سر المه للناس كافة ، ، الحلاصة : أن هذا الدليل خاصة هو الذي أقنعنى بأن تشيياروف لا بد أن يكون وغدا ور ط السيد بوردوفسكى فى هذا الغش باحتيالات محسوبة ،

صاح الزوار يقولون:

ـ آه •• •هذا كلام يتجاوز جميع الحدود!

حتى أن بعضهم اندفع ينهض •

- أيها السادة! ان هذا الدليل نفسه هو الذي جعلني أخمَّن أن السيد بوردوفسكي المسكين التعيس هذا لا بد أن يكون متخلف العقل محدود الذكاء، فهو لا يحسن أن يدفع عنه مكر الماكرين وأن يحمى نفسه من أحابيل الغشاشين، فزادني ذلك شعوراً بواجب مساعدته ما دام « ابن بافلشتشيف »، وذلك بثلاث طرق: أن أدرأ عنه تأثير تشيباروف أولاً ، وأن أوجهه وأرشده باخلاص ومحبة ثانياً ، وأن أدفع له عشرة آلاف روبل ثالثاً ، وهو المبلغ الذي يساوى في حسسابي ما أنفقه على الفلشتشيف ،

صاح هيبوليت يسأل :

ـ ماذا ؟ عشرة آلاف روبل فقط ؟

وهتف ابن أخت ليبديف :

هیاً یا أمیر ، لست قدیراً فی علم الحساب ، أو قل انك قدیر
 فی علم الحساب أكثر مما یجب ، رغم ما تصطنعه من بساطة .

وأعلن بوردوفسكى قائلاً :

ــ لا أقبل هذه العشرة آلاف روبل!

فهمس الملاكم يقلول له بسرعة وهو يميل عليمه من وراء كرسى هيولت :

\_ اقىل يا آنتى !

وزأر هموليت يقول:

- اعتذريا سيد ميشكين! عليك أن تفهم أننا لسنا أغبياء و نحن لسنا أولئك الأغياء المفرطين في الغباوة الذين يفترضهم ضيوفك فيما يبدو ، لسنا أولئك الأغياء الذين تتصورهم هاته السيدات اللواتي ينظرن الينا وهن يبتسمن ابتسامة احتقار ، أو يتصورهم خاصة هذا السيد الذي ينتمى الى المجتمع الراقي (قال ذلك وهو يشير الى أوجين بافلوفتش) ، هذا السيد الذي لم أتشرف بمعرفته طبعاً ، ولكنني سمعت عنه أشياء كثيرة وم٠٠٠

#### قال الأمير بحرارة مضطرمة :

ـ اسمحوا لي ، اسمحوا لي أيها السادة • لقد أخطأتم فهمي مرة أخسري • يجب أن أذكر أولاً أنك يا ســـد كللر قد قدَّرت ثروتي تقديراً بعيداً عن الصحة كل البعد : فأنا لم أقبض ملايين ، ولعل ما أملكه لا يزيد على تُمنَّن أو عُشْر ما تظنون • ثم ان ما 'أنفق على السويسرا ليس عشرات ألوف الروبلات : لقد كان شنايدر يتلقى ستمائة روبل في السنة ؟ وهذا المبلغ نفسه لم يُدفع الا في السنين الثلاث الأولى • أما عن المربيات الجميلات ، فإن بافلشتشيف لم يأت بمربية من باريس في يوم من الأيام • فهذه أيضاً نميمة • أعتقد أن المبالغ التي 'أنفقت على تقل كثيراً عن عشرة آلاف روبل ، لكنني وافقت على ذلك الرقم • لا بد لكم من التسليم بأنني اذا كنت أرد ديناً فلا أستطيع أن أقدم للسيد بوردوفسكي ملغاً أكر من ذلك الدين ، مهما تكن عاطفة المحبة التي أحملها له • ذلك أن الشعور بأبسط قاعدة من قواعد الذوق يمنعني من أن أظهر بمظهر من يتصدق عله ، في حين أنني أرد الله ديناً • لا أدرى أيها السادة كيف يمكن أن لا تفهموا عني هذا الأمر • ولكنني أردت أن أفعل أكثر من ذلك ، فأهب للسند بوردوفسكي هذا العاثر الحظ ، صداقتي ودعمي • لقد لاحظت أنه خُـُـدع وأنه غُـر ِّر به ، فلولا ذلك لما رضي عن دناءة

كدناءة نشر ذلك المقال الذى كتبه السيد كيللر مشهتّراً فيه بأمه • ولكن ما بالكم تغضبون من جديد أيها السادة ؟ لسوف ينتهى بنا الأمر الى أن لا نفهم شيئاً البتة •

وختم الأمير كلامه قائلاً :

\_ صدق ظنى اذن ! لقد اقتنعت الآن اقتناع المشاهدة والعيان بأن تخميني كان صحيحاً صادقاً ٠٠٠

قال الأمير ذلك منتمشاً ، دون أن يلاحظ أن سامعيه كانوا أتساء محاولته تهدئتهم يزدادون غضباً وغيظاً ٠

سألوه حانقين :

ــ ماذا ؟ بماذا اقتنعت ؟

أجاب الأمير:

- استطعت أن أرى السيد بوردوفسكى على مهل ، فعرفت حقيقته بنفسى ٥٠٠ انه رجل برىء ، ولكن الجميع يخدعونه ويغررون به ، هذا السان لا يملك عن نفسه دفاعاً ، فيجب على اذن أن أحميه ، ثم ان جبريل آرداليونوفتش الذى كلفته بمتابعة هذه القضية ثم لم تصلنى أنباؤه منذ مدة طويلة بسبب سفرى وبسبب مرضى أثناء الأيام الثلاثة التى قضيتها ببطرسبرج ، اقول ان جبريل آرداليونوفتش هذا قد أطلعنى على نتائج تحرياته منذ ساعة ، فى أول لقاء بيننا ، فأبلغنى أنه كشف النقاب عن جميع مرامى تشيباروف وأهدافه، وأنه يملك البرهان القاطع على أن جميعافتراضاتى عن هذا الرجل صحيحة ، أنا أعلم تماماً أيها السادة أن كثيراً من الناس يعدوننى أبله ، فلما سمع تشيباروف اننى انسان مبسوط الكف ، وان انتزاع المال منى أمر يسير ، قد ر بأن فى وسعه أن يخدعنى بسهولة ، مستغلا ما أحمله للمرحوم بافلشتشف من شعور الشكر والامتنان ومن

عاطفة العرفان بالجميل • غير أن الأمر الأساسي ••• ما بالكم أيها السادة ؟ أرجو أن تصفوا الى كلامي حتى النهاية ٠٠٠ أقول ان الشيء الأساسي هو أنه قد ثبت الآن بالدلسل القياطع أن السيد بوردوفسيكي ليس ابن بافلشتشيف! لقد أبلغني جبريل آرداليونوفتش هذا الاكتشاف منذ هنيهة، مؤكداً أن ثمة أدلة النابتة وبراهين قاطعة • فما قولكم ؟ انه ليصعب على المرء أن يصدِّق هذا الكلام بعد جميع ما عوملت به من اهمانة واذلال ! واسمعوني جيـداً : ان ثمــة أدلة ثابتــة وبراهين قاطعــة • أنا نفسي لمَّـا أصدِّقها بعد • أؤكد لكم انني لا أستطيع تصديقها • ما زلت أشك في صحتها ، لأن جبريل آرداليونوفتش لم يتسم وقته لأن يذكر لى جميع التفاصيل • غير أن هناك واقعة أصبحت ثابتة لا مجال للشك فيها ، هي أن تشميباروف وغد ، فهو لم يقتصر على أنه أضل السيد بوردوفسكي المسكين ، وانما أضلكم أنتم جميعاً أيها السادة ، أنتم الذين جئتم الى هنا على ننة نسلة وغاية شريفة هي أن تدعموا صديقكم وأن تسندوه ( ذلك أنه في حاجة الى الدعم والسند ، فهذا أمر أفهمــه حق فهمــه ) • لقد ورَّطكم تشماروف ، ورَّطكم جمعاً في قضة غش ونصب واحتيال ، لأن هذه القضة لست الا غشاً ونصاً واحتالاً •

هتف الجميع يقولون من كل جهة:

ے کیف ؟ غش ونصب واحتیال ؟ کیف ہندا ؟ لیس ہو ، ابن بافلشتشیف ، ؟ کیف یمکن أن یکون ہذا ؟

أصبحت عصبة بوردوفسكي كلها في حالة انصعاق!

قال الأمير:

مى قضية غش ونصب واحتيال طبعـاً! اذا ثبت الآن أن السـيد بوردوفسكى لس ابن « بافلشتشف » ، فان مطالبته تصبح غشاً ونصماً

واحتيالاً لا أكثر ( هذا اذا كان يعرف الحقيقة طبعاً ) • ولكن الواقع أنه خُدع وغُر ِّر به • اتنى ألح على هذه النقطة لأبرئه من الجرم ، وأزعم أن بساطته تحمله جديراً بالشفقة عاجزاً عن الاستفناء عن سند يدعمه • والا كان يمكن أن يعد شريكاً في النش والنصب والاحتسال في هذه القضية • لكنني مقتنع منذ الآن أنه لا يفهم من الأمر شيئًا ؟ ولقد كنت أنا نفسي على هذه الحال الى حين سفرى الى سويسرا • كنت أتمتم بأقوال غير مترابطة ٠٠٠ كنت أريد أن أعرِّر فما توافني الكلمات ٠٠٠ انني أدرك هذا! وأنا أشفق عليه وأرثى لحاله وأتعاطف معه ، لأنني كنت في مثل وضعه تقريباً • فمن حقى اذن أن أتكلم عن هذا الأمر • وانبي لأعلن لكم فى الحتام ، رغم أنه لا وجود الآن لأحد ِ هو « ابن بافلشتشيف ، ، أعلن لكم اننى ما زلت متمسكاً بقرارى ، ما زلت مستعداً لأن أدفع للسيد بوردوفسكى مبلغ عشرة آلاف روبل ، تحبة الذكرى بافلشتشيف • لقد كنت أنوى ، قبل السيد بوردوفسكى ، أن أقف هذا المبلغ على انشاء مدرسة ، تمجيداً لذكرى بافلشتشف • ولكن أصبح يستوى الآن عندى أن أقف هذا المبلغ على انشاء مدرسة أو أن أهبه للسيد بوردوفسكى ، لأنه ان لم يكن « ابن بافلشتشف » فهو قريب من ذلك ، ما دام قد اعتقد صادقًا بأنه ابن بافلشتشيف ، نتيجة ً للتضليل والحداع الذي كان ضحيته. استمعوا الى جبريل آردالونوفتش أيها السادة • فلنفرغ من هذا الأمر دفعة " واحدة • لا تغضبوا ، ولا تضطربوا ! اجلسوا ! سيشرح لكم جبريل آرداليونوفتش القضية كلها ؟ وانى لأعترف بأننى أحترق شوقاً الى معرفة التفاصيل • هو يقول انه ذهب الى بسكوف يا سند بوردوفسكي ، وقابل أمك التي لم تمت كما زعمت المقالة ٥٠٠ اجلسوا ايها السادة! اجلسوا! جلس الأمير هو نفســـه ، واستطاع أن يُنجلس أصـدقاء السـبد

لقد ظل ربع ساعة يتكلم بعاطفة حارة ، وصوت قوى ، وتدفق سريم ، واندفاع شــديد ، محــاولاً أن يســيطر على صبحات التعجب وصرخات الاستنكار! وهو الآن نادم ندماً مراً على أن أفلتت منــه تعيرات وأقوال كان يتمنى أن لا تفلت • فلولا أنه اســتثير وأ'خــرج عن طوره ان صح التعبير لما أجاز لنفسه أن يفصح بمثل هذا الوضوح وهذه القسوة عن بعض تخمناته ، ولما أجاز لنفسه أن ينساق هذا الانساق في صراحة زائدة لا داعي النها ولا محلَّ لها • فسأ أن جلس حتى أحسَّ بندامة ألسة تقبض قلبه : انه لا يكتفي الآن بمؤاخذة نفسه على أنه «أهان» بوردوفسكي اذ وصفه على رءوس الأشهاد بأنه مصاب بالمرض الذي ذهب هو الى سويسر المالجته ، بل يزيد على ذلك فلوم نفسه على أنه عامله معاملة فظة خالة من اللطف والذوق اذ عرض علمه العشرة آلاف روبل الموقوفة على انشاء مدرسة ، عرضها علمه صدقة " أمام جمع الناس . قال الأمير يخاطب نفسه : « كان ينغي لي أن أنتظر فأقدمها الله غداً في خلوة بني وبنه • هذه خبراقة لا سبيل الى اصلاح ما أفسيدته! نعم ، انني أبله ، أبله حقاً! » • بهذا ختم الأمير كلامه لنفسه وهو يشعر بأشد الحجل والخزى والعار!

بعد ذلك ، تلبية الدعوة الأمير ، تقدم جبريل آرداليونوفتش الذى ظل متنحياً حتى ذلك الحين ولم ينطق بكلمة واحدة ، تقدم نحو الأمير وجلس الى جانبه وأخذ يشرح ، بصوت واضح رصين ، المهمة التى عهد به اليها ، فانقطعت الأحاديث فجأة ، وأخذ جميع الحضور ، ولا سيما بوردوفسكى ، يصيخون السمع باهتمام قوى وفضول شديد ،

# الفصل الت اسع



جبريل آرداليونوفتش بالكلام في أول الأمر الى بوردوفسكى الذي كان مضطرباً اضطراباً واضحاً وكان يحدق اليه منتبها أشد الانتباه ، وقد امتلأت نظرته دهشت و قال له جبسريل آردالونوفتش :

- لا شك في أنك لن تنكر ولن تجحد ، جاداً ، أنك و الدن بعد انقضاء عامين على الزواج الشرعى بين أمك المحترمة وأبيك الموظف بوردوفسكى ، انه لمن السهل جداً تحديد تاريخ ميلادك بواسطة وثائق ثابتة وسجلات دقيقة ، أما تزوير هذا التاريخ في مقالة السيد كيللر ، ذلك التزوير الذي يهين كرامة أمك ويهين كرامتك في آن واحد ، فان تفسيره الوحيد هو خيال السيد كيللر الذي كان يظن أنه يخدم بذلك مصلحتك اذ يجعل حقك أوضح ، لقد صرتح السيد كيللر بأنه قرأ لك المقالة قبل نشرها ، ولكنه لم يقرأها كاملة من قراءته تلك الفقرة ، ، ، فمما لا شك فيه أنه أسقط من قراءته تلك الفقرة ، ، ،

قاطع الملاكم يقول :

\_ فعلاً ، لم أقرأ له تلك الفقرة • ولكن جميع الوقائع انما نقلهــا الى شخص مطلّع ، وأنا •••

قال جبريل آرداليونوفتش:

ـ معذرة يا سد كللر ، دعني أكمل كلامي . أعدك بأننا سنتكلم عن مقالتك في الوقت المناسب ، فتقدم المنا عندئذ ما لديك من تفسيرات • أما الآن فالأفضل أن نتبع تسلسل العرض • لقد حصلت ، بمصادفة محض وبمعاونة أختى باربارا آرداليونوفنا بتنسينا ، حصلت من صديقتها الحميمة فيرا ألكسيفنا زوبكوفا ، وهي أرملة صاحبة أملاك ، على رسسالة كان المرحوم نتقولاي آندريفتش بافلشتشيف قد كتبها البها منذ أربعة وعشم بين عاماً حين كان في الخارج • وبعد أن اتصلت بفيرا ألكسفنا اتحهت، عملاً باشاراتها ، الى كولونىل محال على التقاعد اسمه تسموني فيدوروفتش فيازوفكين ، وهو واحــد من أقرباء المرحوم كان صــديقاً حمـماً له • فاستطعت أن أحصل منه على رسالتين أخريين من نبقولاي آندريفتش مكتوبتين من الخارج هما أيضاً • ان المقابلة بين التواريخ والوقائع المذكورة في هذه الوثائق الثلاث تثبت بدقة رياضة لا تدع مجالاً لأي اعتراض أو أى شك ، أن نقولاي آندريفتش عاش في ذلك الأوان بالخيارج خلال ثلاث سنين ، وأن سفره الى الحارج انما تم َّ قبل ولادتك بسنة ونصف سنة على وجه الدقة يا سيد بوردوفسكي • وأنت تعلم أن أمك لم تخرج من روسًا طول حياتها ٠٠٠ ولن أقرأ لك الآن تلك الرسائل لأننا في سياعة متأخرة ، ولكنني أقرر الواقعة فحسب • فاذا شئت يا سيد بوردوفسكي أن نلتقی غداً عندی ، بحضور شهودك ( ولكن عددهم ما شئت ! ) وأن تجیء بخراء في الخطوط ، فلسوف تضطر الى التسلم بالحققة الديهسة التي أذكرها لك • اني من هذا لعلى يقين • ومتى سلَّمت بهذه الحقيقة، سقطت القضية كلها من تلقاء نفسها طبعاً •

استولت على جميع الحضور ، من جديد ، حــركة انفعال عميق • ونهض بوردوفسكى عن كرسيه فجأة • وقال :

ـ اذا كان الأمر كذلك فقد خُدعت اذن ، نعم خُدعت ، ولكن ليس

تشيباروف هو الذي خدعني ، ويرجع هذا الى زمن بعيد ، بعيد جدآ ! لا أريد خبراء في الخطوط ، ولن أجيء اليك ، انني أصد قك ، وأتنازل عن دعواي ، • • وأرفض العشرة آلاف روبل • • • استودعكم الله ! • • قال بوردوفسكي ذلك وهو يتناول قبعته ، ويدفع كرسيّة ، ويهم أن يخرج •

فقال له جبريل آرداليونوفتش بلهجة تصطنع الرقة والعذوبة:

ابق قليلاً ، ولو خمس دقائق ، اذا كنت تستطيع ذلك ، يا سيد بوردوفسكى ، ان هذه القضية تكشف أيضاً عن أمور خطيرة الشأن جداً ، ولا سيما بالنسبة اليك ، وهي على كل حال أمور تبلغ غاية الطرافة ، وفي رأيي أنك لا تستطيع أن تستغنى عن معرفة هذه الأمور ، وقد تغبط نفسك على أنك جلوت المسألة كلها وأخرجتها الى النور ، وود معسلاً

جلس بوردوفسكى دون أن يقول كلمة واحدة ، جلس ماثلاً برأسه الى أمام ، على وضع انسان مستغرق فى التفكير أعمق الاستغراق، وجلس أيضاً ابن أخت ليبديف الذى كان قد قام ليخرج معه ، لقد كان يبدو عليه الاضطراب والتشوش ، وان لم يفقد هدوء الأعصاب ولا هيئة الوقاحة ، وكان هيبوليت مظلم الوجه حزين النفس ، مصعوقاً بعض الشيء ، هذا الى أن نوبة من سعال قد استبدت به فى تلك اللحظة وبلغت من القوة أن منديله تلطخ كله بالدم ، وبدت على الملاكم امارات الانشداه، وهتف يقول مخاطباً بوردوفسكى بلهجة فيها مرارة :

ــ آ ٠٠٠ ألم أقل لك يا آنتيب ٠٠٠ منذ مدة ٠٠٠ أمس الأول ٠٠٠ ان من الجائز فعلا ً أن لا تكون ابن بافلشتشيف !

فاستُقبل هذا الاعتراف بضحكات مخنوقة • وعجز اثنان أو ثلاثة عن كظم شعورهما فانفجروا يضحكون في قهقهة مجلجلة •

تابع جبريل آرداليونوفتش كلامه فقال:

- ان لهذا الأمر اليسير الذي كشفت لنا عنه الآن يا سيد كيللر لقيمة كبيرة وفي وسعى أن أؤكد مع ذلك ، بناء على أدق المعلومات ، أن السيد بوردوفسكي ، على علمه الكامل بتاريخ ميلاده ، كان يجهل أن بافلشتشيف كان مقيما في تلك الآونة بالحارج ، حيث قضى الشطر الأكبر من حياته دون أن يعود الى روسيا الا فترات قصاراً ، ثم ان تلك السفرة كانت أهون شأناً في ذاتها من أن تحفظها ، بعد انقضاء أكثر من عشرين عاماً عليها ، ذاكرة أقرب القر بين الى بافلشتشيف من أصدقائه ، ناهيك عن ذاكرة السيد بوردوفسكي الذي لم يكن قد و لد في ذلك الأوان ، صحيح أن تقصي أمر تلك الرحلة الى الحارج لا يبدو متعذراً أو مستحيلاً ، ولكن يجب أن أعترف أن جهود التقصى التي بذلتها أنا كان يمكن أن لا تثمر مثل تلك الجهود ، ما جمعته من معلومات ، بحيث كان يمكن أن لا تثمر مثل تلك الجهود ، وأن لا يكون لها أي حظ من النجاح ، لو قام بها السيد بوردوفسكي ، أو حتى تشيباروف ، هذا اذا خطر ببالهما أن يفعلا ذلك ، ولكن من الحائز أن ذلك لم يخطر لها ببال ، • •

قاطع هيبوليت يقول في غضب:

- اسمح لى يا سيد ايفولجين ، علام هذا اللغو الطويل كله ؟ ( معذرة ! ) ، لقد أصبحت القضية واضحة وعرفنا جوهر الأمر، فلماذا هذا الالحاح المؤلم الجارح ؟ أم تُراك تريد الافتخار ببراعتك فيما قمت به من بحوث ، وتريد أن تُظهر الأمير وتظهرنا على ما تملك من مواهب الباحث المتقصى والمحقق المتحسرى ؟ أم أنت تريد أن تعذر بوردوفسكى وأن تبرئه بالبرهنة على أن الجهل هو الذى قاده الى هذه الحالة ؟ ولكن هذه وقاحة أيها السيد العزيز! ان بوردوفسكى ليس فى حاجة الى ان

تتفضل عليه بالتبرئة ، فاعلم ذلك ! هذه اهانة له ، ما أغناه عن هذا وهو فيما هو فيه الآن من وضع مؤلم محرج • كان عليك أن تدرك هذا ، وأن تفهمه •••

قال جبريل آرداليونوفتش مقاطعاً:

\_ طیب یا سید تیرنتیف! کفی! هدی، روعك! لا تندفع کثیرآ! أعتقد أنك مریض جدآ، آلیس كذلك؟ اننی أشاطرك ألمك، لقد أنهیت كلامی، اذا كنت ترید ذلك! أو قل اننی مستعد لأن أختصر الوقائع التی كان لا یخلو من فائدة، فی رأیی، أن تُعرف كاملة معرف

أضاف ايفولجين ذلك وقد لاحظ في الحضور حركة تشبه أن تكون رغبة في الاستماع اليه • وتابع كلامه فقال :

فين أجل أن أبير الأشخاص الذين يهتمبون بهذه القضية انما أحرص على أبيّن ، والبراهين في يدى ، أن أمك يا سيد بوردوفسكى قد حظيت من بافلشتشيف بأنواع من الرعاية والعنساية لأنها كانت أخت خادمة شابة من بلد بيقولاى آندريفتش ، خادمة أحبها في شبابه الأول وكان يمكن أن يتزوجها حتما لولا أنها مانت فجأة ، اننى أملك براهين ثابتة على هذه الواقعة التى لا تُعرف الا قليلا بل قل نُسيت نسيانا تاما ، هذا وأستطيع أن أشرح لك كيف كفل السيد بافلشتشيف أمك حين لم يكن عمرها الا عشر سنين فأنفق على تعليمها ووقف لها مهرا كبيرا ، ان علامات التعلق هذه قد ولدت بعض المخاوف لدى أقسرباء السيد بافلشتشيف ، وهم كثيرون جدا ، حتى ظن بعضهم أن الرجل سيتزوج بافلشتشيف ، وهم كثيرون جدا ، حتى ظن بعضهم أن الرجل سيتزوج موظفاً بمصلحة المساحة الساحة اسمه بوردوفسكى ، زواجاً قائماً على الميل، وهذا أن أباك ، السيد بوردوفسكى ، الذى لم يكن يملك أى موهة تمكنه من أن أباك ، السيد بوردوفسكى ، الذى لم يكن يملك أى موهة تمكنه من

النحاح في الأعمال الحرَّة ، قد بادر الى ترك الوظيفة بعد قبض مهر أمك، وهو خمسة عشر ألف روبل ، واندفع في مشروعات تجيارية ، فخُدع وفقد رأس ماله ، ثم لم يستطع تحمل هذه الضربة فأخذ يشرب ، فدمَّر بذلك صحته ومات قبل الأوان ، بعد زواجه بسبع سنين أو ثماني سنين • وقد شهدت أمك نفسها أنها عاشت في أعقاب موت أبيك حياة فقر مدقع وعوز شديد ، حتى لقد كان يمكن أن تضيع لولا المساعدة السخية الكريمة المتصلة التي قدَّمها اليها بافلشتشيف اذ خصَّها بايراد سنوى قد يبلغ ستماثة روبل • وهناك شهادات لا حصر ً لها تدل على أن بافلشتشيف قد محضك منذ طفولتك أشد العطف وأكر الحنان • ويُستدل من تلك الشهادات ، وقد أيدتها أمك ، على أن سب ذلك العطف وذلك الحنبان هو في الدرجة الأولى أنك كنت في طفولتك الأولى عيَّ اللسان ضعف الجسم هزيلاً نحلاً ، وكان بافلشتشيف طوال حاته \_ وأنا أملك البرهان على ذلك \_ يشعر بعطف خاص على أولئك الذين أساءت الأقدار أو أساءت الطبيعة معاملتهم ، ولا سيما اذا كانوا أطفالاً • وفي رأيي أن لهذه الحاصة شأنها الكبير في القضية التي تهمنا الآن • وأستطيع أخيراً أن أتباهي بانني حققت اكتشافاً رئسماً هو الاكتشاف التالى : ان العاطفة القوية التي كان يحملها لك بافلشتشيف ( والتي بفضلها دخلت المدرسة وتابعت تعلمك باشراف ادارة خاصة ) قد جعلت أقرباء وأصدقاء، يتصورون شيئًا فشيئًا أنك قد تكون ابنه ، وأن أباك الشرعي قد لا يكون الا زوجاً خانته امرأته. غير أن من الضروري أن نضف الى ذلك أن هذا التصور لم يبلغ من القوة حدُّ الاقتناع الكامل الشامل الا في السنين الأخيرة من حياة بافلشتشيف، حين أخذ المحطون به يخشون أن يكتب وصته بنما كانت الوقائم الأولى قد نُسيت وبينما كانت التحريات قد أصبحت مستحلة • ولعل هذا الظن قد وصل الى مسامعك يا سيد بوردوفسكى ولعله استولى على فكرك •

وكانت أمك ، التى تشرفت بمعرفتها شخصياً ، على علم بهذه الشائعة أيضاً ، ولكنها ما تزال تجهل أنك صدقت هذه الشائعة أنت ابنها ( أخفيت أنا عنها ذلك ) • يا سيد بوردوفسكى ، لقد وجدت أمك المحترمة ، فى بسفوك ، مريضة معوزة أشد العوز بعد وفاة بافلشتشيف • وقد أعلمتنى، ودموع الاعتراف بالجميل تمالاً عينيها ، أنها اذا كانت ما تزال تعيش ، فانما هى تعيش بفضلك وبفضل مساعدتك • وهى تعقد على مستقبلك آمالاً كاراً ، وتؤمن ايماناً حاراً بأنك ستنجع • • • • •

نفد صبر ابن أخت ليبديف فصاح يقول:

ـ هذا يتجاوز كل حد أخيراً ! ما فائدة هذه القصة الروائية كلها؟ وتحمس همولت فقال :

\_ هذه وقاحة مثيرة !

ولكن بوردوفسكي لم يقل كلمة ، بل لم يتحرك •

ورد ً جبريل آرداليونوفتش وهو يبتسم ابتسامة ً ماكرة ويتهيأ لحاتمة قارصة ، فقال :

ما فائدة هذا ؟ فائدته أولا "أن يستطيع السيد بوردوفسكى الآن يقتنع بأن بافلشتشيف قد أحبه مدفوعاً لا بغريزة الأبوة بل بعظمة النفس • فههذه الواقعة وحدها كانت تتطلب أن تنقر ر ما دام السيد بوردوفسكى قد أكد وأيد منذ قليل ، بعد قراءة المقالة ، مزاعم السيد كيللر • أقول هذا لأننى أعدك رجلا مهذباً يا سيد بوردوفسكى • وفائدة ذلك ثانياً أنه قد اتضع الآن أن نية النصب والاحتيال لم يكن لها وجود حتى عند تشياروف • اننى أحرص على الالحاح على هذه النقطة ، ذلك أن الأمير قد قال منذ لحظة ، أثناء احتدام المناقشة ، اننى أشاطره شعوره بأن في هذه القضية المشئومة محاولة غش ونصب واحتيال • بالعكس : ان الجميع هنا كانوا صادقين • قد يكون تشيباروف محتالا كبيراً ، ولكنه في

الحالة الراهنة لم يكن الا رجلاً بارعاً ومحامياً محترفاً ومشاكساً لجوجاً وكان يأمل أن يربح مالاً كثيراً من حيث هو محام ، وكان حسابه لا يتصف بالبراعة فحسب ، بل يتصف كذلك بأنه يقوم على أساس قوى : لقد كان يعتمد على ما يتميز به الأمير من أنه رجل سهل العطاء ، ومن أنه يقدس ذكرى المرحوم بافلشتشيف ، ومن أنه أخيراً ( وخاصة " ) يفهم واجبات الشرف والتزامات الضمير فهماً فروسياً ، أما السيد بوردوفسكى فيمكن أن نقول عنه انه بسبب بعض اقتناعاته ، قد انقاد لتأثير تشيباروف وتأثير المحيطين به انقياداً جعله يتورط فى هذا الأمر بدون أية منفعة شخصية تقريباً ، وانما لحدمة قضية الحقيقة والتقدم والانسانية بمعنى من المانى ، أما وقد انجلت الآن جميع الوقائع ، فمن الواضح أن السيد بوردوفسكى رجل صادق رغم جميع المظاهر ، ففى وسع الأمير أن يعرض عليه مساعدته الودية ومعونته الفعلية التى عرضها عليه منذ قليل بمناسبة كلامه عن المدارس وعن بافلشتشيف ، بل فى وسعه أن يعرضها عليه الآن بمزيد من طيب الحاطر وطوع الارادة ،

صاح الأمير يقول بلهجة فيها ذعر صادق :

ـ قف يا جبريل آرداليونوفتش! اسكت!

ولكن الأوان كان قد فات ٠ فها هو ذا بوردوفسكى يصرخ قائلاً فى حنق شديد :

\_ قلت ۰۰۰ قلت ثلاث مرات اننی أرفض هذا المال ۰ لا ۰۰۰ لن آخذه ۰۰۰ لماذا آخذه ؟ أنا لا أريده! اننی ذاهب ۰۰۰

قال ذلك وركض على الشرفة ، فأدركه ابن اخت ليبديف وأمسكه من ذراعه وهمس له ببعض الكلام ، فعاد عندئذ مسرعاً ، فاستل من جيبه ظرفاً كبيراً غير مفضوض ورماه على منضدة صغيرة كانت بقرب الأمير ، قائلاً :

\_ اليك المال ! • • • ما كان ينبغى لك أن تجرؤ على أن تقدمه الى " ! المك المال ! • • •

وقال دكتورنكو شارحاً:

ـ هى الروبلات الماثنان والحسسون التى أبحت لنفسـك أن ترسلها الله صدقة "بواسطة تشيباروف •

قال كوليا متعجباً:

ــ المقالة لا تشير الا الى خمسين روبلاً !

قال الأمير وهو يقترب من بوردوفسكى:

\_ أنا آثم فی حقك، أنا آثم جداً فی حقك یابوردوفسكی، ولكننی لم ارسل الیك هذا البلغ صدقة و صد قنی و ما زلت آثما فی حقك حتی الآن ۱۹۰۰ أثمت فی حقك منذ قلیل (كان الأمیر مشوشا مضطربا ؟كان یبدو متعبا موهنا و كانت أقواله مفككة ) و لقد تكلمت عن غش ونصب واحتیال ۱۰۰ ولكن ذلك لا یتناولك أنت و اننی أخطات و قلت انك مریض مثلی ۱۰۰ مثلی ولکن لا بما أنت مثلی و أنت تعطی دروسا و وأنت تساعد أمك ولقد قلت انك لطخت شرف أمك والحقیقة أنك تحبها و هی نفسها تقول ذلك ۱۰۰ لم أكن أعلم ۱۰۰ لم یحد ننی جبریل آردالیونوفش عن هذا كله من قبل و اننی أخطأت و قد تجسرات فعرضت علیك عشرة آلاف روبل و فكان هذا منی اسامة و كان ینبغی لی أن أتدبر الأمر بطریقة أخری ۱۰۰ وقد أصبح هذا مستحیلاً الآن و لأنك وحتقرنی ۱۰۰۰

قالت اليزابت بروكوفيفنا :

\_ هذا مستشفى مجانين !

فقالت آجلایا مؤیدة وقد أصبحت لا تستطیع السیطرة علی نفسها و كبح جماح غضبها:

\_ هو حتماً مستشفى مجانين!

ولكن كلماتها ضاعت فى خضم لفط شامل وجلبة كاملة • الجميع يتكلمون الآن ويتناقشون بصبوت عال • فبعضهم يتشاجرون ، وبعضهم يضحكون • وكان ايفان فيدوروفتش ايبانتشين ساخطًا حانقًا ، ينتظر اليزابت بروكوفيفنا انتظار رجل أسىء الى مهابته وأهينت كرامته • وأراد ابن أخت ليديف أن يدس كلمة أخيرة ، فقال :

- طيب يا أمير! يجب أن تنصفك فنعترف لك بأنك تحسن الاستفادة من مرضك ( اذا أردنا أن تستعمل كلمة مهذبة ) • لقد بلغت من الحذق والبراعة في عرض صداقتك ومالك أنه أصبح يستحيل على دجل شريف أن يقبلهما في أية صورة من الصور ، وعلى أي شكل من الأشكال من مذا افراط في السذاجة أو افراط في المكر • • • أنت أدرى بذلك من أي انسان على كل حال •

هتف جبريل آرداليونوفتش يقول ، وكان في أثناء ذلك الوقت قد فض ً الظرف الذي يضم المال :

- اسمحوا لى يا سادة : ليس فى الظرف ماثنان وخمسون روبلاً ، بل مائة روبل فحسب ، اننى أذكر هذا يا أمير تحاشياً لكل التساس قد يؤدى الى سوء تفاهم !

قال الأمير لجبريل آرداليونوفتش وهو يحرك يده باشارة تململ:

- دع هذا! دع هذا!

فأسرع ابن أخت ليبديف يردر بقوله:

لا ، لا تدع هذا! ان قولك « دع هذا » فيه اهانة لنا يا أمير! اننا لا تتخفى ، اننا تتكاشف صراحة : نعم ، ليس فى الظرف الا مائة روبل لا مائنان • ولكن الأمرين واحد • أليس الأمران واحداً ؟

أجاب جبريل آردالونوفتش بلهجة فيها دهشة ساذجة :

ـ لا ، لس الأمران واحداً !

فصرخ ابن اخت ليبديف يقول غاضباً حانقاً:

ـ لا تقاطعني • لسنا أغبياء الى الحد الذي تظن يا سيادة المحامي • واضح أن مائة روبل ليست مائتين وخمسين روبلاً • لكن الشيء الهام هنا انما هو المبدأ • أما أن ينقص المبلغ مائة وخمسين روبلاً فذلك أمر تفصلي • ان الشيء الأساسي هو أن بوردوفسكي لا يقبل صــدقتك وأنه يرمنها في وجهك أيها الأمير العظم! فمن هذه الناحية ، وعلى هذا الأساس ستوى أن يردً مائة وأن يرد ماثنين وخيسين • لقد رأيت بنفسك منذ قليل أنه رفض عشرة آلاف • ولولا أنه رجل شريف لما ردَّ حتى هذه المائة روبل! ان المائة وخبسين روبلاً الناقصية انما د'فيت لتشهياروف لقاء نفقات سفره حين مضى يلقى الأمير • لك أن تسخر من خراقتنا ومن جهلنا في شئون الأعمال • وقد بذلت قصاراك لتتندَّر بنا وتضحك علمنما في كل حال • ولكن لا تسمحن ْ لنفسك بأن تقول اننا أناس غير شرفاء! أيها السند العزيز ، نحن مسئولون جمعاً عن دفع المائة وخمسين روبلاً للأمير ، نعم ، سوف نرد اليه المبلغ كاملاً مع الفوائد ولو اضطررنا أن نرده روبلاً روبلاً • ان بوردوفسكى فقير • ما هو بالملمونير • وقد قدم الله تشمياروف فاتورة الحساب بعد رحلته • وكنا نأمل أن نربح ••• من ذا الذي يمكن أن لا يفعل الذي فعل ، لو كان في مكانه ؟

صاح الأمير « شتشه ٠٠٠ » يقول :

\_ يا له من سؤال!

وهتفت النزابت بروكوففنا:

ـ أمور تدفع المرء الى الجنون !

وقال أوجين بافلوفتش ضاحكاً ، وكان قد ظل يلاحظ المشهد مدة طويلة دون أن يتحرك :

\_ هذا يذكر بالمرافعة التى ألقاها فى الآونة الأخيرة محام شهير كان موكله قد قتل ستة اشخاص ليسرقهم • لقد أشار المحامى الى الفقر ليبرر الجريمة ، وختم كلامه بهذه الكلمات تقريباً : « واضح أن الفقر هو الذى أنبت فى ذهن موكل فكرة قتل أولئك الأشخاص الستة • من ذا الذى يمكن أن لا تنبت هذه الفكرة فى ذهنه لو كان فى مكانه ؟ » • لقد قال المحامى كلاماً من هذا النوع • ومهما يكن من أمر فقد كان استدلاله فى منتهى الطرافة والفكاهة !

قالت اليزابت بروكوفيفنا فجأة وهي ترتمش أشد الارتعاش من فرط النضب :

\_ كفى كفى ! آن لنا أن نضع حداً لهذا اللغو السخيف ، والهذر التافه !

كانت اليزابت بروكوفيفنا في حالة اهتياج رهيب • وها هي ذي ، وقد ردَّت رأسها الى وراء ولاحت في وجهها علائم التهديد ، ترشق الحضور جميعهم بنظرة تحد واستفزاز ، لا تميِّز فيهم بين أصدقاء وأعداء • ان حنقها الذي طال كظمه ينفجر أخيراً وينطلق عارماً قوياً • كانت في حاجة الى أن تهوى على أي مخلوق حاجة الى أن تهوى على أي مخلوق بأقصى سرعة • فسرعان ما أدرك الذين يعرفونها أن شيئاً خارقاً يحدث بالآن في نفسها • لقد قال ايفان فدوروفتش في الغد للأمير « شتشد • • »

ان هذه النوبات تعتريها أحياناً ، ولكنها قلَّما تكون على مثل هذه الدرجة من العنف ــ فلعلها لا تبلغ هذا الحد من القوة الا مرة كل ثلاث سنين !

## صاحت اليزابت بروكوفيفنا تقول :

\_ كفى يا ايفان فيدوروفتش! دعنى! لماذا تقدم الى ذراعك الآن؟ انك لم تخرجنى من هذا المكان قبل هذه اللحظة ، وأنت الزوج ورب الأسرة فكان ينبغى لك أن تجر آنى من أذنى لو بلغت من الحماقة حد الامتناع عن طاعتك واتباعك ، كان ينبغى لك أن تفكر فى بناتك على الأقل! لأمتدين الى طريقى الآن بدونك ، بعد هذه المهانة التى سأظل أحمر خجلا منها طوال سنة بكاملها! • • انتظر، على أن أشكر الأمير أيضاً! • • فحيرا يا أمير على هذه البهجة العظيمة التى هيأتها لنا! كيف ارتضيت لنفسى أن أبقى هنا لأصغى الى كلام هؤلاء الشبان؟ يا لها من حطة! يا لها من حطة! يا لها من حطة اد به في خوس الله هناك أناس كثيرون من هذا النوع ؟ • • • اسكتى يا آجلايا! اسكتى يا الكسندرا! ليس هذا شأنكما ! • • • لا تدر حولى هذا الدوران يا أوجين بافلوفتش ، انك تثير أعصابى ! • • •

### وعادت تخاطب الأمير فتقول:

ــ أهكذا اذن يا عزيزى ؟ أنت الذى تســتغفرهم ؟ « لا تؤاخذونى على اننى سمحت لنفسى بأن أهدى اليكم ثروة ٠٠٠ هكذا يقول لهم » إ٠٠ والتفتت الى ابن أخت ليبديف فقالت فجأة :

\_ وأنت أيها الوقح ، ما الذي يضحك ؟ هذا يقول : « نحن نرفض البلغ المصروض • اننا نطالب ولا نستجدى ! ، كأنه لا يعلم أن هــــذا

الأبله سيمضى يعرض عليهم صداقته وماله منذ الغد! أليس هذا ما ستفعله يا أمير ؟

أجاب الأمير بصوت رقيق مغلوب:

\_ نعم !

فعادت تهتف قائلة لدكتورنكو:

\_ هل سمعته ؟ ذلك بعينه هو ما تعول عليه • لكأن هذا المال فى جيبك منذ الآن • فاذا كنت تتظاهر بالشمم والعظمة ، فانك لا تفعل ذلك الا لتخدعنا • • • أما أنا فان لي عزيزى ، اخدع غيرى ان استطعت • أما أنا فان لي عنين تبصران • • • اننى أرى لعبتك !

هتف الأمير:

ـ اليزابت بروكوفيفنا !

فاقترح الأمير « شتشد ٠٠٠ » قائلاً وهمو يبتسم ويصلغ أكبر الهدوء :

\_ فلننصرف يا اليزابت بروكوفيفنا! آن الأوان وأكثر! ولنـأخذ الأمير معنا .

كانت الآنسات متنحيات حتى لكأنهن مروعًات • أما الجنرال فكان مروعًا بالفعل • وكانت الدهشة تُقرأ في جميع الوجوه • وكان بعض الذين بقوا في الخلف يضحكون خفية "ويتهامسون • وكانت هيئة ليبديف تعبر عن أقصى الوجد والنشوة •

قال ابن أخت ليبديف ، وهو يشعر مع ذلك بغير قليل من الحرج: ــ الفوضى والفضائح يا سيدتى موجودة فى كل مكان! فأجابت النزابت بروكوفيفنا تقول بحنق متشنج: لا الى هذا الحد ، لا الى هذا الحد!
 وأضافت تقول للذين حاولوا أن يهدئوها:
 هلا تركتمونى وشأنى! دعونى وشأنى!
 واتحهت الى أوجين بإفلوفتش فقالت:

ـ اذا استطاع محام أن يعلن في المحكمة ، كما ذكرت أنت نفسك منذ هنيهة يا أوجين بافلوفتش ، أنه يرى أن من الطبيعي جداً أن يقتل امرؤ ستة اشخاص بدافع الفقر ، فهذا دليل على اقتراب الساعة • لم أسمع في حياتي شــــثاً من هــذا القســل • الآن أصبح كل شيء واضحاً لي • انظروا الى هذا الثأثاء مثلاً (قالت ذلك وهي تشير الى بوردوفسكي الذي كان ينظر اليها مشدوهاً ) : أهو يتسورع عن أن يقتسل ؟ أراهن على أنه سقتل أحداً • قد لا يأخذ العشرة آلاف روبل ، قد يرفضها بشرف واباء• ولكنه ما يلبث أن يعود في الليل ، فيذبحك ويسرق المال من صندوقك بشرف واباء أيضاً ! لن يعدُّ ذلك عملاً اجرامياً • سـوف يعدُّه « نوبة يأس نسل » ، أو يعدُّه « بادرة انكار ورفض » ، أو ما لا أدرى أيضاً ! • • هه ٠٠٠ العالم مقلوب ، الناس يسيرون على رءوسهم لا على أقدامهم • ان فتاة تربت في منزل أبيها تقفز اليوم الى الشارع قائلة لأمها: ﴿ يَا مَامَا ﴾ تزوجت بالأمس فلاناً ، كارلتش أو ايفانتش ، فأستودعكم الله ! ، • هل ترون هذا حسنًا ؟ هل تعدونه أمرًا لائقًا ؟ هل تجدونه شيئًا طبعاً ؟ أهذه قضة المرأة ؟ انظروا الى هذا الصبي ( قالت ذلك مشيرة ً الى كوليا ) لقد زعم لى منذ مدة أن قضية المرأة هي ذلك بعنه • هب أمك غيبة حمقاء! ان هذا لا ينفي أن علىك أن تعاملها معاملة انسانية ! • • • لماذا دخلتم منذ قلمل بتحد واستفزاز كأنكم تقولون : « اننا نتقدم ، فلا تتحركوا ! اعطونا جمع الحقوق ولكن اياكم أن تقولوا بحضورنا كلمة واحدة • أحطونا بجميع أنواع الرعاية والمداراة ، ما تعرفون منها وما لا تعرفون • ولكنــا

سنعاملكم نحن كما يعامل أحقر خادم! > • انهم يسعون الى الحققة ، ويستندون الى الحق ، ولكن ذلك لا يمنعهم من أن يفتروا على الأمير في مقالتهم افتراء ألكفرة • « ونحن نطالب ولا نستجدى • لن تنالوا منا أية كلمة تعبر عن الشكر ، لأن ما تفعلونه انما تفعلونه لراحة ضميركم أتتم! » يا لها من أخلاق رائعة ! كيف لا تدرك أنك حين تعفي نفسك من أي شكر فانما تتيح للأمير أن يجيبك من جهته بأنه غير مضطر أن يشمر بأى امتنان نحو بافلشتشیف ، لأن بافلشتشیف لم یفعل ما فعله ، هو ایضاً ، الا لراحة ضميره • فكنف تعوَّل اذن على شــعور الأمير بالامتنان تحــو بافلشتشيف؟ أن الأمير لم يقترض منك مالاً ، فهو غير مدين لك بشيء ٠ فعلى أي شيء اعتمدت اذا لم تكن قد اعتمدت على ذلك الشعور بالامتنان؟ ولماذا ترفض اذن ذلك الشعور؟ ألا ان هذا لضلال! هؤلاء أناس يتهمون المجتمع بالقسوة والتجرد من الانسانية لأنه يجلل بالعار فتاةً أُغويت ؟ وهم حين يفعلون ذلك يعترفون بأن الفتاة المسكينة تتألم من المجتمع. فكيف يجيزون لأنفسهم ، والحالة هذه ، أن يذيعوا خطيئتها بواسطة الجرائد على أشرار الناس وأن يدعوا أنها لن تتألم من هذا التشهير بها؟ ألا ان ذلك لجنون ! أَلا ان ذلك لتبجج وادعاء ! انهم لا يؤمنون بالله ولا بالمسيح • ولكن الغرور والصلف يأكلان نفوسهم أكلاً ، ولينتهين َّ بهم الأمر الى أن يلتهم بعضهم بعضًا • أنا أقول لكم ذلك • أنا أتنبأ لكم به! أليس هذا جنوناً وفوضى وجرسة ؟ وانظروا من بعد الى هذا الرجل الذي لا حياء له ، الى هذا الرجل الذي يستغفرهم! هل يوجد أناس كثيرون من أمثالكم؟ أتضحكون ساخرين ؟ ألأنني أذللت نفسي بالتورط في الكلام معكم ؟ نعم ، لقد أذلك نفسى بذلك حقاً ، ولا سبل الى اصلاح الأمر ٠٠٠ أما أنت ، أيها النَّـافه الذي لا يصلح لشيء ( وجَّلهت هذا الكلام الى هيــوليت ) ، فانني أنهاك عن الضحك مني ! انه لا يكاد يستطيع التنفس ، ولكنه يفسد

الآخرين • لقد أفسدت لى هذا الصبى (قالت ذلك مشيرة الى كوليا من جديد) • فهو لا يحلم الا بك • انك تلقنه الالحاد • أنت لا تؤمن بالله ، مع أنك ما تزال ، أيها السيد الصغير ، فى سن يجوز فيها جلدك ! • • على كل حال ، اذهبوا جميعاً الى جهنم ! يا ليون تيقولايفتش ، أصحيح حقاً أنك ستذهب اليهم غداً ؟ أتذهب اليهم فعلاً ؟

أُلقت على الأمير هذا السؤال وهي تكاد تختنق غيظاً • فأجابها الأمير بقوله :

- ـ نعم ، سأذهب ه
- اذا صدق هذا فلا أريد أن أعرفك بعد الوم!

وهمتَّت بالانصراف فعبَّاة ، ولكنها لم تلبث أن التفتت تســأله وهي تشير الى هسولت :

\_ أتذهب الى هذا اللحد أيضاً ؟

وأضافت صائحة تقول بصوت غير ممهـود فيهـا ، وقد هجمت على همولت الذي أخرجتها ضحكته الساخرة عن طورها :

\_ مالی أراك كمن يسخر منی ؟

فصاحت أصوات تناديها من كل جهة :

ـ اليزابت بروكوفيفنا! اليزابت بروكوفيفنا!

وهتفت آجلایا تقول بصوت قوی :

\_ ماما ! • • • هذا عب ! • • •

كانت اليزابت بروكوفيفنا قد وثبت على هيبوليت فأمسكت ذراعه تشدها شداً قوياً بحركة مندفعة ، وتتفرس في وجهه بنظرة تفيض حنقاً .

قال هيبوليت بهدوء ورصانة :

ـ لا تجزعى يا آجلايا ايفانوفنا. لسوف تدرك أمك أن المرء لا يهجم على مريض يُحتضر ٥٠٠ وانى لمستعد على كل حال لأن أشرح لها لماذا كنت أضحك ٥٠٠ سوف يريحنى كثيراً أن أفلح في أن ٥٠٠

غير أن نوبة سعال رهيب قد اعترته فجأة ولم يستطع أن يكبحها • هتفت اليزابت بروكوفيفنا تقول وهى تترك ذراع هيبوليت وتنظر اليه ، مذعورة بعض الذعر ، حين رأته يمسح الدم الذي طفر الى شفتيه : \_ محتضر لا يكف عن القاء خطب ! ماذا تريد أن تقول ؟ أو كلى بك

ــ محصر لا يدف عن الفاء خطب ؛ مادا نريد أن هول ؟ أو لى بك أن تمضى الى فراشك فترقد ٠٠٠

أجابها هيبوليت قاثلاً بصوت ضعيف محجوب ينسبه أن يكون همساً:

\_ ذلك ما سأفعله • فما ان أصل الى البيت حتى أرقد فى فراشى • سأموت بعد خمسة عشر يوماً ، أنا أعرف ذلك • ان الدكتور « بـ • • ن » نفسه قد أعلن لى هذا فى الاسبوع الماضى • لذلك سأودعكم بكلمتين ، اذا أذنت لى •

صاحت اليزابت بروكوفيفنا تقول مروَّعة :

\_ أحسب أنك فقدت عقلك ! ما هذه الحماقة ؟ عليـك أن تمـالج نفسك • ليس الوقت وقت أحاديث وخطب • امض امض الى سريرك !••

قال هيبوليت مبتسماً:

\_ سأرقد في سريرى ٠٠٠ وسأرقد رقاداً لا قيام بعده ٠ أمس أردت أن أرقد منتظراً الموت ، ثم أمهلت نفسي يومين ما دامت ساقاي تستطيعان أن تحملاني ٠٠٠ بغية أن أجيء معهم اليوم الى هنا ٠٠٠ ولكنني تعبت حقا ٠٠٠

قالت له البزابت بروكوفيفنا وهي تقدم اليه بنفسها كرسيا :

\_ فاجلس اذن ! اجلس ! لماذا تبقى واثفاً ؟

قال هيبوليت بصوت منطفيء:

\_ شكراً • اجلسى أمامى ولنتحدث • • • بجب أن نتحدث حتماً يا اليزابت براكوفيفنا • • • اتنى أصر على هذا الآن • • • ( أضاف ذلك مبتسماً من جديد ) • لاحظى أن هذا اليوم هو آخر يوم أقضيه فى الهوا • الطلق بين الناس • وبعد خمسة عشر يوماً سأكون تحت التراب حتماً • فهذا اذن وداع للبشر وللطبيعة بمعنى من المعانى • انه ليسرنى جداً ، رغم اننى لست عاطفياً كثيراً \_ هل تصدقين ؟ \_ أن يتم هذا فى بافلوفسك ؟ فهنا أرى الخضرة والاشجار على الأقل • • •

قالت اليزابت بروكوفيفنا وكان ارتياعها يزداد دقيقة بعد دقيقة :

\_ أهذا أوان الأكثار من الكلام ؟ انك تعانى حمى شديدة • منذ قليل كنت تصبح صياحاً قوياً ، كنت تعلول اعوالاً شديداً • وهأنت ذا الآن لا تكاد تستطيع أن تتنفس •

ل أتأخر عن الحلود الى الراحة • لماذا لا تريدين أن تستجيبى لرغبتى القصوى ؟ • • • هل تعلمين أننى أحلم منذ مدة طويلة بأن ألقاك يا اليزابت بروكوفيفنا ؟ لقد سمعت عنك كثيراً • • • من كوليا • • • الذى هو الشخص الوحيد تقريباً • • • أنت امرأة أميل الى الطرافة والغرابة والتفرد • • • أدركت هذا الآن • • • هل تعلمين أننى أحستك بعض الحب ؟ • • •

ــ رباه ! ما كان أغباني حين أوشكت أن أضربه !

ـ ان ِ آجلایا ایفانوفنا ، اذا لم یخطی ٔ ظنی ، هی التی نهتك عن

ذلك ! أليست هي ابنتك آجلايا ايفانوفنا ؟ انها تبلغ من الجمال انني ما ان أبصرتها هنا حتى عرفتها ، رغم انني لم أكن قد رأيتها قبل اليوم قط ٠

وأردف هيبوليت يقول وهو يبتسم ابتسامة ۖ خرقاء مرتبكة :

دعى لى على الأقل أن أتأمل الجمال لآخر مرة فى حياتى ! أنت هنا مع الأمير ، ومع زوجك ، ومع حفل بكامله • فلماذا ترفضين أن تلبى آخر رغبة لى ؟

صاحت اليزابت بروكوفيفنا تقول:

ـ اعطوني كرسياً!

ولكنها لم تنتظر أن يعطيها أحد كرسياً ، بل تناولت بنفسها مقعداً من المقاعد وجلست قبالة هيبوليت • ثم قالت تأمر كوليا :

\_ كوليا ، اصحبه الى البيت فى الحال ؟ وغداً لن يفوتنى أنا نفسى أن ٠٠٠

- اذا أذنت لى ، طلبت من الأمير فنجان شاى ، اننى أشعر بتعب شديد ، ألم تكونى تريدين ، يا اليزابت بروكوفيفنا ، أن تصطحبى الأمير الى بيتك لاحتساء الشاى ؟ فابقوا اذن هنا ، ولنقض لحظة مما ، لا شك أن الأمير سيأمر لنا جميعا بشاى ، اغفرى لى تصرفى هذا ، ، ولكننى أعلم أنك طيبة القلب نبيلة النفس ، وكذلك الأمير ، ، نحن جميعا طبون الى درجة تمث على الضحك ، ، ،

تحرَّك الأمير • وخـرج ليبديف من الشرفة راكضاً ، وأسرعت فيرا تتبعه •

قالت الجنرالة فحِأة :

ــ أنت على حق • تكلم ، ولكن فى رفق وهدوء ، ولا تدع للهيجان سبيلاً الى نفسك • لقد أثرت حنانى ••• يا أمير ، ما كنت كستحق أن

أشرب الشاى فى بيتك ، ولكننى أبقى مع ذلك ، دون أن اعتذر لأحد ، نعم ، دون أن أعتذر لأحد ! والا كان ذلك منى سخفاً ! على كل حال ، اذا كنت قد أسأت معاملتك يا أمير ، فاننى اعتذر اليك وأطلب مغفرتك ، اذا أنت أردت طعاً !

ثم أضافت تقول لزوجها وبناتها بلهجة حانقة كل الحنق كأنها حاقدة عليهم من اساءة كبيرة ألحقوها بها :

ـ ولست أجبر أحداً أن يبقى معى ، فاننى أستطيع أن أرجع الى الست وحدى ٠٠٠

ولكنهم لم يدعوها تتم كلامها ، بل اسرعوا يقتربون منها ، ويحيطون بها ، ويسعون حولها ، وما لبث الأمير أن رجا الجميع أن يبقوا لاحتساء الشاي ، واعتذر عن أنه لم يبادر الى هذا من قبل ، حتى الجنرال ايبانتشين هش وبش فقال بضع كلمات تطيّب الحواطر وتهدى النفوس ، وسأل اليزابت بروكوفيفنا أليست تشعر فى الشرفة بشى ، من البرد ، حتى لقد هم أن يسأل هيبوليت منذ متى التحق بالجامعة ، ولكنك أمسك ، وامتلأ أوجين بافلوفتش والأمير « شتش ، و ، مرحاً وفرحاً على حين فجأة ، وعبس وجها آديلائيد وألكسندرا عن السرور والرضى رغم احتفاظهما بمعنى الدهشة والتعجب ، الحلاصة أن الجميع قد أسعدهم اسعاداً واضحاً أن نوبة الغضب التي اعترت اليزابت بروكوفيفنا قد انقضت بسلام ، الا آجلايا وحدها ، فقد ظلت عابسة الوجه صامتة متنحية ، وبقى سائر أفراد وحدها ، نقد ظلت عابسة الوجه صامتة متنحية ، وبقى سائر أفراد الجديف همس يقول له شيئاً لا بد أنه لم يرضه ، فضاب فى ركن من البديف همس يقول له شيئاً لا بد أنه لم يرضه ، فضاب فى ركن من الأركان ،

واقترب الأمير من بوردوفسكى وصحبه يدعوهم الى احتساء الشاى دون أن يستثنى أحداً • فجمجموا يقولون بصوت أجش انهم

سوف ينظرون هيبوليت ، ثم أسرعوا ينسحبون الى زاوية من الشرفة حيث جلسوا جنباً الى جنب .

لا بد أن ليبديف كان قد أمر باعداد الشاى لأصحابه منذ مدة طويلة، لأن الشاى قد قُدُمِّمت فوراً •

ودقت الساعة الحادية عشرة •

## الفصل للعساشر



هيبوليت شفتيه بفنجان الشاى الذى قدمته اليه فيرا ليبديفا ، ثم وضع الفنجان على منضدة صغيرة، ثم ألقى على ما حوله نظرة محر جة مرتبكة تكاد تكون زائغة ،

#### وقال متدفقاً:

- انظرى الى هذه الفناجين يا اليزابت بروكوفيفنا • انها من خزف، بل هى من أجمل الخزف فيما أظن • ان ليبديف يحتفظ بها دائماً فىخزانة صغيرة وراء زجاج • • • ولا يستعملها قط • • • لا شك فى أنها كانت جزءاً من مهر زوجته • • • وقد أخرجها اليوم تكريماً لك من غير شك • • فالى هذا الحد وصل سروره واغتباطه • • •

أراد هيبوليت أن يضيف شيئًا آخر ، لكن الكلمات لم توافه • فهمس أوجين بافلوفتش يقول في اذن الأمير :

\_ ها هو ذا يضطرب ويرتبك ٠٠٠ لقد كنت أتوقع ذلك ٠ هـذا خطر ٢ أليس صحيحاً ؟ تلك علامة ثابتة على أن خبث نفسه وسوء سريرته سيوحيان اليه تصرفاً يبلغ من الشذوذ أن اليزابت بروكوفيفنا نفسها لن تطيق احتماله ٠

أَلقى عليه الأمير نظرة سائلة مستفهمة • فتابع أوجين بافلوفتش كلامه فقال :

\_ ألا تخشى التصرفات الشاذة ؟ أنا أيضاً لا أخشاها ••• حتى اتنى أتمناها ، على الأقل عقاباً لصاحبتنا الطيبة اليزابت بروكوفيفنا • يجب أن تنال هذا العقاب في هذا اليوم نفسه • لا أريد أن أنصرف قبل ذلك • أتراك مصاباً بحمى ؟

أجاب الأمير ذاهل الهيئة متململاً:

\_ سأجيبك قيما بعد • لا تمنعني من الاصغاء •

كان الأمير قد سمع اسمه يُذكر • ان هيبوليت يتحدث عنه • فهو يقول ضاحكاً ضحكاً عصبياً :

\_ ألا تصدِّقين هذا؟ كنت أتوقع أن لا تصدِّقيه • أما الأمير فسوف يصدقني دفعة واحدة ، ولن يدهـَش البتة •

قالت النزابت بروكوفيفنا وهي تلتفت اليه :

\_ أتسمعه يا أمير ؟ أتسمعه ؟

وكان الجمع يضحكون من حـولهم • وكان ليبديف يصطنع هيئة القلق ويدور أمام الجنرالة •

ــ هو يدعى أَن هذا المهرِّج مؤجِّر كَ قد راجع مقالة هذا السيد ، أعنى المقالة التي قُـرُتُ لك هذا المساء والتي تتناولك .

نظر الأمير الى لمديف مدهوشاً •

واستأنفت اليزابت بروكوفيفنا كلامها وهي تضرب الأرض بقدمها قائلة :

\_ ما بالك تصمت ؟

فدمدم الأمير يقول وهو ما يزال يحدق الى ليبديف:

ـ انى لأرى أنه قد راجع المقالة حقاً •

فالتفتت البزابت بروكوفيفنا نحو ليبديف بقوة وسألته :

\_ أهذا صحيح ؟

نقال ليبديف بثقة تامة وهو يضع يده على قلبه :

ــ هذه هي الحقيقة بعينها يا صاحب السمو •

فصاحت الجنرالة تقول وقد وثبت عن كرستِّيها :

\_ لكأنه يتباهى بهذا !

فتمتم ليبديف قائلاً وقد أخذ يلطم صدره ويحنى رأسه شيئًا بعد شيء :

\_ أنا رجل منحط! أنا رجل منحط!

ـ لا يعنينى أن تقول انك منحط! هو يظن أنه يكفيه أن يقول « انه منحط » حتى يخرج من المأزق وحتى يبرى، ذمته • يا أمير ، مرة "أخرى أسألك: ألا تستحى أن تعاشر أمثال هؤلاء الناس ؟ اننى لن أغفر لك هذا أبداً •

قال لمديف بلهجة فيها اقتناع وعاطفة:

\_ سيسامحني الأمير!

وأسرع كيللر يقترب من اليزابت بروكوفيفنا ، فيقف أمامها ، ويقول بصوت منفجر :

مرضاً للأذى ، انما سكت منذ قليل عن مراجعت لمقالتى فلم أجىء على معرضاً للأذى ، انما سكت منذ قليل عن مراجعت لمقالتى فلم أجىء على ذكرها ولا أشرت البها ، رغم أنه اقترح رمينا الى أسفل السلم كما سمعت ذلك بأذنيك ، فهى سبيل أن أقرر الحقيقة أعترف الآن بأننى أستعنت به في ذلك فعلاً ونقدته ستة روبلات أجراً ، لم أطلب اليه أن ينقم على خلك فعلاً ونقدته ستة روبلات أجراً ، لم أطلب اليه أن ينقم

الأسلوب ، وانما طلبت اليه أن يكشف لى ، بصفته مصدر آ مطلعاً ، على وقائع كنت أجهل أكثرها و فكل ماورد ذكره فى المقالة عن لبادتى الحذاء ين اللذين كان ينتعلهما الأمير ، وعن اشباع الأمير نهمه على نفقة البروفسور السويسرى ، وعن الخمسين روبلا التى ذكرت بدلا عن المائين وخمسين المدفوعة فعلا ، كل هذه المعلومات كان هو مصدرها ، وقد نقدته ستة روبلات أجراً على هذا لا على تصحيح اللغة وتنقيح الأسلوب ،

قاطع ليبديف كلام كيللر فقال نافد الصبر بصوت يزحف من ذله زحفاً ان صح التعبير ، بينما كانت الضحكات تتضاعف من حوله :

\_ يجب أن ألفت النظر الى أننى لم أراجع من المقالة الا الجنر، الأول • فاننا حين وصلنا الى الجنز، الثانى اختلفت آراؤنا حتى لقد تشاجرنا بصدد فكرة جئت بها ، فعدلت عن تصحيح الجنز، الشانى من المقالة • فلا يمكن اذن أن أ'عد مسئولاً عما تضمه من أخطاء كثيرة وأقاويل كاذبة •

- ذلك ما يشغل باله !

كذلك هتفت البزابت بروكوفيفنا •

قال أوجين بافلوفتش يسأل كيللر:

\_ هل تسمح لى أن أسألك متى تمت مراجعة المقالة ؟

فأجابه كللر طائعاً:

سراح أمس • اجتمعنا اجتماعاً تعاهدنا على أن يبقى بيننا سراً
 مكتوماً لا نطلع عليه أحداً •

قالت اليزابت بروكوفيفنا :

ـ ذلك بينما كان يزحف أمامك معلناً لك ولاء، واخلاصه، يا لهؤلاء البشر! في وسعك أن تحتفظ ببوشكين ، ولا تظهرن " بنتـُك عندي قط!

وأرادت اليزابت بروكوفيفنا أن تنهض ، لكنها وقد رأت هيبوليت يضحك ، حوَّلت غضبها اليه قائلة :

\_ ماذا یا عزیزی ؟ هل آلبت علی نفسك أن تتخذنی هنا هزؤاً ؟ فأجاب هیبولیت وهو یبتسم ابتسامة خرقاء :

- معاذ الله ! لكنك يا اليزابت بروكوفيفنا قد خطفت انتباهى بما تتصفين به خاصة من غرابة لا يصدقها العقل ! أعترف لك بأتنى تعمدت أن أثير موضوع ليبديف • كنت أتوقع الأثر القوى الذى لا بد أن يحدثه فيك هذا الموضوع ، أن يحدثه فيك أنت وحدك ، لأن الأمير سيغفر له حتماً ، بل لا شك في أنه قد غفر له منذ الآن ؛ ولعله قد وجد لفعلته عذراً • أليس هذا صحيحاً يا أمير ؟

کان هیبولیت یلهث ، و کان انفعاله الغریب یقـوی عند کل کلمـة یقولها ۰

قالت اليزابت بروكوفيفنا غاضية وقد فجأتها لهجة صوته :

\_ همه ، وماذا ؟

فتابع هيبوليت كلامه قائلاً:

ــ سبق أن سممت عنك أشياء كثيرة من هذا النوع ٠٠٠ بفرح شديد ٠٠٠ لقد تعلمت أن أحترمك أعظم الاحترام ٠

كان يتكلم وفى هيئته ما يدل على أنه يريد أن يعبِّر عن شيء آخر يختلف كل اختلاف عما كان يقوله • وكان حديث المتدفق يكشف فى الوقت نفسه عن رغبة فى السخرية وعن اضطراب مشوَّش • انه يلقى حواليه نظرات شك وريب ، ويرتبك ويتيه عند كل كلمة جديدة • وكانت هيئته التى هى هيئة مريض بالسل ، وعيناه الملتمعتان ، ونظرته المتحمسة ،

كان ذلك كله أكثر مما يحتاج اليه الحاضرون جميعـاً لينصرفوا بانتساههم اليه انصرافاً تاماً •

وتابع كلامه يقول :

أخذ هيبوليت يقهقه ، واضطرب وارتبك فجأة ، ثم هز ّته نوبة سعال شديدة حالت بنه وبين الاستمرار في الكلام مدة دققتين •

قالت اليزابت بروكوفيفنا بلهجة باردة جافة ، وهي تلقى عليه نظرة استطلاع خال من التعاطف:

ـ ها هو ذا يختنق ! كفى يا صغيرى ! كفى ! حسبك هذا ! وتدخل ايفان فدوروفتش غاضباً فقال وقد نفد صبره :

ـ دعنى أنبهك الى شيء أيها السيد الصغير • ان زوجتي هي هنـا عند الأمير ليون نيقولايفتش ، جارنا وصديقنا المشترك • فلست أنت ، أيها الفتی ، فی أیة حال من الأحوال ، من یحق له أن یحکم علی أفعال الیزابت بروکوفیفنا ، ولا أن یعبّر جهاراً ، بحضوری ، عما ثظن أنك تقرؤه فی وجهی ، مفهوم ؟

ثم تابع كلامه وهو يزداد اندفاعاً وحماسة :

\_ ولئن بقيت هنا ، فانما بقيت ، أيها السيد ، مدفوعة " بعامل المفاجأة وحب الاطلاع، وذلك حين رأيت هؤلاء الشباب الذين يثيرون حبالاطلاع بغرابتهم فعلا" ، ولقد بقيت أنا أيضاً كما أبقى احياناً في الشارع حين أرى شئا " يمكن أن يُعد " •••

قال أوجين بافلوفتش محاولاً اسعاف صاحبه :

\_ أَن يُعد مَيثاً غريباً الدرا .

فأسرع الجنرال يقول وقد تورط في البحث عن تشبيه :

- نعم ، هذه هى الكلمة ، مهما يكن من أمر فان ما يبدو لى باعثاً على الدهشة ومثيراً للحزن ان صح التعبير هو أنك أيها الفتى لم تستطع حتى أن تدرك أن اليزابت بروكوفيفنا لم تمكث الآن معك الا لأنك مريض ولأنها أيقنت أنك مشارف على الموت ، فكانت الشفقة هى التى ألهمتها سلوكها اذ سمعت أقوالك التى تثير الرحمة والرأفة ، فما من لطخة أيها السيد يمكن أن تنال اسمها أو مزاياها أو منزلتها الاجتماعية ، السيد يمكن أن تنال اسمها أو مزاياها أو منزلتها الاجتماعية ،

ثم ختم كلامه بقوله وقد احمر وجهه غضباً:

ــ اليزابت براكوفيفنا ، اذا كنت تريدين الانصراف فلنودَّع صاحبنا الأمير الطيب و لـ •••

فقاطعه هيبوليت بلهجة فيها رصانة غير متوقعة ، وكان يحــد ّق الى ايفان فيدوروفتش بنظرة حالمة :

\_ أشكر لك هذا الدرس يا جنرال •

ـ هلمتّى تنصرف يا ماما ، فان هذا الأمر يمكن أن يطول كثيراً • قالت النزابت بروكوفيفنا بوقار وهي تلتفت تحو زوجها :

- دقیقتین أخریین من فضلك یا عزیزی ایفان فیدوروفتش • أظن أنه مصاب بنوبة حمی ، وأنه یهندی لا أكثر • أری هذا فی عینیه • لا یمكن أن نتركه وهو علی هذه الحال • یا لیسون نیقولایفتش ، ألیس فی وسعه أن یبیت عندك ، حتی لا یكون ثمة اضطرار الی نقله الی بطرسبرج •

ثم أضافت تقول مخاطبة ً الأمير « تشتشب ٠٠٠ » :

ـ هل سئمت أو ضجرت أيها الأمير العزيز ؟ \*

نم قالت تخاطب ألكسندرا:

ـ تعالى يا ألكسندرا ، رتبِّي شعرك قليلاً يا عزيزتي •

ورتبَّت اليزابت بروكوفيفنا ترتيب شعر ابنتها ، مع أنه لم يكن يعوزه أى ترتيب ، ثم قبلتها ، والواقع أن هذه القبلة كانت هى الغرض من مناداة الفتاة المها •

عاد هيبوليت يقول وقد خرج من أحلامه :

\_ كنت أظنك قادراً على شيء من التطور الفكرى ٠٠٠ نعم ، ذلك ما كنت أريد أن أقوله لك ( أضاف ذلك مرتاحاً ارتياح انسان تذكر شيئاً منسياً ) • انظر الى بوردوفسكى : هو يريد صادقاً أن يدافع عن أمه ، أليس كذلك ؟ ولكنه في نهاية الأمر لطّخ شرفها بالعار • انظر الى الأمير: انه يرغب في أن يساعد بوردوفسكى ، وهو اذ يمحضه أرق العاطفة

وينفحه المال انما يصدر عن أحسن نية وأكرم شعور ، ولعله بيننا الانسان الوحيد الذي لا يكرهه ولا ينفر منه ، وها هما مع ذلك يقفان أحدهما من الآخــر موقف العدو ! هأ هأ هأ ! • • • انتم جميعاً تكرهـون بوردوفسكي لأنه يتصرف مع أمه تصرفاً ليس فيه لباقة وأناقة فيما ترون، أليس كذلك ؟ هو كذلك ؟ هو كذلك ، هه ؟ انكم جميعاً متعلقون تعلقاً مسعوراً بجمال الأشكال ولطف الآداب في السلوك (كنت أقد ر منذ زمن طويل أنكم لا تحفلون الا بهذا) ، فاعلموا أن أحـداً منكم لعله لم يحبب أمه كما أحب بوردوفسكي أمه • أناأعلم أنك أرسلت الى هذه المرأة يحبب أمه كما أحب بوردوفسكي أمه • أناأعلم أنك أرسلت الى هذه المرأة على أن بواسطة جانيا دون أن يعلم بذلك أحد • ألا انني لمستعد أن أراهن على أن بوردوفسكي سيتهمك الآن بقلة اللباقة وعدم المداراة تجاه أمه • نمم ، حقاً ، ها ها ها ها إ • • •

وهذه نوبة جـديدة من الاختـاق والســـعال تقطع تلك الضحكة التشنجية الذي صاحبت كلماته الأخيرة •

قالت اليزابت بروكوفيفنا نافدة الصبر وكانت لا تحويّل عنه نظرتها القلقة :

\_ أهذا كل شيء؟ هل قلت كل ما كنت تريد أن تقوله؟ فاذهب الآن اذن الى سريرك • ان بك حمى • آه • • رباه ! • • ها هو ذا يستأنف • •

اتىجە ھىبولىت بالكلام الى أوجين بافلوفتشى فىجأة ، وقال لە بىلھىجة حانقة :

\_ أتضحك ؟ لماذا تضحك دائماً منى ؟ لقد لاحظت ذلك واضحاً ! وكان أوجين بافلوفتش يضحك فعلا ً •

ــ انما أردت أن أسألك يا ســيد ٠٠٠ هيبوليت ٠٠٠ معذرة ٢٠٠٠ نسيت اسم أسرتك ٠٠٠

## قال الأمير:

ـ السيد تيرنتيف ٠

- آ ••• نعم ••• شكراً يا أمير • لقد ذ كر لى اسمه منذ قليل ، لكن هذا الاسم بارح ذاكرتى ••• أردت أن أسألك يا سيد تيرنتيف هل ما قيل لى عنك صحيح : لقد قيل لى انك تعتقد أنه يكفيك أن تخطب فى الشعب ، من نافذة بيتك ، خلال ربع ساعة ، حتى يقتنع الجمهور بآرائك فوراً ، فيتبعك • هل هذا صحيح ؟

أجاب هيبوليت محاولاً أن يستجمع ذكرياته :

ـ يجوز جداً أن أكون قد قلت هذا الكلام •

ثم أضاف فجـأة وقد اندفع من جـديد وحـدج أوجين بافلوفتش ينظرة ثابتة :

ـ نعم ، قلت ذلك الكلام حتماً ، فماذا تستنتج من ذلك ؟

\_ لا شيء البتة • فانما ألقيت هذا السؤال من باب حب الاطلاع •

وصمت أوجين بافلوفتش • وظل هيبوليت يحدِّق اليه وكأنه ينتظر التتمة قلقاً •

قالت النزابت بروكوفيفنا تسأل أوجين بافلوفتش:

ے هیه ؟ هل أنهیت كلامك ؟ أنهه بسرعة یا صدیقی ، فقد آن له أن يمضى الى النوم • أم تُـراك لا تدرى كیف تنهیه ؟

كانت اليزابت بروكوفيفنا منزعجة انزعاجاً شديداً •

فاستأنف أوجين بافلوفتش كلامه فقال متسما :

\_ لعلني أميل الى أن أضيف ما يلى : ان كل ما سمعته من رفاقك يا سيد تيرنتيف ، وكل ما قلته أنت نفسك بموهبة لا مجال لنكرانها يرتد

فى رأيى الى النظرية التى تطمع فى جعل الحق منتصراً على كل شىء ، قائماً فوق كل شىء ، بل منبعداً كل شىء ، ربما دون سعى فى أول الأمر الى معرفة هذا الحق • لعلنى كنت مخطئاً •

ـ أنت مخطى، حتماً . حتى انني لا أفهم عنك ٥٠٠ ثم ماذا ؟

وصعدت من زاوية بالشرفة دمدمة • كان ابن اخت ليبديف يهمهم متكلماً بصوت خافت •

واستأنف أوجين بافلوفتش كلامه فقال :

لم يبق عندى ما أقوله تقريباً • وانما أردت أن ألفت النظر الى أن هذه النظرية ليس بينها وبين النظرية القائلة بأن الحق للأقوى ، أى بأن الحق لقبضة اليد وتحكم الفرد ، وتلك هى الطريقة التي سُوِّيت بها الأمور في أكثر الأحيان ، أقول ليس بين هاتين النظريتين الا خطوة واحدة • لقد تلبث برودون على نظرية القوة هذه التي تخلق الحق • وفي أثناء حرب الانفصال رأينا كثيراً من الليبراليين ، بل كثيراً من الليبراليين المتطرفين ، ينحازون الى صف المزارعين بعجة أن الزنوج ، من حيث هم زنوج ، يجب أن يُعدُوا أدنى منزلة من البيض ، وان للبيض حق الأقوى •••

- 9 ... fi --
- \_ أرى أنك لا تجحد حق الأقوى
  - **-** ثم اَ
- \_ أنت لا تتناقض على الأقل لقد أردت أن ألفت النظر الى أن المسافة ليست بعيدة بين حق الأقوى وحق النمور والتماسيح ، وحتى حق أمثال دانيلوف وجورسكى
  - \_ لا أدرى ٠٠٠ ثم ؟

كان هيبوليت لا يضنى الى أوجين بافلوفتش الا بأذن واحدة • كان لا يقول : « ثم ؟ ، الا انسيافاً مع الحديث ، دون أن يولى هذه الكلمة أى اهتمام ، أو أن يودعها أى معنى •

- لم يبق عندى ما أضيفه ٠٠٠ ذلك كل ما أردت أن أقوله ٠

قال هيبوليت يختم الكلام على نحو لم يكن متوقعاً:

ـ الواقع اننى لا أغضب منك ولا أحقد عليك •

وعلى غير شعور تقريباً ، ابتسم ومدَّ يده الى أوجين بافلوفتش •

د'هش أوجين بافلوفتش ، ثم اصطنع هيئة " فيها كثير من الجد ليلمس البد التي مداها اليه هيبوليت ، كأنما هو يقبل صفحه وعفوه ، وأضاف يقول بلهجة فيها ذلك الاحترام نفسه ، ولكن فيها التباساً كذلك :

\_ لا أملك الا أن أشكر لك تلطفك معى اذ تركت لى أن أتكلم ، فقد لاحظت فى أحيان كثيرة أن أصحابنا الليبراليين لا يدعون للآخرين أن يكون لهم رأى شخصى ، وأنهم يردون على معارضيهم فوراً باهانات أو بحجج أدعى الى الأسف من الاهانات نفسها ٠٠٠

قال الجنرال ايفان فيدوروفتش:

\_ هذا صحم كل الصحة .

ثم انسحب الى أقصى الشرفة من جهة المخــرج جاعلاً يديه وراء ظهره ، وأخذ يتناءب برماً متململاً •

قالت اليزابت بروكوفيفنا فجأة تخاطب أوجين بافلوفتش :

\_ هيًّا ٠٠٠ كفاك يا صديقي ٠٠ لقد أضجرتني !

وقال هيبوليت وهو ينهض مسرعاً ويرسم بيــده حــركة تعبر عن الحيرة والارتباك ، ويلقى حواليه نظرة زائغة خائفة :

\_ آن الأوان ٠٠٠ لقد احتجزتكم ٠٠ أردت أن أقول لكم كل شيء د٠٠ كنت أقد ّر أنكم جميعا ّ ٠٠٠ هذه أخـر مرة ٠٠٠ كان ذلك منى نزوة خيال ٠٠٠

واضح انه كان ينتمش ويتحمس نوبات نوبات ، ويخرج في الفينة بعد الفينة من حالة تشبه الهذيان ، حتى اذا عاد اليه وعيه كاملاً ، كان يستجمع ذكرياته ويمرض في أكثر الاحيان شزرات أفكار لعله كان منذ زمن طويل قد أنضجها وحفظها على ظهر القلب النساء الساعات الطويلة الفارغة التي كان يقضها في السرير منعزلاً مؤرقاً!

وأضاف يقول بلهجة جافة :

ـ طيب ••• وداعا ! هل تغلنون أن من السهل على ً أن أقول لكم : «وداعا» ؟ هأ هأ !•••

ضحك ضحكة ساخرة متحسرة لأنه فكّر في خراقة سؤاله • واذ آلمه أنه لم يستطع التعبير عن كل ما كان يريد أن يقوله صرخ يقول بلهجة غاضة :

\_ يا صاحب السعادة ، يشرفنى أن أدعوك الى حضور جنازتى ، هذا اذا رضيت أن تتنازل فتلبى الدعوة ، واننى ٠٠٠ أدعوكم جميعاً أيها السادة ، أدعوكم أن تنضموا الى الجنرال !٠٠٠

وأخذ يضحك ، لكن ضحكه كان ضحك انسان فقد عقله ، صُعقت اليزابت بروكوفيفنا ، فتقدمت نحوه خطوة ، وأمسكت ذراعه ، فحدًق اليها بنظرة ثابتة ، وهو ما يزال يضحك ذلك الضحك نفسه الذي تجمد على وجهه ان صح التعبر ،

\_ هل تعلمون أننى جئت الى هنا لأرى الأشجار ؟ هذه هى الأشجار .٠٠ ( أشار الى أشجار الحديقة بحركة من يده ) • ليس فى هذا ما يبعث على الضحك والاستهزاء ، أليس كذلك ؟

ثم أضاف يقول بلهجة رصينة ، مخاطباً اليزابت بروكوفيفنا : - يخيئًل الى أن هذا ليس فيه ما يبعث على الضحك والاستهزاء •

وعاد حالماً على حين فجأة من جديد ، ثم رفع رأسه بعد لحظة وأخذ يتفحص الحضور باحثاً عن واحد منهم • كان يبحث عن أوجين بافلوفتش الذى كان قريباً منه كل القرب ، على يمينه ، والذى لم يتحرك من مكانه • ولكن هيبوليت كان قد نسى ذلك فهـ و يستكشف ما حـ وله باحثاً عن الرجل • فلما أبصر • أخيراً هتف يقول متعجباً :

\_ ها ••• لم تنصرف! لقد ضحكت ضحكاً طويلاً منذ قليل ، حين تصورت اننى أريد أن ألقى من نافذة بيتى خطاباً يدوم ربع ساعة! ألا فليكن ماثلاً فى ذهنك اننى لم أبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ، واننى لبت راقداً على فراشى واضعاً رأسى على وسادتى زمناً طويلاً أنظر من تلك النافذة وأفكتر ••• فى جميع الأشياء ••• التى ••• انك تعلم أن الموتى لا أعمار لهم • لقد عاودتنى هذه الفكرة فى الأسبوع الماضى أتناء ليلة أرق ••• هل تريد أن أقول لك ما الذى تخشونه أكثر مما تخشون أي شىء آخر ؟ انكم تخشون صدقنا رغم ما تحملونه لنا من احتقار! هذه أيضاً فكرة وافتنى فى الليل بينما كان رأسى على الوسادة ••• أتظنين آننى أردت أن أتهكم عليك منذ قليل يا أليزابت بروكوفيفنا ؟ لا لم تكن هذه نيتى • أنا لم أكن أبغى الا أن أمدحك ••• لقد قال كوليا ان الأمير غاملك معاملة طفلة ••• •• هذا صحيح ••• ولكن ماذا ؟ لقد كنت أريد أن أضيف شيئاً آخر •••

قال ذلك وخبأ وجهه في يديه وفكَّر لحظة ٠

ـ ها ٠٠٠ نعم ٠٠٠ تذكرت : حين تهيأت منذ قليل للانصراف خطر

بالى فجاة ما يلى : هؤلاء أناس لن أراهم مرة أخرى بعد اليوم آبدآ ، أبدا ، لا ولن أرى الأسجار مرة أخرى ، ولن يقع بصرى بعد الآن الا على جدار الآجر الأحمر من منزل ماير ، أمام نافذتى ، ، فقلت لنفسى: اشرح لهم هذا كله ، ، ، حاول أن تنهمهم ، هذه حسناء راثعة الجمال ، وأنت رجل ميت ، ، فقد من نفسك بهذه الصفة ، ، ، قل لهم « ان في وسع ميت أن يتكلم بغير تحفظ » ، ، ، وان الأميرة ماريا ألكسيفنا لن تقول عن هذا شيئاً \* ، ، ، هأ هأ ما ، ، ألا تضحكون ؟ ( ألقى هذا السؤال وهو يجيل بصره حواليه مرتاباً ) ، سأقول لكم اننى اثناء رقاد رأسى على الوسادة يجيل بصره حواليه مرتاباً ) ، سأقول لكم اننى اثناء رقاد رأسى على الوسادة عجداً ، ، ، لذ قليل اننى ملحد ، ولكن هل تعلمون أن الطبيعة ساخرة بدتم تضحكون ؟ ألا انكم لقساة عتاة !

قال ذلك فجأة ومو يثبت على مستمعيه نظرة حزن واستياء • ثم ختم كلامه قائلاً بلهجة مختلفة كل الاختلاف ، لهجة فيها رصانة واقتناع ، كأن ذكرى أخرى قد ومضت في ذهنه :

ـ أنا لم أفسد كوليا •

قالت له اليزابت بروكوفيفنا معذَّبة :

\_ لا أحد يسخر منك ، لا أحد ٠٠٠ لسوف نستدعى لك فى الغد طبيباً آخر ٠ ان الطبيب الأول قد أخطأ ٠ ولكن اجلس ! انك لا تقوى على الوقوف ! وأنت تهذى ٠٠٠

ثم صرخت اليزابت بروكوفيفنا تقول مضطربة أشد الاضطراب وهي تتجلسه على مقعد :

\_ آه ٠٠٠ ماذا نفعل له الآن ؟

والتمعت على خدها دمعة صغيرة •

فلبث هيبوليت مذهولاً خلال لحظة من الزمن، ثم رفع يده ، ومدَّها خجلاً وجلاً فلمس تلك الدمعة الصغيرة ، وطافت بوجهه ابتسامة طفل. قال فرحاً :

\_ انك لا تعلمين مدى ما أشعر به نحوك من ١٠٠٠ ان كوليا يحدثنى عنك دائماً بحماسة عظيمة ١٠٠٠ اننى أحب حماسته • أنا لم أفسده ! هو الوحيد الذى أودعه خواطرى وأفكارى • لكم تمنيت أن يشارك الجميع فى هذا الميراث ، ولكن لم يكن ثمة أحد ، لم يكن ثمة أحد • • ولقد تمنيت كذلك أن أكون رجيلا " فعالا " • ذلك من حقى • • • وما أكثر الأشياء التى كان يمكن أن أتمناها أيضاً ! أما الآن فقد أصبحت لا أرغب فى شى \* • وأصبحت لا أريد أن أرغب فى شى \* • لقد آليت على نفسى أن لا أتمنى بعد البوم شيئاً ، فليبحث الآخرون بعدى عن الحقيقة ! نعم ، ان الطبعة ساخرة !

وأضاف يقول بحرارة :

لانسان الكامل في هذا العالم ، عهدت اليه برسالة أن ينطق بأقوال كانت الانسان الكامل في هذا العالم ، عهدت اليه برسالة أن ينطق بأقوال كانت سبباً في سفح دماء بلغت من الغزارة أنها لو سنفحت مرة واحدة لحنقت الانسانية ! انها لسعادة أن أموت ! ذلك أنني اذا لم أمت فقد يطلق لساني كذبة رهيبة بدافع من الطبيعة ! • • • أنا لم أفسد أحداً • • • لقد أردت أن أحيا لسعادة الناس جميعاً • • • أردت أن أحيا لاكتشاف الحقيقة ونشرها أحيا لسعادة الناس جميعاً • • • أردت أن أحيا لاكتشاف الحقيقة ونشرها أثكلم خلال ربع ساعة حتى أقنع جميع البشر ، نعم ، جميع البشر ! وهأنا ذا يتاح لى ، مرة واحدة طوال حياتي ، أن أجد نفسي على صلة لا بجميع البشر ، بل بكم وحدكم ، فماذا كانت النتيجة ؟ لا شيء ! كانت النتيجة البشر ، بل بكم وحدكم ، فماذا كانت النتيجة ؟ لا شيء ! كانت النتيجة

أنكم تحتقروننى • هذا دليل على اننى غبى أحمق ، على اننى امرؤ لا خير فيه ولا فائدة منسه ، وعلى أننى قد آن لى أن أزول ! وحين أزول ، فلن أخلتف وراثى أية ذكرى : لن أترك أى صدى ، لن أترك أى أثر ، لن أترك أى عمل ! لم أنشر أى رأى ، لم أذع أية قناعة ! لا تضحكوا من غبى أحمق ! انسوه ! انسوا كل شى الرجوكم أن تنسوا ! لا تكونوا قساة ! هل تعلمون اننى لو لم يصبنى مرض السل لانتحرت ؟! • • •

كان يبدو عليه أنه يريد أن يفيض في الكلام مزيداً من الافاضة ، وأن يتحدث مدة طويلة أيضاً ، ولكنه لم يستطع أن يستمر ، فتهاوى في مقعده ، وغطى وجهه ببديه ، وأخذ يبكى كطفل صغير .

عادت اليزابت بروكوفيفنا تكرر سؤالها :

ــ ماذا نفعل له الآن ؟ هلا ً قلتم ؟

وهرعت اليه فتناولت رأسه وشدته الى صدرها شـداً قوياً • كان هيبوليت ينشج نشيجاً عنيفاً • قالت تخاطبه :

ے کفی کفی ! کفی ! لا تبك ، كفی بكاء ً ! انك لطفل طيب ! سيغفر الله لك بسبب جهلك ، هياً ! كفی ! كن رجلا ً ! • • • والا شعرت بعد ذلك بخزی وعار • • •

قال هيبوليت وهو يحاول أن يرفع رأسه:

\_ لى هناك أخ وأخوات ، صغار مساكين أبرياء ٠٠٠ ستُفسد هى أخلاقهم ! انك أنت قديسة ٠٠٠ أنت نفسك طفلة ، فانقذيهم ! انتزعهم منها ١٠٠ انها ٢٠٠ هى ٢٠٠ عار ٢٠٠ آه ٢٠٠ ساعديهم ، أنجديهم! لسوف يرد الله الحسنة أضعافاً مضاعفة ! أنجديهم حباً بالله ، حباً بيسوع !

### صاحت تقول في غضب:

\_ هـ لا " قلت لنـا ما الذي يجب علينـا أن نفعـله الآن يا ايفــان فيدوروفتش ! هلا " تفضلت فخرجت عن صمتك الوقور المهيب ! اذا لم تتخذ قرارا فلأقضين " الليلة كلها هنا ! لقد سئمت النزول على مشيئتك ، والحضوع لاستبدادك !

كانت تتكلم بحماسة شديدة واندفاع قوى ، وتطالب بجواب على الفور ، وفى مثل هذه الظروف يلتزم الحضور الصمت ولو كانوا كُثُراً ، ولا يزيدون على الاهتمام السلبى والاستطلاع النائى ، انهم يتحاشون الافصاح عن شعورهم واعلان رأيهم ، وان كانوا يبدون ذلك كله بعد مدة طويلة ، ولقد كان بين الحضور حينذاك أناس قد يبقون الى مطلع الصبح دون أن ينطقوا بكلمة واحدة ، فهذه كانت حالة باربارا آرداليونوفا التى ظلت متنحية طوال السهرة ، دون أن تفتح فاها بكلمة واحدة ، ولكنها كانت فى الوقت نفسه منتبهة أشد الانتباه الى كل ما كان يقال \_ ولعل هناك أسباباً كانت تدعوها الى ذلك وتحضها عليه ،

### قال الجنرال :

\_ يا صديقتى العزيزة ، رأيى أن ممرضة " تسهر عليه خير له من كل هذا الاضطراب الذى تضطربينه ؛ ومن المفيد أن يقضى الليل هنا رجل هادى المزاج أهل للثقة ، على كل حال ، يجب أن نطلب الى الأمير أن يصدر أوامره ، • • ثم نترك المريض فوراً ليرتاح ، ويمكن أن نعود الى الاهتمام به فى الغد ،

قال دوكتورنكو يسأل الأمير بلهجة حانقة لاذعة :

ـ أوشك الليل أن ينتصف • ونحن منصرفون • فهل يأتي معنا أم يبقى عندك ؟

قال الأمير:

ـ تستطيعون أن تبقوا معه اذا شئتم •

فانبرى السيد كيللر ينادى الجنرال بحماسة :

\_ يا صاحب السمادة ، اذا كان ينبغى أن يقضى الليل هنا رجل أهل للثقة ، فاننى سيسرنى أن أضحى فى سبيل صديقى ٠٠٠ هذا انسان ذو نفس كبيرة ! لطالما عددته رجلاً عظيماً يا صاحب السعادة ! صحيح أننى أنا بغير ثقافة ، ولكنه هو ، حين يتكلم ، تتساقط من فمه لآلىء ، لآلىء يا صاحب السعادة !

أشاح الجنرال وجهه متململاً برماً •

وقال الأمير يجيب عن الأسئلة الحانقة التي ألقتها عليــه اليزابت بروكوفيفنا:

- سوف يسرنى أن يبقى • ان من الصعب عليه طبعاً أن ينصرف • - أظن أنك تنام ؟ اذا كنت لا تريد أن تتولى أمره فسأنقله الى بيتى • آه • • • يا رب ! • • • أرى أن الأمير نفسه لا يكاد يستطيع الوقوف على قدمه • أتراك مريضاً يا أمير ؟

ان اليزابت بروكوفيفنا كانت قد توقعت بعد الظهر أن ترى الأمير راقداً على فراش الموت ، فلما رأته قائماً بالغت فى تقدير ابلالـه من مرضه ، ان نوبته الأخيرة ، والذكريات الكاوية التى ترتبط بها ، والمتاعب والانفعالات التى عاناها فى هذه السهرة بسبب موضوع « ابن بافلشتشيف ، أولاً ، وبسبب حالة هيبوليت بعد ذلك ، ان هذا كله قد أهاج ما يتصف به من حساسية مريضة وانفعالية شديدة فاذا هو يصير الى حالة تقارب الحمى ، ثم ان هما جديداً ، بل قل خشية جديدة أخذت تُقرأ الآن فى

عينيه : لقد كان ينظر الى هيبوليت فى قلق كأنما هو يتوقع منـــه انفجاراً جديداً •

ونهض هيبوليت على حين فجأة شاحب الوجه شحوباً رهيباً • ان سحنته النقلبة تعبر عن شعور فظيع بالعار ، شعور مرهق يتجلى خاصة في النظرة المبغضة الكارهة المذعورة التي كان يجيلها على الحضور ، ويتجلى في الابتسامة التائهة الزائفة الماكرة الساخرة التي كانت تقليص شفتيه المرتعشتين • ثم خفض عينيه ، وجر نفسه بخطي مترنحة نحو بوردوفسكي ودكتورنكو اللذين كانا ينتظرانه عند مخسرج الشرفة ، وهو ما يزال بتسم تلك الابتسامة نفسها • كان يريد أن ينصرف معهم •

## هتف الأمير يقول:

ـ ذلك بعينه ما كنت أخشاه! كان لا بد أن يحدث هذا! فالتفت هيبوليت نحوه فجأة وقد اعترته نوبة حنق مسعور تمرعش جميع قسمات وجهه ، وقال يخاطيه:

\_ آ • • • ذلك ما كنت تخشاه ؟ كان لا بد أن يحدث هذا ؟ ألا فاعلم اذن أنه اذا كان هنا شخص أكرهه ( زأر يقول هذا الكلام بصوت حاد صافر يصاحبه رشاش لهاب ) \_ وأنا أكرههم جميعاً جميعاً \_ فان ذلك الشخص هو أنت ، أنت ! أنت أيها اليسوعى المنافق المراثى ، المتوه الأبله ، المليونير المحسن • اننى أكرهك أكثر مما أكره أى انسان وأى شى • فى هذا العالم • لقد أدركت حقيقتك منذ زمن طويل فأخذت أكرهك • اننى منذ اليوم الذى سمعت فيه عنك نفرت منك وأبغضتك من أعماق قلبى • • • أنت الذى استدرجتنى الى هذا الفخ ! أنت الذى اطلقت فى نفسى نوبة الهذيان هذه ، لقد دفعت رجلاً محتضراً الى أن يجلل نفسه بالحزى والعار • أنت أنت المسئول عن حطتى وصغارى و دناوتى ! لو علمت بالحزى والعار • أنت أنت المسئول عن حطتى وصغارى و دناوتى ! لو علمت

أننى سأعبش لقتلتك! ما أنا فى حاجة الى احسانك • لا أريد أن يحسن أحد الى • هل تسمعنى ؟ لا أريد احسان أحد! لقد أصابتنى نوبة هذيان • فليس من حقك أن تستمد من هذا انتصاراً! • • • اننى ألعنكم جميعاً ، ألعنكم جميعاً ،

دمدم ليبديف يقول لأليزابت بروكوفيفنا:

\_ لقد أخجله وأخزاه أنه بكى • «كان لا بد أن يحدث هذا » • ما أعجب الأمير ! لقد قرأ قرارة نفسه وأعماق ضميره !

لكن اليزابت براكوفيفنا لم تتناذل أن تنظر اليه • كانت منتصبة بشموخ وكبرياء ، مرفوعة الرأس ، تتصفح وجوه هؤلاء « الناس النافهين ، ، بفضول يسوده احتقار • وحين أنهى هيبوليت كلامه ، هزا الجنرال منكيه ، فرمقته عندئذ بنظرة غاضبة ، شملته من قمة الرأس الى أخمص القدم ، كأنها تحاسبه على هذه الحركة وتطلب منه تفسيراً لها ، ثم لم تلبث أن أسرعت تلتفت الى الأمير فتقول له :

\_ شكراً يا أمير ، يا صديق أسرتنا الغريب الأطوار ، شكراً على هذه السهرة الممتعة التى ندين بها لك ، أحسب أنك الآن فرح بأنك استطعت أن تُشركنا نحن أيضاً في أعمالك الجنونية ! كفي هذا ! يا صديقي ، لا أقل من أن نشكر لك أنك أتحت لنا أن نعرفك حق معرفنك ! • • •

وبحركات حانقة غاضبة أخذت ترتب خمارها بانتظار أن ينصرف « هؤلاء الناس » • وفى هذه الأثناء وصلت عسربة تُنقلُنهم ، أتى بها ابن ليبديف ، الطالب فى الكليبة ، الذى كان دكتورنكو قد أوفده منهذ ربع ساعة ليجىء بمركبة • وسرعان ما اعتقد الجنرال أن من واجبه أن يضيف كلمة صغيرة الى الأقوال التى نطقت بها امرأته ، فقال :

\_ الحق يا أمير أننى ٠٠٠ أنا نفسى ٠٠٠ لم أكن أتوقع أن ٠٠٠ بعد كل شيء ، بعد كل علاقات الصداقة التي تجمعنا !٠٠٠ وأخبراً يا أليزابت بروكوفيفنا ٠٠٠

صاحت آدیلائید تقول و هی تسرع نحو الأمیر وتمد الیه یدها:

ـ ما هذا الذی تقولون؟ کیف یمکنکم أن تعاملوه هذه المعاملة؟

فابتسم لها الأمیر ابتسامة تائهة + الا ان وشوشة متعجلة لم تلبث أن
لسمت أذنه لسم النار + ان آجلایا هی التی دمدمت تقول له هامسة:

ـ اذا لم تطرد هؤلاء الناس الأدنياء فوراً ، فلأكرهنك طوال حياتي، طوال حياتي ، ولأكرهنــَّك وحدك !

كانت تبدو خارجة عن طورها ، ولكنها أشاحت عن الأمير من قبل أن يتسم وقته لأن ينظر اليها •

على أن الشرفة كانت قد خلت من كل من يمكن طرده : كانوا قد استطاعوا أن يضعوا المريض في العسربة كيفما اتفق ، وكانت العسربة قد تحركت منصرفة .

\_ هل تعتقد أن هذا سيدوم مدة طويلة يا ايفان فيدوروفتش ؟ ما رأيك ؟ هل تظن أن سيكون على أن أحتمل هؤلاء الصيية الأشرار السيئين زمناً طويلاً ؟

ومد النفان فيدوروفتش يده الى الأمير مع ذلك ، ولكنه قبل أن يسمع وقت الأمير للصافحته ، أسرع يجرى وراء اليزابت بروكوفيفنا التى كانت تهبط درجات الشرفة مظهرة غضبها فى صخب ، أما آديلائيد وخطيبها وألكسندرا فقد ود عوا الأمير بصودة صادقة ، وكان أوجين

بافلوقتش معهم ، وهو الشخص الوحيد الذي كان مشرق المزاج منشرح النفس • وقد دمدم يقول بابتسامة فيها أكبر التلطف:

\_ حدث ما كنت أتوقعه ! ولكن من المؤسف يا صديقى المسكين أنك قد أصابك من ذلك ألم وعذاب •

وخرجت آجلايا دون أن تودِّع الأمير •

على أن هذه السهرة كانت تهيىء مفاجأة جديدة • لقد كان على اليزابت بروكوفيفنا أن تقع لها مقابلة ما كان يكن أن تدور في خلد أحد.

فقبل أن تصل الى أسفل السلم المفضى الى الطريق ( الذى يدور حول الحديقة ) كانت تجرى أمام فيللا الأمير مركبة باهرة هى عربة فخمة يجرها حصانان أبلجان ، وفيها سيدتان ترتديان أجمل حلة ، فما ان صارت العربة على مسافة عشرة أمتار من الفيللا حتى وقفت فجأة ، والتفتت احدى السيدتين بحركة سريعة كأنها لمحت شخصاً تعرفه هى فى حاجة ملحة الى أن تراه بسرعة •

وصاحت السدة تقول بصوت واضح متناغم :

\_ آوجين بافلتش ! أهذا أنت ؟

فارتعش الأمير لهذه الصرخة ، ولعل أحداً آخر قد ارتعش أيضاً. وتابعت السدة كلامها تقول :

\_ ما أسمدنى بالعثور عليك أخيراً! لقد أوفدت الى المدينة رسولين ظلا يبحثان عنك طوال النهار فلم يظفرا بطائل •

تسميَّر أوجين بافلوفتش فى وسط السلم كأن صاعقة قد نزلت عليه. وتوقفت اليزابت بروكوفيفنا فى مكانها أيضاً ، ولكن دون أن يظهر عليها ما ظهر عليه هو من علائم الذهول ، ورمقت السيدة الوقحة بنظرة فيها

ذلك النعالى الشديد نفسه وذلك الازدراء الكبير نفسه الذى اشتملت عليه نظرتها الى أولئك « التافهين ، منذ قليل ، ثم سرعان ما حو ًلت بصرها الى أوجين بافلوفتش متفحصة ً مستفهمة !

تابع ذلك الصوت نفسه يقول:

ـ لدى ً نبأ يجب أن أزفه اليك و لا تقلقنك سندات كوبفر \* و لقد لبى روجويين طلبى فاشتراها بفائدة ثلاثين فى المائة و فتستطيع أن تطمئن خلال ثلاثة أشهر على الأقل و أما بيسكوب وسائر أولئك الأوباش فسنتفق معهم آخر الأمر على حل بغير خصام و معنى ذلك أن الأمور كلها تجرى على ما يرام و فابتهج وافرح! إلى اللقاء غداً!

واستأنفت العربة جريها ولم تلبث أن غابت •

هتف أوجين بافلوفتش يقول وقد احمر وجهه استياء وأخذ يلقى على ما حوله نظرات دهشة وذهول :

- هذه مجنونة ! انى لأجهل كل الجهل ماذا أرادت أن تقول ماتلك السندات التي تكلمت عنها ؟ من هي هذه المرأة ؟

حد تق اليزابت بروكوفيفنا اليه ثانيتين أخريين ، ثم استدارت والتجهت نحو منزلها يتبعها ذووها ، وعاد أوجين بافلوفتش الى الأمير فى الشرفة بعد دقيقة ، وكان الأمير فى حالة انفعال شديد واضطراب قوى ،

\_ ألا تدرى حقاً ماذا كان معنى ذلك يا أمير ؟

فأجابه الأمير متأثراً هو نفسه تأثراً مؤلماً :

ـ لا أدرى !

9 Y \_

! > \_

قال أوجين بافلوفتش وهو ينفجر ضاحكاً:

ــ أنا أيضاً لا أدرى ! ان قصة السندات هذه لا تخصني ولا شأن لى بها ، أقسم لك على ذلك ، ولكن ماذا بك ؟ كأنى بك تتهاوى ...

ــ لا • • • لا • • • أؤكد لك أن لا • • •

# الفصل انحسادي عشر

ثلاثة أيام قبل أن يهدأ حنق آل ايبانتشين هدوءا كاملاً • وكان الأمير ، على عادته ، ينسب الى نفسه كثيراً من الأخطاء وينتظر صادقاً أن يعاقب. ومع ذلك كان قد اقتنع في هذه المرة ، منذ



البداية ، أن اليزابت بروكوفيفنا لا يمكن أن تكون قد غضبت منه هو ، وأنها انما غضبت من نفسها ، لذلك احتار أشد الحيرة وحزن أكبر الحزن حين رأى أنهم ظلوا حاقدين عليه ثلاثة أيام ، وهناك أحداث أخسرى عديدة غذّت قلقه في أثناء ذلك ، وكان أحد تلك الأحداث خاصة هو الذي أهاج مزاجه الشكاك وطبعه الريّاب شيئًا بعد شيء خلال هذه الأيام الثلاثة (كان الأمير يؤاخذ نفسه في الآونة الأخيرة على أنه يترجح بين حدين أقصين ، فهو تارة « واتق ثقة " سخيفة " في غير محلها » ، وهو ثارة « شديد الشك والحذر والريب الى درجة مظلمة دنيئة » ) ، المهم أنه في نهاية اليوم الثالث كانت حادثة السيدة الغريبة الأطوار التي أطلت من عربتها الفخمة ونادت أوجين بافلوفتش ، كانت هذه الحادثة قد تضخمت في نفسه واتخذت أبعاداً مخيفة محيّرة ملغزة ، وكان اللغز يترجم عن نفسه في ذهنه ( ناهيك عن وجوهه الأخرى ) بالسؤال التالى : أتقع تبعة على عاتق ، ؟ لكنه كان لا يمضى الى حد النطق باسم ، أما الأحرف الأولى من الاسم ، وهي : كان ك ، ب ، فلم تكن في اعتقاده الى مزاحة بريئة من مزاحات الأطفال ث ، ف ، ب ، فلم تكن في اعتقاده الى مزاحة بريئة من مزاحات الأطفال

لا يستطيع المرء أن يتلبث فكره عندها اذا هو لم يشــأ أن يقع في الخزى والعارب

على أن الأمر قد سعد ، في غداة تلك السهرة الفاضحة التي كان يعد نفسه «سمها» الرئسي ، قد سعد بزيارة الأمير « شتشه ٠٠ » وآديلائه اللذين كانا عائدين من نزهة في الصاح ، فمرِّرا به قائلين « انهما يريدان «خاصةً » أن يستطلما أخار صحته ٠ ، • وقد لاحظت آديلائد أثناء دخولها في الحديقة شجرة قديمة رائعة كشفة محوَّفة الجذع كثيرة التشقق تحمل أغصانها الطويلة ذات العقد أورافاً فتية نضيرة ، فأصرت اصراراً شديداً على أن ترسمها ، ولم تكد تتكلم أثناء الزيارة التي دامت نصف سياعة الا عن هيذه الشيحرة • وأبدى الأمير « شتشه ••• » كثيراً من التحب والنودد وكان كـتِّساً لـقاً على عادته • سأل الأمير عن الماضي وأيقظ ذكرى الأحداث التي يرجع عهدها الى أولى العلاقات التي قامت بينهما ،

حتى انه لم يكد يتكلم عما جرى في الليلة البارحة •

ونفد صر آديلائد أخراً فاعترفت متسمة ً بأنهما جاءا الله خفة ، ولم تزد على ذلك شيئًا ، غير أن هذا الاءتراف كان كافيًا لافهام الأمير أن أبويها ، ولا سما النزابت بروكوفيفنا لسيا راضين عنه • ومع ذلك لم ينس الأمير « شتشه ٥٠٠ » ، ولا نست آديلائد ، أثناء زيارتهما ، بكلمة واحدة عن الجنرالة ، ولا عن آجلايا ، حتى ولا عن ايفان فىدوروفتش.

وحين انصرفا لاتمام نزهتهما لم يدعوا الأمير الى اصطحابهما • أما أن يدعواه الى زيارتهما فذلك أمر لم يكن محل بحث أصلاً • وقد أفلت من آديلائيد بهذه المناسبة عبارة ذات دلالة ، فانها اذ تكلمت عن لوحة من لوحاتها المرسومة بالألوان المائمة وأظهرت رغتها فحأة في أن يراها الأمير، قالت : « ما السبيل الى أن أستطيع أن أريك الصورة في وقت أقرب ؟ اسمع !٠٠٠ سأدسلها اليك هذا اليوم نفسه مع كوليا اذا جاء الى دارنا ،

أو أُجِيئُك بها أنا نفسى غداً أثناء نزهتى مع الأمير • ، وقد أسعدها ، حين أوحت بهذه الفكرة ، أن تكون قد و ُقَـقت الى حل المسألة حلاً حاسماً يرضى الجمع •

وفى لحظة التوديع تقريباً بدا على الأمير • شتشه •• ، أنه تذكر شيئاً ما على حين فحاة • قال يسأل الأمير :

\_ بالمناسبة ، ألا تعسرف يا عزيزى ليون نيقولايفتش ، مَنَ " تلك السيدة التي نادت أوجين بافلوفتش أمس من عربتها ؟

قال الأمر:

\_ هى ناستاسيا فيليبوفنا؟ ألم تتعرفها؟ لكننى لا أدرى مع من كانت! قال الأمر « شتشد ٠٠٠ » بحرارة :

ــ أعرفها لأننى سمعت عنها ؟ ولكن بماذا صاحت ؟ أعترف لك بأن ما قالته كان فى نظرى لغزاً ٠٠٠ فى نظرى أنا وفى نظر الآخرين ٠ أجابه الأمر بكثير من الساطة :

- تكلمت عن سندات على أوجين بافلوفتش لا أدرى ما هى ؟ وقالت ان هذه السندات قد انتقلت تلبية الطلبها من يدى مراب الى يدى روجويين الذى سيمهل أوجين بافلوفتش فترة من الوقت ٠

ـ ذلك ما سمعته يا عزيزى الأمير ، لكنه ليس معقولاً! ان أوجين بافلوفتش لا يمكن أن يكون قد وقعً أى سند! انه غنى جداً ٠٠٠ صحيح أن هذا حدث له فى الماضى بسبب خفته وطيشه ٠٠٠ أما أن يكون رجل له ثروة طائلة كثروته ، قد وقعً سندات لمراب من المرابين وأصبح قلقاً لاقتراب موعد دفعها ، فذلك شىء مستحيل ، ثم انه لشىء مستحبل أيضاً أن تكون العلاقة بينه وبين ناستاسيا فيليبوفنا حميمة الى هذا الحد ، وأن تُرفع بينهما الكلفة فاذا هى تخاطبه بصيغة المفرد دون تحرج ،

ذلك هو اللغز الرئيسى • انه يحلف بأغلظ الأيمان أنه لا يفهم من ذلك شيئًا البتة ، وانى لأصدقه كل التصديق • لذلك رغبت أن أسألك ياعزيزى الأمير هل تعرف عن هذا الأمر شيئًا • أقصد : هل وصلت الى مسامعك شائعة من الشائعات مثلاً ؟

ــ لا ، لا أعرف عن هذه القضية شيئًا ، وأؤكد لك أننى لا شــأن لى بها •

ما أغربك اليوم يا أمير ! حقاً اننى أنكرك ولا أعرفك ! هل يمكن أن يكون قد خطر ببالى أن لك مشاركة ما فى قضية كهذه القضية ؟ دعك من أنت اليوم فى غير حالتك الطبيعية ٠

قال له ذلك ثم عانقه وقبَّله ٠

قال ليون نيقولايفتش :

ــ مشاركة ما في « قضية كهذه القضية » ؟ ولكنني لا أرى هنا أية قضية .

أجاب الأمير « شتشد ٠٠٠ » بلهجة جافة :

ــ ليس هناك أى شك فى أن هذه المرأة قد أرادت الاساءة الى أوجين بافلوفتش ، بطريقة من الطرق ، مسندة اليه ، أمام شهود ، أعمالا ليست أعماله ولا يمكن أن تكون أعماله .

بدا الاضطراب على الأمير ليون نيقولايفتش ، لكنه ظل يحدق الى محديّة بنظرة مستفهمة • وظل محدثه صامتاً لا يتكلم •

فدمدم الأمير يقول أخيراً بلهجة فيها شيء من نفاد الصبر :

ــ ولكن أليست المسألة مسألة سندات فحسب ؟ ألم يكن مدار الكلام أمس على سندات لا أكثر ؟ ـ غريب • اننى أقول لك الأمر وما عليك الا أن تحكم بنفسك : ما عسى أن يكون هنالك من شى مشترك بين أوجين بافلوفتش وبين تلك . • • • أو بينه وبين روجويين أيضاً ؟ أعود فأقول لك انه يملك ثروة طائلة • أنا أعرف هذا من مصدر مطلع موثوق به • وهو عدا ذلك متأكد أنه سيرث من عمه • كل ما فى الأمر أن ناستاسيا فيليبوفنا • • •

قطع الأمير « شتشد ٠٠٠ » كلامه من جـــديد : كان واضحـــا أنه لا يريد أن يقول عن المرأة الشابة أكثر مما قال ٠

فسأله لبون تقولايفتش فجأة بعد لحظة صمت:

ـ ألا يبرهن هذا على أنه يعرفها ، على كل حال ؟

- جائز جداً • هو رجل متنقل الهوى مولع بالمباهج! مهما يكن من أمر ، فهما اذا كانا قد تصارفا فانما تعارفا في الماضي • لا بد أن تعارفهما يرجع عهده الى سنتين أو ثلاث سنين • كان في ذلك الأوان ما يزال على صلة بتوتسكى • أما الآن فلا يمكن أن يجمعهما شيء • وكيف كان الأمر فان الصلة بينهما لم تكن في يوم من الأيام حميمة الى الحد الذي يسمح لهما بأن يتخاطبا بصيغة المفرد • أنت نفسك تعلم أنها كانت غائبة الى هذه الآونة الأخيرة ، وأنها ظلت مختفية لا يعثر عليها أحد • وما يزال كثير من الناس يجهلون أنها عادت • لم ألاحظ عربتها الا منذ ثلاثة أيام •

قالت آديلائيد:

ـ عربة **فخمة** !

\_ نعم فخمة !

وانصرف الزائران وهما يظهران للأمير أرق العواطف ، حتى لكأنه أخوهما • خرجت للأمير من هذه الزيارة اشارة هامة • صحيح أنه اشبه في الأمر اشتاها قوياً منذ الليلة البارحة (وربما قبل ذلك) ، لكنه لم يكن قد جرؤ حتى الآن أن يرى أن مخاوفه في محلها • أما الآن فقد اتضحت له الأمور: ان الأمير «شتشه • • • » على تأويله الحادث تأويلا خطأ ، يقارب الحقيقة مع ذلك ، ويحزر على كل حال أن ثمة «مكيدة » • (قال الأمير يحدث نفسه : ولعله يدرك الأمر ادراكا صحيحا بينه وبين نفسه ، ولكنه لا يريد اعلان ادراكه ويتعمد تأويل الحادث تأويلا خطأ ) • هناك شيء يخطف الانتباه خاصة ": هو أنهما جاءا (ولاسيما الأمير «شتشه • • ه أملين أن يحصلا على ايضاح ما ؛ وهذا يعنى انهما يعد ان الأمير ضالماً في «المكيدة » • ثم اذا كانت القضية هي هذه ، وكان لها هذا الحمل كله ، فذلك دليل على أن تلك « المرأة » تسمى الى هدف رهيب • ولكن ما هو فذلك دليل على أن تلك « المرأة » تسمى الى هدف رهيب • ولكن ما هو ذلك الهدف ؟ سؤال فظيم ! « وكيف يمكن صرفها عنه ؟ ان من المستحيل ذلك الهدف ؟ سؤال فظيم ! « وكيف يمكن صرفها عنه ؟ ان من المستحيل ايقافها عن بلوغ غاياتها وتحقيق أعدافها » • ذلك أمر يعرفه الأمير بالتجربة • « هي مجنونة ! مجنونة » •

ولكن ما أكثر هذه الأسرار التي تتزاحم في تلك الصبيحة مناليوم! انها تقتضى أن توضيَّح كلها على الفور ، وذلك ما أغرق الأمير في ذهول عميق .

وجاءت فيرا ليبديفا حاملة ليوبوتشكا بين ذراعيها ، فسر عنه ذلك قليلاً ، وظلت تثرثر بعض الوقت مرحة ، ثم جاءت أختها الصغرى فلبثت فاغرة الفم من الدهشة ، ووصل أخيراً ابن ليبديف ، الطالب في المدرسة السانوية ، فأكد له أن «كوكب الأفسنتين ، الذي تذكر رؤيا يوحنا أنه سقط من السماء على الأرض عند ينبوع المياه انها هو في رأى أبيه تنبؤ بشبكة خطوط السكة الحديدية التي تمتد اليوم على أرض

أوروبا • لم يشأ الأمير أن يؤيد هذا الزعم ، واتفق على أن يسأل ليبديف نفسه في هذا الأمر لدى أول مناسبة •

روت فيرا ليبديفا للأمير أن كيللر قد أقام عندهم منذ أمس ، وأضافت أن جميع الظواهر تدل على أنه لن يغادرهم قريباً ، لأنه وجد ههنا مجتمعاً يناسبه ، وانعقدت صداقة بينه وبين الجنرال ايفولجين ، وقد أعلن أنه لا يمكث عندهم الا ليكمل تعليمه ويحسنّن ثقافته ،

أخذ الأمير ، على وجه العموم ، يزداد سروراً بصحبة أولاد ليبديف يوماً بعد يوم .

ولم يظهر كوليا فى ذلك النهار : فانه قد ذهب الى بطرسبرج فى ساعة مبكرة من الصباح • ( وكان ليبديف قد سافر منذ الفجر هو أيضاً لأعمال شخصية ) •

غير أن الزيارة التي كان الأمير ينتظرها نافد الصبر انما هي زيارة جبريل آرداليونونتش الذي كان لا بد أن يجيء في أثناء النهار وقد وصل بين الساعة السادسة والساعة السابعة ، بعد المشاء فوراً و فلما رآه أخيراً اعتقد أنه أمام شخص لا بد أن يعرف جميع خفايا الأمر وهو الذي معرفتها وكيف يمكن أن لا يعرف جانيا جميع خفايا الأمر وهو الذي يملك مساعدين مثل باربارا آرداليونوفنا وزوجها ؟ غير أن العلاقات بينه وبين الأمير كانت تتسم بطابع خاص بعض الشيء وصحيح أن الأمير قد كلفه بقضية بوردوفسكي ورجاه ملحاً أن يهتم بها ولكن رغم علامة الثقة هذه ، ورغم ما جرى بينهما قبل ذلك ، تبقى هنالك موضوعات يتحاشيان التحدث فيها ويتجنبان الكلام عنها ، وذلك بنوع من اتفاق يتحاشيان التحدث فيها ويتجنبان الكلام عنها ، وذلك بنوع من اتفاق صامت و كان الأمير يحس في بعض الأحيان أن جبريل آرداليونوفتش يتمنى من جهته لو تنعقد بنهما صداقة وتقوم بينهما صراحة بغير حدود و

وفى هذا الصباح مثلاً ، حين رآه داخلاً ، شعر بأن جانيا يعتقد أنه قد آن الأوان لتحطيم الجليد وتحقيق التفاهم فى جميع الأمور (كان الزائر مع ذلك متعجلاً ، فلقد كانت أخته تنتظره عند ليبديف لشأن ملح يجب أن يسويناه بينهما ) •

ولكن لئن توقع جانيا حقاً أن يلقى عليه الأمير وابلاً من أسئلة متعجلة ، وأن يكشف له عن أمور كثيرة على غير ارادة منه ، وأن يفضى اليه بما يعتلج فى قرارة نفسه ، فقد أخطأ خطأ كبيراً ، لقد ظل الأمير طوال مدة الزيارة التى دامت عشرين دقيقة ، ظل غارقاً فى خواطره ، حتى ليكاد يكون ذاهلاً ، ولم يلق الأسئلة المتوقعة ، أو قل لم يلق السؤال الهام الذى كان ينتظره جانيا ، لذلك ارتأى جانيا أن من المناسب أن يتحفظ هو أيضاً فلا يسترسل ، صحيح أنه ظل طلق اللسان كثير الكلام ، ولكنه فى ثر ثرته الحقيفة المتوددة اللطيفة ، تحاشى أن يلامس النقطة الأساسية ،

روى فيما روى أن ناستاسيا فيليوفنا لم تصل الى بافلوفسك الا منذ أربعة أيام ، وأنها قد جذبت أنظار الناس وأثارت انتباههم ، وذكر أنها تقيم عند داريا ألكسيفنا ، فى منزل صغير مريح بشارع «البحارة »، ولكن مركبها تكاد تكون أفخم مركبة فى بافلوفسك ، وقد احتسد حولها منذ الآن جمهور من المولئهين ، فيهم الشباب وفيهم الشيوخ ؟ وثمة فرسان يواكبون مركبتها فى بعض الأحيان ، وهى على عادتها شديدة التدقيق فى اختيار معارفها ، فلا ترضى أن يكون يقربها الا صفوة منتقاة ، غير أن هذا لا ينفى أنها محاطة بما يسبه أن يكون فصيلة من الحرس مستعدة للدفاع عنها أتم الاستعداد متى مستّ الحاجة الى ذلك ، وبسبها فسخ خطوبت وجل من المزارعين فى بافلوفسك ، وكاد جنرال عجوز أن يلعن ابنه ، وهى تصطحب أثناء نزهاتها بالمركبة ، وفى كثير من

الأحيان ، فتاة بارعة الجمال في السادسة عشرة من عمرها تمت بقربي بعيدة الى داريا ألكسيفنا ، والفتاة موهوبة في الفناء ، فصوتها يجتذب انتباه أهل الحي الى منزلهم في المساء ، هذا وان ناستاسيا فيليبوفنا تمنى بهندامها أشد العناية ، فملابسها بسيطة ، لكنها في غاية الذوق والأناقة ، فاذا أضفنا الى ذلك جمالها ومركبتها أدركنا لماذا تثير غيرة جميع السيدات ،

وأفلت لسان جانيا فقال : أما حادث الأمس السخيف فلا شك فى أنه مدبَّر ، ولا يمكن أن تكون هى السئولة عنه ، فيجب أن يُعرف الجانى ، والا تجنَّى الناس عليها وقالوا فيها سوءاً ، وذلك ما سيحدث قريباً على كل حال .

كان يتوقع أن يسأله الأمير لماذا يرى أن حادث الأمس أمر مدبّر، ولماذا يمتقد أن الناس لن يلبثوا أن يقولوا في ناستاسيا سوء أ • ولماذا يمتقد أن الأمير لم يلق أي سؤال عن هاتين النقطتين •

وذكر جانيا بعد ذلك معلومات مفصيّلة عن أوجين بافلوفتش ، دون أن يكون الأمير قد سأله عن شيء من ذلك أيضاً • وان كلام جانيا عن أوجين بافلوفتش لأمر غريب ، لا سيما وأنه كان ينقحم في الحديث اقحاماً • قال جانيا فيما قال : انه يعتقد أن أوجين بافلوفتش لم تكن بينه وبين ناستاسيا فيليبوفنا عبلاقات في يوم من الأيام ؟ وانه حتى في الوقت الحاضر لا يكاد يعرفها فقد قدُرِّمت اليه مرة واحدة منذ ثلاثة أيام أو أربعة أثناء النزهة • ومن المشكوك فيه أن يكون قد زارها في بيتها مرة واحدة ولو بصحة أشخاص آخرين •

أما مسألة السندات فمن الجائز أن تكون صحيحة (حتى ان جانيا يعدها أكيدة ) • صحيح أن أوجين بافلوفش يملك ثروة كبيرة ، غير أن «شيئاً من الفوضي يسيطر على ادارة أملاكه ، ••• وانقطع جانيا عن الكلام فى هذا الموضوع الغريب ، ثم لم يزد شيئًا عن فعلة ناستاسيا فىلسوفنا بالأمس ، عدا الاشارة التى ساقها من قبل .

وأخيراً جاءت باربارا آرداليونوفنا تبحث عن جانيا ، لكنها لم تمكت عند الأمير الا دقيقة واحدة استطاعت خلالها أن تبلغه ( دون أن يسألها عن شيء أيضاً ) أن أوجين بافلوفتش يقضى هذا اليوم ببطرسبرج وقد يقضى بها الغد أيضاً ، وان زوجها ( ايفان بتروفتش بتسين ) هو الآن ببطرسبرج فأغلب الظن أنه ذهب الى هناك للاهتمام بشئون أوجين بافلوفتش ، واضح أن فى الأمر شيئاً ، وأضافت الى هذا عند انصرافها أن اليزابت بروكوفيفنا معتكرة المزاج فى هذا اليوم فهى ترهق من حولها أشد الارهاق وأن أجلايا \_ وذلك شيء أغرب \_ قد اشتجرت مع الأسرة كلها ، لا مع أبيها وأمها فحصب ، بل مع أختيها أيضاً ، « ليس ذلك بالأمر الحسن بتاتاً » ، حتى اذا فرغت من ذكر هذا النبأ ذكراً يشبه أن يكون عارضاً ( وهو نبأ له فى نظر الأمير شأن خطير كل الخطورة ) انصرفت هى وأخوها ، ولم يقل جانيا كلمة واحدة عن قضية « ابن بافلشتشيف » ، سواء من باب اظهار التواضع ، أو بغية « مداراة عواطف الأمير » ، غير أن ذلك لم يمنع الأمير من أن يشكر له ، مرة أخرى ، ما تحمله من مشقة وما تكلفه من عاء لانهاء تلك القضة ،

سُر الأمير أعظم السرور حين صار وحيداً ، فهبط من على الشرفة، واجتاز الطريق الى الحديقة ، كان يريد أن يفكر ، وكان هناك قرار يجب عليه أن يتخذه ، وهو قرار من تلك القرارات التي لا يفكر المرء فيها ، وانما يعزم أمره عليها دفعة واحدة ، وها هو ذا تستولى عليه رغبة مفاجئة رهيبة في أن يدع كل شيء في مكانه ، فينصرف مسرعاً حتى دون أن يوجس أنه يود ع أحداً ، ويرجع الى حيث كان في البعد والعزلة ، كان يوجس أنه اذا بقى في بافلوفسك ولو بضعة أيام أخرى ، فسيغوص في هذه البيثة

غوصاً لا مخرج له منه بعد ذلك قط ، غير أنه لم يهب لنفسه عشر دقائق من النفكير ، ولم يلبث أن أيقن أن الهروب «مستحيل» ، وأنه يكاد يكون جبناً وحقارة ، ان من طبيعة المشكلات المطروحة عليه أنه لا يحق له أن لا يحلها أو على الأقل أن لا يقف جميع جهوده على ايجاد حل لها ،

وعلى هذه الحال النفسية انما عاد الأمير الى بيته دون أن يتنزه أكثر من ربع ساعة • وشعر في تلك اللحظة أنه شقى أكبر الشقاء •

وكان ليبديف غائباً فاستطاع كيللر أن يدخل على الأمير أناء السهرة و لم يكن كيللر سكران ، لكنه كان في حالة نفسية تحضه على البوح والمسارة والنجوى و فسرعان ما أعلن للأمير أنه جاء اليه ليقص عليه قصة حياته كاملة ، فعلى هذه النية انما بقى فى بافلوفسك ولو أداد الأمير أن يطرده لما استطاع الى ذلك سبيلا ، ولرفض الرجل أن ينصرف كل الرفض ولقد أداد أن يندفع فى حديث طويل مفكك ، ولكنه ما ان قال بضع كلمات حتى انتقل الى الجاتمة فاعترف بأنه « امرؤ لم يبق له ذرة من خلق ، (وما ذلك الا بسبب زوال اعتقاده بالله ) حتى أنه بلغ من هذا حد الاقدام على السرقة وقال :

ـ هل تستطيع أن تنصور أمراً كهذا ؟

قال الأمير:

- اسمع يا كيللر ، لو كنت في مكانك لما اعترفت بهذا ، الا في حالة الضرورة المطلقة ، ثم ان من الجائز جداً أن تكون الآن متجنباً على نفسك عن عمد ٠٠٠

ـ أنا لا أقول هذا الا لك أنت ، لك أنت وحــدك ، وليس لى من ذلك الا هدف واحد هو أن أحاول الارتقاء بأخلاقى ، لن أتحدث عن هذا لأحد ، وسأحمل سرتّى الى قبرى ، ولكن ليتك تعلم يا أمير مدى صعوبة

الحصول على مال فى عصرنا هذا! أين لى بالمال؟ اسمح لى أن ألقى عليك ذلك السؤال • ان المر • لا يسمع الا جواباً واحداً: « هات لنا ذهباً وماساً فنقرضك على رهن » • والذهب والماس هما ما يموزنى • هل تستطيع أن تتصور هذا ؟ ولقد غضبت آخر الأمر فقلت بعد لحظة: « وهل تقرضوننى مالاً برهن أحجار زمرد ؟ » > فقالوا: « نعم > نقرض مالاً برهن أحجار زمرد ؟ » > فقالوا: « نعم > نقرض مالاً برهن أحجار زمسرد » > فقلت وأنا أتناول قبعتى لأخرج : « هذا حسن • شيطان يأخذكم > يا لكم من أوغاد! » • أقسم لك!

\_ هل كنت تملك اذن أحجار زمرد؟

ــ أحجار زمرد؟ آه يا أمير ! انك ما تزال تنظر الى الحياة نظرة فيها هدوء وبراءة وسذاجة يمكن أن توصف بأنها ريفية !

كان شعور الأمير بالحجل من سماع مساراً ت كيللر أكبر من شعوره بالشفقة عليه و وومضت في ذهنه فكرة و تسامل : « ألا يمكن أن ينصنع من هذا الانسان شيء باحداث تأثير حسن فيه ؟ » و لكنه استبعد لأسباب شتى أن يكون هذا التأثير الحسن تأثيره هو ، لا من باب التواضع بل بسبب طريقته الحاصة في مواجهة الأمور و وشيئاً فشيئاً استفرقا في الكلام وبلغا من الاهتمام بالتحادث مما أنهما لم يخطر ببالهما أن يفترقا وأسرع كيللر يعترف بأفعال يترامى للمرء أن من المستحيل على أحد أن يعترف بها و وكان يؤكد عند كل اعتراف بأنه نادم ندماً صادقاً وبأن و عينيه تفيضان دموعاً » ، غير أن ذلك لم يمنعه من أن يعرض أخطاءه بلهجة اعتزاز ، وأن يعرضها في بعض الأحيان عرضاً فيه من قوة الهزل وشدة الاضحاك أنه والأمير قد انتهيا الى الاغراق في ضحك كضحك المجانين و

قال الأمير أخيراً:

ــ المهم أن فيك ثقة كثقة الأطفال وأن لك صراحة يندر مثلها، هل تعلم أن هذا كاف ٍ ليحمل المرء على أن يغفر لك أموراً كثيرة ؟

فقال كيللر مؤيداً كلام الأمير وقد رقٌّ قلبه من التأثر :

ــ نفسى نبيلة ، نبيلة وذات شهامة ! ولكن المسألة يا أمير أن هذا النبل لا يوجد الا وجوداً مثالياً ، فوجود، وجود بالقوة لا بالفعل ان صحاً التعبير ! انه لا يتحقق في الواقع أبداً • ولم َ هذا ؟ ذلك ما لا أفهمه •

ــ لا تبأس • يمكن أن نقول الآن على وجه اليقين انك قد كشفت لى عن قرارة نفسك • يخبِّل الى على الأقل أنه يستحيل أن ينضاف أى شيء الى ما كشفت لى عنه • أليس هذا صحيحاً ؟

فصاح كيللر يقول بلهجة اشفاق ورحمة :

ـ يستحيل ؟ آه يا أمير ! انك ما تزال تحكم على الناس بأفكار هي أفكار رجل سويسري ٠٠٠

قال الأمير متحيراً مدهوشاً:

\_ هل يمكن أن يكون ثمة أشياء تُضاف الى ما ذكرتَه ؟ ولكن هلا ً قلت لى يا كيللر ما الذي كنت تنتظره منى حين بعدت لى بهذه الأمور، ولماذا جثت الى ؟

ـ ما الذي كنت أنتظره منك ؟ أولاً : ان لبساطة نفسك سحرها وفتنتها ، وان المرء ليجد متعة في الحديث معك برهة من الزمن ، انني أعرف على الأقل أن أمامي رجلاً يمتاز بفضيلة لا سبيل الى الشك فيها ؟ وثانياً ... ثانياً ...

لم يكمل كيللر كلامه ٠

قال الأمير بلهجة فيها كثير من الجد وفيها صراحة يمازجها شيء من حياء :

\_ ألملك كنت تريد أن تقترض مني مالا ؟

فارتعش كيللر • وحدًّق الى عينى الأمير مشدوهاً ، وضرب المائدة بقيضة يده ضربة قوية وقال :

مده بعينها طريقتك في افحام الناس! آه يا أمير! ان لك براءة وسذاجة لم يعرف العصر الذهبي مثلهما ، ثم اذا بنفاذك السميكولوجي العميق يخترق المرء اختراق السهم ، ولكن اسمح لي يا أمبر ، هذا أمر يحتاج الى تفسير ، ، ولك أنني مذهول حقاً! صحيح أن نيتي كانت هي أن أقترض منك مالاً ، ولكنك ألقيت على الدؤال وكأنك لا تعجد في هذا ما يستحق المؤاخذة فكأن الأمر طبيعي تماماً ، ،

- ـ تعم ، هو منك طبيعي تماماً ٠
  - \_ وهذا لا يشرك ؟
  - \_ ولماذا يجب أن يثيرنبي ؟

- أصغ الى " يا آمير : لقد بقيت في بافلوفسك منذ مساء أمس ، أولا "
بسبب اعتبارى العظيم للأسقف الفرنسى بوردالو \* ( لقد فُتحت زجاجات
عند ليبديف حتى الساعة الثالثة من الصباح ) ، وثانياً وخاصة ( أقسم لك
بجميع الصلبان أننى أقول الحقيقة ) لأننى أردت أن أبوح لك بحقيقة
أمرى كاملة "صادقة بنية الارتقاء بأخلاقى ، وعلى هذه الفكرة انما نمت
ممتلىء العينين بالدموع في نحو الساعة الرابعة من الصباح ، هل تصد ق
الآن انساناً زاخر النفس بالمشاعر السامية والعواطف النيلة ؟ اننى حين
غفوت غارقاً بالدموع في الداخل والخارج على السواء ( ذلك اننى بكيت
ناشجاً ، فأنا أتذكر هذا ) قد هاجمتنى فكرة جهنمية ، فتساءلت : « ماذا
لو اقترضت منه مالا " بعد أن أعترف له ؟ ، ، وعلى هذا النحو انما أعددت

اعترافی طبقاً صغیراً من طعام أضع فیه حشائش مشهیة وأرشه بدموع سخیة ، وأهیئه لاثارة عاطفتك واقتراض مائة وخمسین روبلاً ، ألا تنجد فی هذا حطة وصفاراً ؟

ــ لا شك عندى فى أن الأمور قد جرت على هذا النحو ، ولا تعدو المسألة أن تكون تصادفاً • فكرتان التقتا فى ذهنك عرضاً • هذه حادثة شائعة جداً قد ألفتها وتعودتها أنا نفسى • واعتقد أن هذا غير حسن • هل تعلم يا كيللر أن ذلك هو الشىء آخذه على نفسى ؟ ان ما قلتَ الأن عن نفسك ، يمكن أن أقوله أنا عن نفسى •

وتابع الأمير كلامه يقول بلهجة انسان تهمه هذه المسألة كثيراً ، فهو يفكر فيها تفكيراً عمقاً :

حتى لقد اتفق لى أن قد رّت أن جميع الناس هم على هذه الشاكلة ، وعددت ذلك دليلاً على براءتي مما أتهم به نفسى ، اذ لا شيء أصعب على المرء من مناهضة هذه الأفكار « المزدوجة » • انني أقول هذا عن خبرة وتجربة • لا يدرى الا الله من أين تجيء هذه الأفكار المزدوجة ولا من أن تنبجس! ولكن هأنت ذا تصف ذلك بأنه حطة وصغار! سيكون على "اذن أن أعود الى التخوف من مشل هذه الظاهرة! على كل حال ، لست أهلا لأن أحكم عليك ، مع ذلك لا أحسب ان كلمة الحطة أو السنار هي هنا في محلها • ما رأيك ؟ لقد عمدت الى الكر والحيلة السنار هي هنا في محلها • ما رأيك ؟ لقد عمدت الى الكر والحيلة اعتراف كان له هدف آخر ، هدف نبيل منز "، عن الغرض مبراً من اعتراف كان له هدف آخر ، هدف نبيل منز "، عن الغرض مبراً من المنفعة • أما المال فقد كنت تريده لتقصف وتلهو ، أليس كذلك ؟ وهذا ، بعد اعتراف كالاعتراف الذي أقدمت عليه ، هو سقوط أخلاقي طبعاً ، بعد اعتراف كالاعتراف الذي أقدمت عليه ، هو سقوط أخلاقي طبعاً ، ولكن أنبي للمرء أن يتخلص من مجون أصبح فيه عادة راسخة ؟ ذلك

مستحيل • وماذا اذن؟ ان من الأفضل أن يعمد المرء في مثل هذا الأمر الى حكم ضميره • ما رأيك؟

كان الأمير يحدِّق الى كيللر بنظرة متحيرة الى أقصى حدود التحير. كان واضحاً أن مسألة ازدواج الفكر تشغل باله منذ زمن طويل .

صاح كيللر يقول:

\_ بعد أقوال كهذه الأقوال التي أسمعها منك ، أصبحت عاجزاً عن أن أفهم كيف أمكن أن يصفوك بأنك أبله .

فاصطبغ وجه الأمير بحمرة خفيفة •

- ان الواعظ بوردالو لم يراع صاحبه ، أما أنت فقد راعيتنى وحكمت على حكماً انسانياً ، فمن أجل أن أعاقب نفسى ، ومن أجل أن أبرهن لك على مدى تأثرى ، فاننى أعدل عن المائة وخسسين روبلا ، وأكنفى بخسة وعشرين ، فهذا هو المبلغ الذى أحتاج اليه ، مدة أسبوعين على الأقل ، لن أعود لأسألك مالا قبل انقضاء خمسة عشر يوماً ، لقد أردت أن أسر آجائك ا ولكنها لا تستحق ذلك كثيراً ، آه يا أميرى المزيز ! ألا فليارك الله فيك !

هنا دخل ليبديف عائداً من بطرسبرج • فلما رأى ورقة "بخمسة وعشرين روبلا ً فى يدى كيللر قطب حاجبيه • غير أن كيللر ، وقد ملك المال ، لم يلبث أن انصرف • فسرعان ما أخذ ليبديف يكيل له الذم •

فقال له الأمير أخيراً:

- انك تظلمه ، لقد ندم ندماً صادقاً ،

\_ ولكن ما قيمية ندمه ؟ هو كندمى بالأمس : « أنا منحط ! » • هذه كلمات ! • • •

ـ ماذا ؟ أكانت هذه كلمات لا أكثر ؟ لقد ظننت أنا ٠٠٠

ساسمع • لك ، لك وحدك سأقول الحقيقة ، لأنك تنفذ الى قرارة قلب الانسان : ان الأقوال والأفعال ، ان الأكاذيب والحقائق ، تختلط عندى بصدق كامل • فنى الحقائق والأفعال انسا يتجلى ندمى وتتجلى توبتى ، صدقنى أو لا تصدقنى • • • يمينا ان الأمر كذلك • أما الأقوال والأكاذيب فانها تأتينى من فكرة جهنمية ( لا تبرح ذهنى ) بها أحس اننى مدفوع الى خداع الناس والاستفادة حتى من دموع الندامة والتوبة ! أحلف لك بشرفى أن الأمر كذلك ! ما كان لى أن أقول هذا الكلام لشخص آخر غيرك ، والا لضحك أو لبصق اشمئزازاً ! أما أنت يا أمير فسوف تحكم على حكماً انسانياً •

هتف الأمير يقول:

مدا الكلام نفسه قد قاله لى الآخر ؟ ويبدو عليكما كليكما أنكما تعتزان وتتباهيان ! لست أفهم • ولكن الآخر أصدق منك ، أنت الذى تجمل الكذب حرفة " لك • هياً ! كفى رياء " وتصنعاً يا ليبديف ! لا تضع يدك على قلبك • أليس لديك ما تهجب أن تقوله لى ؟ انك لم تأت الى " بغير هدف •••

أخذ ليبديف يجمُّد وجهه ويلوكي جسمه ٠

قال الأمير:

- لقد انتظرتك طوال النهار لألقى عليك سؤالاً • قل لى الحقيقة من أول كلمة ، ولو مرة واحدة فى حياتك : ألم تشارك مشاركة ما فى حادثة المركبة أمس ؟

أخذ ليبديف يتلوى من جديد ، ثم طفق يضحك ، ثم فرك يديه ، ثم عطس • لكنه لم يعزم أمره على أن ينطق بكلمة •

ـ أدى أنك شاركت في الأمر •

\_ لم أشارك الا مشاركة غير مباشرة فحسب! أقول لك الحقيقة خالصة " • كان دورى كله في القضية هو أن أبلغ شخصاً ما في الوقت المناسب أن في دارى ناساً ، وأن بين هؤلاء الناس فلاناً وفلاناً •••

صاح الأمير يقول بلهجة تدل على نفاد الصبر:

\_ أعرف أنك أرسلت الى هناك ابنك . هو نفسه قال لى ذلك منذ قلل .

قال ليبديف وهو يقوم بحركات انكار :

ـ أنا لا شـأن لى فى الأمر • ان هذه المكيـدة من تدبير أشخاص آخرين ؟ بل انها لنزوة أكثر مما هى مكيدة •

ـ ولكن ما المسألة ؟ اشرح ما بنفسك ، ناشدتك الله ! هل يمكن أن لا تدرك أن هذه القضية تمسنى مباشرة ؟ ألا ترى أنهم يحاولون تلطيخ سمعة أوجين بافلوفتش ؟

هتف لببديف يقول وقد عاد ينقبض:

- أيها الأمير ، أيها الأمير العظيم ، انك لا تتبح لى أن أقول لك الحقيقة كلها ، لقد حاولت غير مرة أن أبسطها لك ، ولكنك لم تدع لى أن أكمل كلامي في لحظة من اللحظات ٠٠٠

صمت الأمير وفكر ، ثم قال في مشقة وعناء ، بلهجة تكشف عن أنه يعاني صراعاً نفساً عنهاً :

ـ طيب ٥٠٠ قل لي الحقيقة ٠

فسرعان ما بدأ لسديف يقول:

ـ ان آجلایا ایفانوفنا ۲۰۰

ولكن الأمير صرخ يقول له مندفعاً:

كان الأمير محمَّر الوجه من الغضب ومن الاستياء وربما من الحجل والحياء • وتابع كلامه فقال :

ـ مستحيل • هذا كله سخف • هذا كله تلفيق منك أو من أناس مجانين مثلك • اننى أمنعك من أن تكلمني في هذا الأمر يوماً !

في وقت متأخر من الليل ، في نحو الساعة الحادية عشرة ، وصل كوليا مع حصاد أنباء بعضها من بطرسبرج وبعضها من بافلوفسك • فأوجز رواية الأنباء الآتية من بطرسبرج ( وهي تتعلق بهمولت وحادثة الأمس) مؤجلاً الحديث المفصَّل عنها الى وقت آخر ، متعجلاً الانتقال الى الكلام عن أنباء بافلوفسك • كان قد رجع من بطرسبرج منذ ثلاث ساعات ، وذهب الى دار آل ايبانتشين رأساً ، دون أن يعشِّرج على الأمير • « رهبُّ ما يحدث هناك » • والسب الأول للفضيحة هو حادثة المركبة طبعباً • ولكن لا شك أن حادثًا آخر قد وقع ، حادثًا لا يعرفه لا هو ولا الأمير • « وقد تجنبت طبعاً أن أتجسس أو أن أسأل أحداً • ثم انهم قد احسنوا استقبالي حتى لقد أحسنوا استقبالي أكثر مما كنت أتوقع. ولكنهم لم يقولوا كلمة واحدة عنك يا أمير \*• وهاهو ذا النبأ المثير : لقد تشاجرت آجلايا مع ذويها بشأن جانبا. لايعرف أحد تفاصل المشاجرة ، ولكن من المعروف أن جانا هو سسها ، ولا شك في أن الباعث على المشاجرة كان هاماً خطيراً ، لأن المشاجرة كانت قوية عنيفة • كان الجنرال قد رجع الى البيت متأخراً ، متجهم الهيئة عابس الأسارير ، يصحبه أوجين بافلوفتش الذي استُقبل بكثير من الترحب وكان باشاً مشرق المزاج كثير اللطف والتودد • وهذا نبأ ثان أهم شأناً : ان اليزابت بروكوفيفنا قد استدعت باربارا آرداليونوفنا التي كانت مع بناتها ، وحظرت عليها ، دون ضجيج ، أن تدوس قدماها أرض بيتها بعد الآن في يوم من الأيام ؟ وقد أبلغتها هذا الحظر بكثير من الكياسة والتهذيب على كل حال • « عرفت هذا من فاريا بنفسها » • هذا ما أضافه كوليا • وحين خرجت فاريا من عند الجنرالة وودعت الآنسات كانت الآنسات لا يعرفن أن باب هذا المنزل قد أن غلق دونها الى الأبد وأنها تتركهن الى غير رجعة •

### قال الأمير متحيراً:

\_ مع ذلك جاءت الى ً باربارا آرداليونوفنا في الساعة السابعة •

و في الساعة الثامنة انما أنمرت بأن لا تعود ۱۰ انني متألم لفاريا وجانيا ۱۰۰ صحيح أنهما لا ينفكان عن تدبير المكائد ، فتلك عادة لا يملكان التخلص منها ۱ أنا لم أستطع أن أعرف ماذا يدبيران ، ولست أحرص على أن أعرف ذلك ۱ ولكنني أؤكد لك يا عزيزى الأمير الطيب أن جانيا له قلب نييل ۱ هذا رجل ضائع من نواح كثيرة ، لكن له مزايا تستحق أن تنعرف ولن أغفر لنفسي يوما أنني لم أفهمه قبل هذه المدة ۱ لا أدرى الا يزال على أن أتردد على آل ايبانتشين بعد الذي حدث لفاريا وصحيح أنني منذ اليوم الأول قد احتفظت باستقلالي كاملا ع وجعلت بيني وبينهم مسافة ولكن الأمر يحتاج الى تفكير مع ذلك ٠

### قال الأمير:

ـ انك لتخطىء اذا أخذتك بأخيك شفقة • لئن وصلت الأمور الى ما وصلت اليه فلأن جبريل آرداليونوفنش أصبح خطراً فى نظر اليزابت بروكوفيفنا • معنى ذلك أن بعض آماله قد تأكدت •

هتف كوليا يسأل مذهولاً:

لزم الأمير الصمت •

وتابع كوليا كلامه بعد دقيقة أو دقيقتين من سكوت :

ـ أنت ريَّاب شكَّاك الى درجة رهية يا أمير ، لقد لاحظت' منذ بعض الوقت أنك تهوى الى ريبية فيها غلو ، حتى أخذت َ لا تصدَّق شيئًا، وحتى صرت تفترض كل شىء ٠٠٠ ولكن هل ترانى استعملت كلسة «الريسة » في محلها ؟

ـ أظن ، رغم اننى لست واثقاً أنا نفسى كل الثقة . صاح كولما يقول فحأة :

مع ذلك أسترد هذه الكلمة • لقد اهتديت الى كلمة تفصح عن فكرتى افصاحاً أصدق • أنت لست ريّاباً ، وانما أنت غيور • ان جانيا يوقظ فى نفسك غيرة جهنمية بسبب امرأة متكبرة •

قال كوليا ذلك ونهض عن مكانه واثباً ، وأخذ يضحك ضحكاً لعله لم يضحك ضحكاً مثله في حياته ، وازداد ضحك حين رأى الأمير يتخضب وجهه بالحمرة، لقد فتنه أن يتصور أن الأمير غيور بسبب آجلايا، ولكنه سكت منذ لاحظ أن ألم الأمير صادق ، وأخذا يتكلمان منذئذ بكثير من الرصانة والجد ، فدام حديثهما ساعة أخرى ، أو ساعة ونصفاً ،

#### \*\*\*

فى الغداة سافر الأمير الى بطرسبرج ، واضطر أن يمكث هنالك الى ما بعد الظهر لأمر ملح مستعجل ، فلما عاد الى بافلوفسك فى نحو الساعة الخامسة صادف ايفان فيدوروفتش بالمحطة، فأمسكه هذا من ذراعه بقوة، وبعد أن ألقى نظرات خائفة ذات اليمين وذات الشمال، أصعده الى مركبة

فى الدرجة الأولى من القطار • لقد كان يحترق رغبةاً فى أن يكلمه فى مسألة هامة •

قال ايفان فيدوروفتش للأمير :

- أرجوك أولا ، ياأميرى العزيز ، أن لا تؤاخذى ولا تحقد على والناكان ثمة ما تلومنى عليه فاتنى آمل أن تنساه ، لقد أوشكت أن أجى اللك بالأمس ، لكننى لا أدرى ما الذى كان يمكن أن تتصوره اليزابت بروكوفيفنا لو أتنى فعلت ، و فلك لى جحيم حقا ، لكأن مخلوقاً ملغزاً كأبى الهول قد سكن منزلنا ، أنا لا أفهم من الأمر شيئاً ، أما أنت فأنت في رأيى أقلنا ذنباً ، رغم أنك سبب كثير من التعقيدات التى حدثت، حب الحير للبشر شى منتع يا أمير، ولكن ماينبغى للمر، أن يسرف قط، لملك عانيت هذه الحقيقة أنت نفسك بالتجربة ، صحيح اننى أحب طيب القلب ونهل النفس وأقدر الزابت بروكوفيفنا ، لكن ، و و

وظل الجنرال يتكلم على هذا المنوال مدة طويلة ، ولكن كلامه كان مفككاً تفككاً شديداً • كان واضحاً أنه خائف مضطرب الى أبعد حدود الحوف والاضطراب ، من حادث لا سبل الى فهمه البتة .

قال أخيراً وهو يدخل في حديثه شيئاً من وضوح:

ــ لا شك عندى فى أنك غريب عن الأمر ، فلا شأن لك فيه • لكننى أرجوك رجاء الصديق أن تنقطع عن زيارتنا زمناً ، الى أن تدور الريح •

ثم هتف يقول بحرارة:

\_ ما أوجين بافلتش فان كل ما يُشاع عنه انما هو أراجيف دنيشة ووشايات كاذبة ! نحن ازاء محاولة تشهير وخطة تآمر • ثمة مكيدة يُهدف منها الى قلب كل شيء رأساً على عقب ، والى احداث الشيقاق والحلاف بيننا • اسمع يا أمير ، اننى أقول لك الحقيقة بصراحة : ما من كلمة نُطقت

حتى الآن بننا ، نحن وأوجين بافلتش ، هل تفهم ؟ لا شيء يربطنا فيالوقت الحاضر • غير أن تلك الكلمة يمكن أن تُنطق • وقد تنطق في القريب ، بل قد تنطق من لحظة الى أخرى • وذلك ما يُر اد منعه • لماذا ؟ ما الغرض من ذلك ؟ ما هي النبة المختفية وراءه ؟ هذا ما لا أستطيع أن أدركه • ان هذه المرأة محيِّرة شاذة • انني خائف منها أشد الخوف؟ ان خوفي منها يؤرقني ويحرمني من النــوم • وانظر الى تلك المركبة الفخمــة ، وتلك الحبول الصهاء ٠٠٠ ذلك ما يسمه الفرنسيون أناقة ! من ذا الذي يهبيء لها هذا الستوى من العش ؟ يميناً لقد راودتني في يوم من الأيام هذه الفكرة الآثمة ، وهي أن أوجبن بافلتش هو الذي يهيى، لها ذلك • ولكن من الواضح أن هذا الرأى لا يمكن أن يصمد للدحض • لماذا تحاول اذن احداث الشقاق بننا؟ ذلك هو اللغـز! أمن أجـل أن تحتفظ الى جانبها بأوجين بافلوفتش ؟ لكنني أكـرر لك وأحلف لك أنه لا يعـرفهـا وأن الصوت اختراع وتلفق • وما أشد تلك الوقاحـة في أن تخاطه بصغة المفرد على ذلك النحو عبر الشارع! تلك مكدة مدبِّرة لا أكثر! واضح أن علىنا أن ننبذ هذه المكسدة باحتقبار وأن نضاعف احترامنها لأوجبن بافلوفتش • ذلك ما أعلنت لالبزابت بروكوفيفنـــا • والآن أفضى اللك بالرأى الذي أكنه في قرارة نفسي : انني مقتنع اقتناعاً عسقاً بأنها تحاول أن تنتقم بهذا مني أنا ، بسبب ما جرى من قبل ، هل تتذكر ؟ ومع ذلك فانني لم أخطىء في حقها يوماً ولا أسأت اليها • ان وجهي ليحمر خجلاً كلما فكرت في ذلك الأمر • ها هي ذي تعود الآن الى الظهور بعد أن ظننت أنها غابت الى الأبد • أين ذهب روجويين ؟ لقد كنت أحسب أنها أصمحت منذ مدة طويلة زوجة روجويين ٠

الخلاصة أن الجنرال كان حائراً أشد الحيرة • ولقد ظل طوال ما يقرب من ساعة ، وهي المدة التي استغرقتها مسافة الطريق بالقطار ،

## الفصب ل الشاني عشر



الساعة السابعة من المساء ، كان الأمير يتهيأ للقيام بنزهته في الحديقة ، فاذا باليزابت بروكوفيفنا تظهر في الشرفة وحيدة ، وتتجه نحوه . قالت :

\_ أولاً ، لا يذهبن بك الغلن الى اننى جثت أطلب منك الصفح • فتلك حماقة ! أنت وحدك مرتكب جميع الأخطاء ومقترف جميع الذنوب! لزم الأمير الصمت •

\_ أأنت مذنب أم لا ؟

ــ لا أكثر منك ولا أقل • على أننا لم نذنب عن عمد وقصد ، لا أنا ولا أنت • منذ ثلاثة أيام اعتقدت أتنى مذنب آثم • أما الآن فقد اقتنعت بعد التفكير بأن لا شيء من ذلك !

ــ آه ۰۰۰ هكذا أنت ! طيب ، اجلس واسمع ، لأننى لا أنتوى أن أبقى واقفة ٠

جلس الاثنان •

قالت:

ــ ثانياً ، لا داعى الى كلمة واحدة عن أولئك الأشــقياء! سأمكث عشر دقائق للتحدث معك • لقد جئت أسألك عن أمر من الأمور ( لا يعلم

الا الله الى أى شىء ذهب ظنك ) ، فان نطقت بكلسة واحدة عن أولئك الوقحين ، فلأنهضن منصرفة على الفور ، وليكونن ذلك فراقاً بينى وبنك .

قال الأمير:

\_ طب .

\_ اسمح لى أن ألقى عليك سؤالاً : هل بعثت برسالة الى آجلايا منذ شهرين أو شهرين ونصف شهر ، حوالى أعياد الفصح ؟

ــ تـ ٠٠٠ نعم ٠٠٠

\_ بأية مناسبة ؟ في أي موضوع ؟ ماذا تضمنته تلك الرسالة ؟ أرنى الرسالة !

كانت عينا اليزابت بروكوفيفنـا تقدح شرراً ، وكانت ترتعش من فرط نفاد الصر •

أجاب الأمير مدهوشاً مرتاعاً :

\_ ليست تلك الرسالة معى ، واذا كانت ما تزال موجودة فهى مع آجلايا ايفانوفنا ٠٠٠

ـ لا تراوغ! ماذا كتبت لها في تلك الرسالة؟

ــ لست أراوغ ، وليس ثمة ما أخشاه • اننى لا أرى السبب الذى كان يمكن أن يمنعني من الكتابة المها •••

ــ اسكت • سنتكلم من بعد • ماذا تضمنت تلك الرسالة ؟ لماذا احمر وجهك ؟

فكَّر الأمر لحظة ٠

ـ لا أعرف ماذا يدور في رأسك من خواطر يا اليزابت بروكوفيفناه

ولكننى أرى أن تلك الرسالة قد أوراتك كثيراً من الاستياء • لاحظى أن فى وسعى أن لا أجيب عن سؤال كهذا السؤال الذى تُلقين • لكننى من أجل أن أبرهن لك على أنه ليس غة ما أخشاه بصدد تلك الرسالة ، وعلى أننى لست نادماً ولا خجلان من كتابتها (حينقال الأمير هذا الكلام تضاعفت حمرة وجهه ) ، فسأتلوها عليك ، لأننى أحفظ مضمونها على ظهر القلب فيما أظن •

وأخذ الأمير يتلو نص الرسالة كلمة كلمة تقريبًا •

قالت اليزابت بروكوفيفنا بعد أن أصغت بانتباء شديد ، قالت بلهجة فظة شرسة :

\_ يا له من خلط! ما المعنى الذى تقصده من هذه السخافات؟ أحامها الأمير:

ـ أنا نفسى لا أعرف حق المعرفة • ان ما أعلمه هو أن عاطفتى كانت صادقة • كانت تنتابني هنالك لحظات حياة عنيفة وآمال كبيرة •

\_ أية آمال ؟

\_ يصعب على أن أشرح هذا ، ولكن تلك الآمال ليست تلك التى يغلب على ظنى أن تفكيرك ينصرف اليها الآن ، ان تلك الآمال ، ، تتصل بالمستقبل ، وترتبط بفرحة التفكير فى أتنى لعلنى لم أكن « هنالك ، أجنبياً ، وقد غمر تنى سعادة بالعودة الى الوطن ، فتناولت القلم فى ذات صباح مشمس ، وكتبت لها تلك الرسالة ، لماذا كتبت الرسالة اليها هى ؟ لا أدرى ، هناك لحظات يريد فيها المرء أن يكون بقربه صديق ،

وأضاف الأمير يقول بعد صمت :

ـ فلمل ذلك الشعور هو الذي فادني ووجهني ٠

\_ أتراك محماً ؟

- ـ لا والله · لقد كتبت اليهـاكما يكتب أخ الى أخيـه · حتى لقد ذيلت رسالتي بهذا التوقيع : « أخوك ، ·
  - \_ هه! خيال بادع! فهمت!
- ـ يشــق على نفسى جــداً أن أجيب عن أســئلة كهــذه يا اليزابت بروكوفيفنا •
- \_ أعلم غير أن هذا لا يعنيني البتة اسمع ، قل لى الحقيقة كما لو كنت تتكلم أمام الله : أكاذب أنت فيما تقول أم لا ؟
  - \_ لست كاذباً ٠
  - \_ أأنت تقول الحقيقة حين تؤكد أنك لست محماً ؟
    - \_ يخيَّل الى أن هذا صادق صدقاً مطلقاً •
- \_ آ ٠٠٠ « يخيَّل اليك »! همل الصبى هو الذى حممل اليها الرسالة ؟
  - ـ رجوت نيقولا آرداليونوفتش أن ٠٠٠
    - قاطعته النزابت بروكوفيفنا في غضب:
- الصبى ، الصبى ! أنا لا أعرف نيقولا آرداليونوفتش قل الصبى !
  - \_ نقولا أردالونوفتش ٠٠٠
  - ـ بل الصبي ، قلت لك ٠٠٠
  - ودُّ الأمير يقول بلهجة ثابتة ، ولكن دون أن يرفع صوته :
    - ـ لا ، ما هو بالصبى انه نيقولا آرداليونوفتش •
    - \_ طيب ٠٠٠ طيب ٠٠٠ سأجازيك على هذا بمثله ٠٠٠
- كظمت اليزابت بروكوفيفنا انفعالها دقيقة لتسترد أنفاسها ثم سألته:

- \_ وما معنى « الفارس الفقير » ؟
- ــ لا أدرى حدث هذا في غيابي لا شــك في أنه مزاحة من المزاحات •
- \_ ما أحلى أن يعلم المرء هذا كله دفعة " واحدة ! ولكن هل يمكن أن تكون قد اهتمت بك ؟ لقد وصفتك هي نفسها بأنك « طير ْح » وبأنك « أبله » ٠
  - قال الأمير بلهجة العتب ، وبصوت يكاد يكون همساً :
  - ــ كان في وسعك أن تعفيني من نقل هذا الكلام الي ً •
- \_ لا تزعل هذه فتاة مستبدة متسلطة ، طائشة اللب ؟ انها طفلة أفسدها الدلال ! • قد تفتتن بشخص من الأشخاص فاذا هي تهينه على رءوس الأشهاد ، وتضحك عليه أمام أنفه أنا نفسي كنت هكذا ولكنني أرجوك أن لا تتغنى بالانتصار ، وأن لا تسكر بنشوة الظفر هي ليست لك يا صغيري انني أرفض أن أصدت في لن يكون هذا في يوم من الأيام ! أقول ذلك لتعزم أمرك منذ الآن اسمع : احلف لي أنك لم تتزوج « الأخرى »
  - قال الأمير وهو ينتفض دهشة :
  - ـ ما هذا الذي تقولنه يا الزابت بروكوفيفنا ؟
    - ـ ولكن ألم توشك أن تتزوجها ؟
      - دمدم الأمير يقول خافضاً رأسه:
        - \_ أوشكت أن أتزوجها ٠
- \_ فأنت اذن تحبهـا « هى » ؟ وأنت انما جئت الى هنــا من أجلهــا « هى » ، من أجل « تلك المرأة » ؟ « هى » ، من أجل « تلك المرأة » ؟ أجاب الأمير :

- ـ ما من أجل أن أتزوجها جئت •
- \_ هل في العالم شيء مقدس عندك
  - \_ نعم •
- ـ احلف انك لم تجيء لتتزوج « تلك المرأة »
  - \_ أحلف على ذلك بما تشائين •
- \_ صدقتك قبتًانى هأناذا أتنفس أخيراً بحرية ولكن اعلم ْ أن آجلايا لا تحبك ، ورتب أمورك على هذا الأساس لن تصبح أجلايا زوجتك ما بقيت أنا على قيد الحياة هل سمعت ؟

ــ سمعت •

بلغ الأمير من شدة الاحمسرار أنه أصبح لا يستطيع أن ينظر الى اليزابت بروكوفيفنا وجهاً لوجه .

\_ ضع هذا في رأسك • لقد انتظرتك انتظار العناية الالهية (وكنت لا تستحق ذلك) ، وبللت وسادتي في الليل بالدموع \_ أوه! لا بسببك أنت يا صديقي ، اطمئن! فان لي حزناً آخر ، حزناً لا يتغير مدى الدهر ولكن اليك السبب الذي جعلني انتظرك نافدة الصبر: انني ما زلت أعتقد بأن الله هو الذي أرسلك الي صديقاً وأخاً • ليس لي أحد أشد به أزرى ، الا العجوز بيلوكونسكايا ، التي سافرت هي نفسها ، ناهيك عن أنها كانت قد أصبحت من الشيخوخة غبية كشاة من الشياه! والآن ليس عليك الا أن تجيبني بكلمة نعم أو بكلمة لا على هذا السؤال: هل تعلم لماذا قذفت « تلك المرأة » بتلك الصيحة من داخل مركبتها في ذلك اليوم؟

\_ أحلف لك أن لا شأن لى بالأمر ، ولست أعرف شئا"!

\_ يكفيني هذا ! صدّ قتك ٠ ان لى الآن رأيا ۗ جديداً في هذا الموضوع ، ولكنني في صباح الأمس كنت ما أزال أعد أوجين بافلتش

مسئولاً عن كل ما حدث • لقد لازمتنى هذه الفكرة طوال أمس الأول وطوال صباح أمس • أما الآن فقد انتهيت الى الموافقة على رأيهم : واضع أنه قد سُخر منه واستُهزى • به كمعتوه • كيف ؟ لماذا ؟ ما الناية من ذلك ؟ ان الحركة فى ذاتها مشبوهة غير شريفة • على كل حال ، لن يتزوج آجلايا • أنا أقول لك هذا ! مهما يكن رجلاً ممتازاً ، فلن أرضى أن يتزوجها • حنى قبل ذلك الحادث كنت مترددة • أما الآن فقد اتخذت قرارى وعزمت أمرى : «ضعنى أولاً فى تابوتى وادفنى فى قبرى ، ثم زوج ابنتك » ، ذلك ما قلته اليوم لايفان فيدوروفتش مقطعة كلماتى • هأنت ذا ترى مدى ثقتى بك • هل ترى ذلك ؟

ـ أراء وأفهمه ٠

حدَّقت اليزابت بروكوفيفنا الى الأمير بنظرة نافذة • لعلها كانت تحترق شوقاً الى معرفة الأثر الذى أحدثه فى نفسه كلامها عن أوجين بافلتش •

- ـ أنت لا تعرف شيئاً عن جبريل آرداليونوفتش ايفولجين ؟
  - ـ أ ٠٠٠ أعرف أشاء كثيرة ٠
  - \_ هل تعرف أنه على صلات بآجلايا ؟
    - قال الأمير مدهوشاً:
- \_ أجهل هذا كل الجهل ماذا ؟ تقولين ان جبريل آرداليونوفتش على صلات بآجلايا ايفانوفنا ؟ مستحيل !
- \_ الأمر حديث العهد ان أخته هي التي شقت له الطريق طوال فصل الشتاء •

عاد الأمير يكرر باقتناع بعد أن ظل شارد الذهن مضطرب النفس برهة من الوقت: ــ لا أصدِّق شبئاً من هذا الكلام • لو صبح ذلك لعرفته حتماً •
ــ أتظن أن جبريل آرداليونوفتش كان سيأتي معترفاً لك بسره باكباً
فوق صدرك ؟ يا لك من ساذج غر إ٠٠٠ ان جميع الناس يخدعونك
ويضللونك مثل ٠٠٠ مثل ٠٠٠ أفلا تستحى أن تمحضه نقتك ؟ ألست
ترى أنه يضحك عليك ويغرِّر بك ؟

قال الأمير بصوت خافت ولهجة لا تخلو من اشمئزاز :

\_ أعرف أنه ينشنى أحياناً • وهو لا يجهل أننى أعرف ذلك ••• ولم يكمل الأمير فكرته •

\_ هكذا اذن ؟ تعلم أنه يغشك ثم تظل توليه ثقتك • لم يكن ينقص الا هذا • على أن ذلك هو ما يمكن أن يُنتظر منك • فعلام الاستغراب؟ رباه! لا يوجد في العالم كله رجلان من نوعك • وهل تعلم أن جانيا هذا أو فاريا هذه قد جعلاها على صلات بناستاسيا فيليبوفنا ؟

صاح الأمير يسأل:

\_ من ؟

\_ آجلایا ۰

- لا أصدِّق • هذا مستحيل • ما الغاية من ذلك ؟

وكان قد نهض عن مكانه واثبًا •

قالت الزابت بروكوفيفنا:

\_ أنا أيضاً لا أصد ق ذلك ، رغم أن هناك أدلة وبراهين • انها فتاة ذات نزوات ، فتاة جامحة الحيال طائشة العقل ! فتاة شريرة ، شريرة، شريرة ! اننى مستعدة لأن أكرر لك ألف سنة أنها شريرة ! وبناتى كلهن أصبحن الآن على هذه الشاكلة ، حتى تلك الدجاجة المبتلة ، الكسندرا!

ولكن آجـلايا قد أفلتت من بين يدى وانتهى الأمر • ومع ذلك لست أصد ّق هذا أنا أيضاً •

ثم أضافت تقول لنفسها:

\_ ربما لأنني لا أريد أن أصدِّقه ٠

ثم نادت الأمير فجأة تسأله:

ـ لماذا لم تجيء ؟ لماذا لبثت ثلاثة أيام لا تجيء ؟

كرَّرت سؤالها نافدة الصبر •

فأخذ الأمير يعدُّد الأسباب التي حالت بينــه وبين المجيء • لكنها قاطعته مرة أخرى وقالت له :

- جميع الناس يعدونك غبياً وينشونك! لقد كنت أمس بالمدينة ، وانى لأراهن أنك مضيت تجثو أمام ذلك الوغد ضارعاً اليه أن يقبل منك المشرة آلاف روبل .

ــ لا • لم يخطر ببالى أن أفعل • ولم أره • ثم انه ليس وغداً • لقد تلقيت منه رسالة •

ـ أرنها ٠

سحب الأمير من محفظة أوراقه رسالة مدَّها الى اليزابت بروكوفيفنا. وهذه هي الرسالة :

« سيدى ، ليس لى حتما ، فى نظر الناس ، أى حق فى أن أظهر شيئاً من الشعور بالكرامة ، فالناس يعدوننى أهون شأناً وأحقر قيمة من أن أفعل ذلك ، ولكن نظرة الناس الى الأمور ليست نظرتك أنت ، اننى مقتنع أشد الاقتناع يا سيدى بأنك ربما كنت أفضل من سائر الناس ، لست أشاطر دكتورنكو رأيه ، بل أخالفه فى هذه النقطة ، لن أقبل منك كوبكاً واحداً فى يوم من الأيام ، ولكنك أنجدت أمى ، فأنا محمول على أن

أشكر لك صنيعك رغم أن هذا ضعف • على كل حال ، لقد رجعت عن رأيى فيك ، واعتقدت أن من واجبى أن أبلغك ذلك • وانى لأتنبأ بأتنا لن تقوم بيننا أية علاقة بعد الآن » •

#### آنتيب بوردوفسكي

« حاشية : ان المال الناقص لاكمال مبلغ الماثتي روبل الذي أدين لك به \* سُيردُ اليك مع الزمن حتماً » •

ـ اعترفى مع ذلك بأن قراءة هذه الرسالة قد سرَّتك •

\_ كيف ؟ تسرنى قراءة هذا الهذر الدعى ّ السخيف ؟ ألست ترى اذن أن جميع هؤلاء الناس قد أضلَّهم الزهو والعجب والغرور ؟

\_ صحیح ، ولکنه اعترف بأخطائه ، وقطع صلته بدکتورنکو ، وعلی قدر غروره وزهوه کلفه عمله هذا ثمناً باهظاً ، آ ، ، ، یا لك من طفلة صغیرة یا النزابت بروكوفیفنا !

\_ أتراك تود أن أصفعك على وجهك ؟

ـ لا ، لا أحرص على ذلك البتسة ! كل ما هنالك أننى ألاحظ أن قراءة هذه الرسالة قد ملأت نفسـك ارتياحاً ، وأنك تخفين ذلك • فيم تخجلين من عواطفك ؟ انك هكذا في كل أمر •

صاحت اليزابت بروكوفيفنا تقول واثبة عن مكانها ، شاحبة اللون من فرط الغضب :

ــ حذار أن تضع قدميك في بيتي بعد اليوم! اياك أن يظهر أنفك في عتبة بابي بعد الآن!

ــ وبعد ثلاثة أيام تسمعين أنت الى ً ! ما هذا ؟ ما بالك تحمــرين خجلاً من أنبل عواطفك ؟ لم هذا ؟ انك لا تزيدين بذلك على أن تعذبى نفسك .

ــ لن استدعیك ولو رقدت' علی فراش الموت • سأنسی اسمك • بل لقد نسیته •

قالت ذلك وأسرعت تبتعد عن الأمير •

صرخ الأمير يقول لها:

\_ على كل حال ، لقد حُظر على أن أزورك .

\_ ماذا ؟ من حظر علىك ذلك ؟

ـ آجلايا ايفانوفنا هي التي تحظر علي ً أن ٠٠٠

\_ متى حدث هذا ؟ تكلم ، مالك لا تتكلم ؟ ٠٠٠

ـ فى هذا الصباح ، أرسلت تبلغنى أن على ً أن لا أدوس أرض داركم بعد اليوم قط ٠٠٠

شُدهت اليزابت بروكوفيفنا • ومع ذلك أخذت تفكر •

ثم هتفت تقول فجأة :

کیف ؟ من أرسلت الابلاغك ذلك ؟ الصبى ؟ بكلام ؟

ـ بل برسالة ٠

ـ أين الرسالة ؟ اعطنيها ! فوراً !

فكَّر الأمير لحظة من مسل من جيب صديرته مزقة ورق كان مكتوباً عليها ما يلي :

« الأمير لبون نقولايفتش ، اذا كنت تنوى ، بعد كل الذي حدث ،

أن تدهشنی فتجیء تزورنا بدارنا ، فتق أننی لن أكون من أولئك اللواتی مشمرهن زیارتك ، •

#### « أجلايا ايبانتشينا »

لبثت اليزابت بروكوفيفنا شاردة الفكر لحظة ، ثم أسرعت الى الأمير ، فأسكت يده ، واقتادته صافحة وقد استولى عليها اهتياج شديد واضطراب كبر :

- \_ حالاً! تمال! في هذه اللحظة نفسها!
  - ـ لكنك ستعرضينني لـ ٠٠٠
- \_ أُعرِ صَّكَ لأَى شَىء ؟ ساذج ! غبى ! حتى لكأنك لست برجل ! هيًّا ! سأرى كل شيء بنفسي ، بعيني رأسي ٠٠٠
  - ـ اسمحى لى أن آخذ قبعتى على الأقل ٠٠٠
- \_ هي ذي ، قبعتك القذرة هيًّا ! انك عاجز حتى عن اختيار قبعة فيها ذوق !•••

ثم تمتمت اليزابت بروكوفيفنا تقول وهي تجر<sup>2</sup> الأمير في اثرها دون أن ترخه لحظة واحدة :

\_ كتبت فلك ٠٠٠ كتبت فلك بعد المشهد الذي جرى منذ قليل ٠٠٠ كتبته في غمرة الاندفاع ٠٠٠

ثم أضافت تخاطب الأمير:

لا تجىء ٠٠٠ ولولا ذلك لما كتبت اليك رسالة تبلغ هذا المبلغ من الحماقة، لا تجىء ١٠٠ ولولا ذلك لما كتبت اليك رسالة تبلغ هذا المبلغ من الحماقة، وتبلغ هذا المبلغ من قلة الاحتشام! ان هذا لهو قلة احتشام من جانب فتاة نبيلة المحتد، حسنة التربية، ذكية، نهم ذكية!

و تابعت تقول :

\_ هم ° • • • ولعلها مغتاظة أيضاً من تغيبك • ذلك جائز • ولكنها لا تدرك أنه لا يُكتب مثل هذا الكلام لرجل أبله يفهم الأمور فهماً حرفياً كما حدث ذلك فعلا ً •

ولاحظت أنها أسرفت في القول ، فصاحت تسأله :

ــ مالى أراك تمد أذنيك ؟ انها فى حاجة الى مهر ّج من نوعك • لقد حُرمت من مثلك منذ مدة طويلة • ذلك هو السبب فى أنها تسعى اليك ! أنا مفتتنة أعظم الافتتان ، لأنها ستجملك أضحوكة ! • • • انك لم تسرقها ! انها فى هذه اللعة بارعة ! نعم بارعة • • • حاذقة ! • • •

## شخفيات لالولاية

#### آتانازي ايغانوفتش:

هو آتانازی ایفانوفتش توتسکی ۰ راجع اسم توتسکی

#### آجلایا :

هى آجلايا ايفانوفنا ايبانتشين : بنت الجنوال ايفان فيدوروفتش ايبانتشين واليزابث بروكوفيفنا • ويرد اسمها مصغرا : جلاشا •

#### آدىلائىد:

هى آديلائيد ايفانوفنا ايبانتشين : بنت الجنرال ايفان فيدوروفتش ايبانتشين واليزابث بروكوفيفنا •

#### آرداليون الكسندروفتش:

هو آراداليون الكسندروفتش ايفولجين • راجع اسم ايفولجين •

#### الكسئدرا:

هى الكسندرا ايفانوفنا ايبانتشين : بنت الجنرال ايفان فيروروفتش ايبانتشين واليزابث بروكوفيفنا .

#### اليزابت بروكوفيفنا:

زوجة الجنرال ايبانتسين · تمت بقرابة بعيدة الى الأمير ليون نيقولايفتش ميشكين («الأبله») · ويرد ذكرها في الرواية بلقب الجنرالة ، جريا على عادة القوم في خلم رتبة الزوج على الزوجة أيضا،

#### أوجين بافلوفتش:

هو أوجين بافلوفتش ـ أو بافلتش ـ رادومسكى · ضابط شاب يود خطبة آجلايا ·

#### ايبانتشين:

هو الجنرال ايفان فيدوروفتش (أو فيدورتش) ايبانتشين موظف كبير ورجل أعمال وصديق آتانازى ايفانوفتش توتسكى وشريكه والجنرالة ايبانتشين وزوجته متمت الى الأمير ميشكين («الأبله») بقرابة بعيدة و

#### ايفان فيدوروفتش:

هو ایفان فیدوروفتش ایبانتشین ۰ راجع اسم ایبانتشین ۰

#### ايفولجين :

هو آرداليون الكسندروفتش (أو الكسندرتش) ايفولجين جنرال عال على التقاعد ، سكير ، زوج نينا الكسندروفنا وأبو الشاب جبريل آرداليونوفتش وأخبه الصبي كوليا ،

#### باراشكوفا:

هى ناستاسيا فيليبوفنا باراشكوفا وراجعاسم ناستاسيا فيليبوفنا

#### باربارا آرداليونوفنا:

ابنة الجنرال السكير ايفولجين وزوجة ايفان بتروفتش بتتسين. ويرد اسمها مصغرا: فاريا، فاركا، فارتشكا.

#### بارفيون سيميونوفتش:

هو بارفیون سیمیو نوفتش ـ آو سیمیونتش ـ روجویین · راجـــع اسم روجویین ·

#### بافلتشيف:

هو نيقولا آندريفتش بافلتشيف ، المحسن الى الأمير ميشكين ، فقد أرسله الى سويسرا على نفقته لمعالجته من «البلاهة» .

#### بتتسين:

هو ایفان بتروفتش بتتسین · یعمل مرابیا · کان مستأجرا غرفة عند أسرة الجنرال ایفولجین ، وقد تزوج ابنته باربارا آردالیونوفنا ·

#### بيلوكونسكايا:

الأميرة بيلوكونسكايا ، صديقة اليزابث بروكوفييفنا ومستشارتها وناصحتها .

#### توتسكى:

هو آتانازی ایفانوفتش توتسکی · مالك أطیان ثری · كان وصیا علی ناستاسیا ایفانوفنا فأغواها واتخذها خلیلة ·

#### تيرنتيف:

هو هيبوليت تيرنتيف ، ابن مارتا بوريسوفنا خليلة الجنرالالسكير ايفولجين · فتى مصدور · صديق كوليا ·

#### جانيا:

راجع اسم جبريل آرداليونوفتش ، فان جانيا هو مصغر جبريل

#### جبريل آرداليونوفتش:

هو جبريل آرداليونوفتش أو آرداليونتش ـ ايفولجين · ابن الجنرال السكر آرداليون الكسندروفتش ايفولجين · سكرتير الجنرال ايبانتشين · يسعى الى خطبة ناستاسيا فيليبوفنا · يهوى آجلايا ايفانوفنا ايبانتشين · يرد اسمه مصغرا: جانيا ، جانكا ، جانتشكا

#### رادومسكى:

هو أوجين بافلوفتش رادومسكى · ضابط شاب ، يود خطبة آجلايا · راجم اسم أوجين بافلوفتش ·

#### روجويين:

مو بارفیون سیمیونوفتش د أو سیمیونتش د وجویین : ابن تاجر غنی ، ورث عن أبیه ثروة طائلة ، أحب ناستاسیا فیلیبوفنا باراشکوفا ، واراد أن یتزوجها ،

#### فاريا :

راجع اسم باربارا آرداليونوفنا فان اسم فاريا هو تصغير باربارا ٠

#### فردشتينكو:

شاب يسكن غرفة مستأجرة في بيت أسرة ايفولجين ، ويتردد على ناستاسيا فيليبوفنا •

#### فرا لوكيانوفنا:

بنت لوكيان تيموفئفتش ليبديف ، ابنته الكبرى التي تتـــول أمور البيت ٠

#### كوليا:

هو نيقولا آرداليونوفتش ايفولجين · فتى فى المدرسة الشانوية · الابن الأصغر للجنرال السكير ايفولجين · يرد اسمه مصغرا : كوليا ·

#### كيللر:

مــــلاكم · ليوتنان محــــال على التقاعد · أحد أفراد بيئة بارفيون سيميونوفتش روجويين وناستاسيا فيليبوفنا · تعلق بعـــد ذلك بالأمير ليون نيقولايفتش ميشكين ·

#### ليبديف :

هو لوكيان تيموفئفتش ــ أو تيموفئتش ــ ليبديف • موظف يرتبط بعصبة بارفيون سيميونوفتش زوجويين ، ثم يحوم حول الأمير ليون نيقولايفتش ميشكين بالمكيدة والمكر •

#### لوكيان تيموفئفتش:

هو لوكيان تيموفئفتش ـ أو تنيموفئتش ـ ليبديف · داجع اسم ليبديف ·

#### ليون نيقولايفتش:

هو الأمير ليون نيقولايفتش \_ أو نيقولايتش \_ ميشكين ١٠نه بطل الرواية الرئيسي : « الأبله » ٠

#### مارتا بوريسوفنا:

أرملة الكابتن تيرنتيف · خليلة الجنرال السكير ايفولجين · أم الفتى المسلول هيبوليت ·

#### میشکین :

هو الأمير ليون نيقولايفتش ميشكين ، البطل الرئيسي في الرواية ، « الأبله » •

#### ناستاسيا فيليبوفنا باراشكوفا:

امرأة كان آتانازى ايفانوفتش وصيا عليها فى طفولتها ، ثم أغواها وأصبح يعولها · رضيت الهرب مع بارفيون سيميوثوفتش روجويين ولكنها لم تقبل أن تتزوجه ·

#### نيقولا آندريفتش:

هو نيقولا آندريفتش بافلتشيف ، المحسن الى الأمير ميشكين · راجع اسم بافلتشيف ·

#### نينا الكسندروفنا:

زوجة الجنرال السكير آرداليون الكسندروفتش ايفسولجين ، أم جبريل وباربارا وكوليا ، تؤجر غرفا في بيتها لتستطيع أن تعول الأسرة ،

### حواش

#### الصفحة

- γ په « قطار وارسو » : بقطار وارسو انما كان يصل المسافرون الى بطرسبرج آتين من الخـــارج ، من فينــا وبراين ( عن طريق آيدكونن ) ٠
  - 🔥 🦼 « آیدکونن » : آخر محطة بروسیة علی حدود روسیا ۰
- ۱٤ \* «فهو اسم تاریخی»: ورد ذکر هذا الاسم مرة واحدة فی «تاریخ کارامازین »، فی القرن التاسع عشر ؛ غیر أن هذه الأسرة مالبثت أن انطفأت ولمل دوستویفسکی قد اختار هذا الاسم \_ المشتق من کلمة « میشکا » ومعناها فار صغیر \_ اشارة ال ما یتصف به طبع هذه الشخصیة من تواضع وامحاء ٠
- ا به «كارامازين» ( نيقولا ميخائيلوفتش كارامازين ) : مؤرخ روسى شهير ( ١٧٦٦ ١٨٢٦ ) ، هو مؤلف كتاب « تاريخ الدولة الروسية ، الذي يقع في اثني عشر جزءا · وقد ترجم الكتاب الى الفرنسية بين ١٨١٩ و ١٨٢٦ ·
  - ١٨ \* راجع حاشية الصفحة ٣٧٨ ٠
- ٢١ پ «يستحق النفى الى سيبريا»: ان كل جرم فيه خرق للمقدسات كانت القوانين تعاقب مرتكبه عقابا صارما ، وكانت سرقة الأشياء الخاصة بالعبادة تدخل في حكم هذا الجرم .
- ٢٤ يد « آرمانس ، كورالى » : لا بد انهام من النساء اللواتي كانت مرموقات في المجتمع ، وأنهما من أصل فرنسي .
- ۲۹ \* « انها أميرة » : ليست ناستاسيا فيليبوفنا أميرة ، فهذه مبالغة منزاليوجيف .

- ۳۳ \* \* خادم أمين ، نعم ، ولكن لا متملق دنى ، (وفى بغير تملق) :
  مبدأ كان الجنرال آراكتشييف الذى خلع عليه بطرس الأول
  لقب بارون ، سنة ۱۷۸۹ ، قد اختاره شعارا له .
- ٣٤ ﴿ صاحب السمو ﴾ ان هذا الكونت الذي لا يسميه المؤلف والذي سيرد ذكره فيما بعد قد يكون رئيس الجنرال ايبانتشين •
- ١٤ پ « آرداليونتش » : النطق الشيعبي لاسم النسبة الى الاب :
   آرد اليونوفتش » وسوف يلاحظ القارى أن اسم هذا الشخص
   من شييخوص الرواية يرد تارة آرداليونتش ، وتارة
   آرداليونوفتش •
- به منذ اعلان اصلاح ۲۰ تشرین الثانی (نوفمبر) ۱۸٦۱ ، أصبحت جلسات المحاكم الروسیة علنیة ، ودخل نظام المحلفین فی جمیع القضایا الجنائیة ۰ وكان دوستویفسكی یهتم كثیرا بهذه المحاكم الجدیدة ۰
- \* \* \* من ذلك أن عقدوبة الاعدام قد ألغيت » : الواقع ان عقوبة الاعدام في جميع قضايا الحق العام قد ألغتها الامبراطورة اليزابت ضمنا سنة ١٧٤١ ، وصراحة ، بقانون ، سنة ١٧٥٤ ، لكن عقوبة الاعدام لم يتم الغاؤها في الجرائم السياسية ففي السادس من ايلول سبتمبر ١٨٦٦ مثلا تم تنفيذ عقوبة الاعدام شنقا في كاراكوزوف الذي قام بمحاولة مخفقة لاغتيال الكسندر الثاني أثناء نزهة في « حديقة الصيف » وقد شنق على مرأى من المشاهدين في ميدان سمولنسكي بدينة بطرسبرج ومكذا نرى أن دوستويفسكي يسوق هنا نصف الحقيقة •
- ٤٤ هـ « نعم ، رأيت اعداما في فرنسا بمدينة ليون » : كانت اعدامات المجرمين في فرنسا كثيرة وعلنية وبقى هذا النظام حتى نهاية القرن التأسع عشر وقد وصف ثورجينف تنفيذ اعدام منهذه الاعدامات في مقالة له بعنوان «تعذيب تروبمان» •

- ٤٦ م (ربما كان يوجد في هذا العالم انسان حكم عليه بالموت ٠٠٠ :
   ان دوستويفسكي يتذكر هنا الدقائق الرهيبة الفظيعة التي قضاها هو نفسه مهيأ للاعدام قبل وصول قرار العفو عنه ٠
  - وع 🙀 « جانيا » : تصغير اسم جبريل ٠
- ١٩٩ هـ « ان المطران الذليل بافنوس قد وقـــع هذا بخط يده » : هذا المطران هو مؤسس منسك في مقاطعة كوستروما ، في القرن الرابع عشر ، وقـــد نشر توقيعه المؤرخ وعالم الآثار ميشيل بوجودين في البـــوم من جزاين بعنوان « نماذج من الخطوط السلافية الروسية » ( موسكو ، ١٨٤٠ ـ ١٨٤١ ) .
- ٧٠ 🗼 وفردشتينكو، أن الاسماء التي تنتهي به وينكو، أكرانية الاصل.
- ۸۰ پر « أوترادانویی » : كلمة مشتقة من أوترادا ، ومعناها وسط بين معنى كلمة « راحتى » ومعنى كلمة « لذتى » •
- ۱۱۱ \* « وصف الجنوب والمشرق منذ زمن طويل ۰۰۰ » : استشهاد غير دقيق كل الدقة بقصيدة للشاعر ليرمونتوف : « الصحفى والقارى» والكاتب » •
- ۱۱٤ \* « هو رجل اقتيد مع رجال آخرين محكوم عليهم بالاعدام، وقرى، عليهم قرار المحكمة باعدامهم رميا بالرصاص لجريمة سياسية،»: ان آنا ، أرملة دوستويفسكى ، قد كتبت تقول : « ان ذكريات كل ماشعر به فيدور ميخائيلوفتش دوستويفسكى أثناء الشروع في تنفيذ حكم الاعدام في جماعة بتراشفكى كانت تؤلمه كثيرا ، فلا يتحدث عنها الا في النادر ، لكنني سمعته يرويها ثلاثمرات بهذه التعابير نفسها التي ترد في رواية « الأبله » ،
- ۱۱۵ پر « كان سيموت وهو في السابعة والعشرين من عبره ٠٠٠ ، : لقد ولد دوستويفسكي في ٣٠ تشرين الاول (اكتوبر) ١٨٢١، وكان عبره ثمانية وعشرين عاما حين صدر الحكم عليه بالإعدام،
- ۱۲۲ \* « لقسد رأیت فی مدینة بال ، منذ مدة غسیر طویلة ، لوحة مماثلة ٠٠ » : ان دوستویفسکی قد زار متحف مدینة بال فی

شهر آب (أغسطس) من سنة ١٨٦٧، فأثرت فيه بعض اللوحات تأثيرا كبيرا • وهو هنا يشير الى لوحة هانس فريس «قطع رأس القديس يوحنا المعمدان» (١٥١٤) التي تمثل النبي وهو مايزال حيا تحت السيف الذي أشهره الجلاد •

۱۶۲ \* « مادونا هولباین » : كان دوستویفسكی سنة ۱۸٦٧ قد أعجب فی معرض درسدن باللوحة التی رسمها هولباین الشاب والتی سـماها «مادونا مع أسرة جان مایر» (۱۹۲۵) • ولقــد كانت اللوحة الاصلية موجودة فی متــحف دارمشتات • ولكن كان المظنون فی ذلك العهد أن لوحة درسدن هی اللوحة الاصلية التی رسمها هولباین •

١٧٠ 🙀 « كوليا » : تصغير اسم نيقولا ٠

۱۸۰ پ کان کل لواء من ألوية الجيش بروسيا يسمى باسم المدينة أو المقاطعة التى أنشىء فيها أول ما أنشىء ، وذلك بالإضافة الى اسمه الرسمى • فكذلك يقال لواء فاسيلكوفسكى أو لواء بيبلوميريسكى •

۱۸۲ \* « مدينة تفير » : مدينة بشمال روسيا ، على خط موسكو \_ بطرسبرج • و « اليزابتجراد » ميدنة بالجنوب في السهوب أنشئت في عهد الامبر اطورة البزابت •

۱۸٤ \* «فوج مدفعية نوفو زمليانسكي»: الواقع أن هذا الفوج لا وجود له • وقد اخترعه الكاتب المسرحي جريبويديف في حوار الكولونيل سكالوزوب مع نفسه ، في مسرحية «كثير من الذكاء ضرر» • فهذا الاسم الوهمي يشير الى ما يتصف به كلام الجنرال ايفولجين من أنه أخيلة كاذبة •

7۰۵ پر «حصار كارس»: ان حصار قلعة كارس التركية بالقوقاز قد وقع سنة ۱۸۰۵، وانتهى باستسلام القلعة للجنرال مورافبيف في السادس من شهر تشرين الثانى نوفمبر ۱۸۵۵ بعد أن نفدت مؤن المحاصرين نفاذا تاما ٠

- ۲۰۵ ★ « جریدة الاستقلال » : هی جریدة «الاستقلال البلجیکی» التی کانت تصدر فی بروکسل منذ سنة ۱۸۳۰ و کان دوستویفسکی یقرأ کشیرا هذه الجریدة الحسنة الاطیلاع ، ولا سیما فی السیاسة .
- ٢٢٦ \* « الحفلة المقنعة » : مسرحية كتبها ليرمونتوف في مطلع صباه ٠
- ۲٤٢ \* « أرسل بيروجوف برقية الى باريس » : كان نيقولا بيروجوف (١٨١٠ ١٨٨١) ، وهو أشهر الجراحين الروس في ذلك الأوان ، رئيسا للخدمة الطبية أثناء حصار سيباستوبول (١٨٥٤ ١٨٥٥) ، وكان أوجوست فيلاتون (١٨٠٧ ١٨٥٧)، وهو جراح جاريبالدى ونابوليون الثالث ، يتمتم بشهرة عالمية ،
  - ۲٤٩ 🙀 « لينوتشكا » : تصغير اسم هيلينا ٠
  - ٢٥١ ★ « تقضى بعض الوقت » : بالفرنسية في الاصل ٠
- ۳۵۲ \* « أب بمدينة موسكو يوصى ابنه بأن لا يصده شيء في سبيل المحصول على مال » : في شهر كانون الثاني ( يناير ) من عام ١٨٦٦ ارتكب طالب اسمه دانيلوف جريمة قتل المرابي بوبوف وخادمته بموسكو ليستولى على المال وقد أشارت الصحف حينذاك الى الشبه بين راسكولينكوف بطل رواية « الجريمة والعقاب » التي كتبها دوستويفسكي وسبق نشرها وبين فاعل هذه الجريمة وفي شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ١٨٦٧، شهد شخص اسمه جلاسكوف ، وكان مع القاتل في السجن ، شهد بأن دانيلوف قد روى له ان أباه هو الذي حرضه على ارتكاب الجريمة وكان الاب قد قال لابنه في الحقيقة ان عليه أن لا تصده أية عقبة ، وان عليه لتحقيق سيعادته ( وهي زواج مرتقب ) أن يحصل على المال ولو ارتكب في سبيل ذلك جريمة وقد اهتم دوستويفسكي كثيرا بهذه المحاكمة فتحدث عنها في روابته الجديدة هذه « الأبله » •
- ۲۹۱ موایفان کیرلوف ، الکاتب الروسی الشهیر الذی کتب قصصا ابطالها حیوانات ، علی طریقة لافرنتین والقصة المساد الیها هنا هی قصة الحمار الذی لبط أسداً دب فیه الهرم •

- ٢٧٦ ﴿ مَنْ يَخْشُ الذُّنُبِ لَا يَذْهُبِ الْيَ الْعَابَةِ ﴾ : مَنَ الْأَمْسَالُ الرَّوسيةُ السَّائِرةِ السَّائِرةِ •
- ركا »: كلمة من اليونانية القديمة معناها « وجدتها » ٠ وينسب الى أرخميدس انه حين اكتشف أحد القوانين الفيزيائية وهو بالحمام ، خرج يركض صارخا من فرحته « أوريكا ، أوريكا » أي وجدتها ، وجدتها ٠
- ۲۸۸ \* « طلب نقله الى القوقاز »: كانت بلاد القوقاز فى ذلك العهد مناطق غير آمنة ، بسبب حروب مستمرة ناشبة مع الثوار فى
   الجبال فكانت لذلك تعد منفى رسميا للعسكريين والمدنيين ،
   ومكانا يختاره ويصطفيه اليائسون والشعرا « (كذا)
  - ۲۹۶ \* « کاتیا »: تصنغیر اسم کاترین ۰
- ۲۹۷ \* «مارلنسكى»: الاسم الادبى المستعار للكائب الديسمبرى ٢٠٦٠ بســـتوجيف ( ١٨٠٧ ـ ١٨٣٧ ) الذى نفى الى القوقاز جنديا بسيطا، فكتب هناك سلسلة من الروايات التاريخية بأسلوب متقعر غامض ٠
- ۳۰۹ \* « جریدة أنباء البورصة » : هی جریدة یومیه کانت تصدر حینذاك بمدینة بطرسبرج ۰
  - ۳۰۱ یو « باشا » : تصنفر اسم بیلاجیا أوباراسیفا ٠
- ي. ب « فاسيليفسكى » : ( أو فاسيلى اوستروف) ، حى من أحياء العاصمة يقع في جزيرة ·
- ۳۰۵ \* «أو هم يأخنون سكينا فيلفونها بحرير ۲۰۰»: في سنة ١٨٦٦ دعا تاجر شاب من موسكو اسمه مازورين ، دعا الى بيته رفيقا له مو بائع الجواهر كالميكوف وقتله ٠ ان هذا التاجر الشاب المنحرف الذي كان قد ورث مليونين ثم أتلفهما ، قدد اتخذه دوستويفسكي نموذجا نقل عنه بعض سمات شخصية روجويين٠
  - ۳۱۷ \* « شكرا » بالفرنسية في الاصل •

- ٣١٨ ه « ايكاتيرنهوف » : قرية تقع في ضواحي بطرسبرج ، مع قصر صيفي للامبراطورة كاترين الثانية وكان الناس يذهبون الى مناك في الليل ينشدون اللهو والتسلية •
- ويه به همن ذلك مثلا أن الذين ادعوا أن لهم على التاجر المتوفى ديونا قد أبرزوا للمطالبة بحقوقهم مستندات يمكن انكارها أو اهمالها» : تروى زوجة دوستويفسكى أندوستويفسكى نفسه قددفع أموالا لدائنين جاءوا يطالبونه بعد وفاة أخيه بسداد ما كان على اخيه من ديون ، وكانوا لا يملكون الا مستندات « يمكن اهمالها » ، أو كانوا لا يحملون مستندات البتة •
- سه « أن أميرا اسمه « شتشت ٠٠ » : هذه هى الشخصية الوحيدة التي لا يذكر المؤلف اسمها كاملا بل يقتصر على الحرف الاول من الاسم (ان في الكتابة الروسية حرفا واحدا ينطق «شتشب») .
- سهس به ان انقرانين الاصللحية التي صدرت في أول كانون الثاني (يناير) ١٨٦٤ ، قد أدخلت الى الاقاليم نظاما للحكم المحلى فكان النبلاء والفلاحون ينتخبون نوابا يتشكل منهم « زمتوف » له ميزانيته الخاصة ، ويعنى بالتعليم والخدمات العامة وغيرها من شئون الاقليم •
- ۳٤٤ ﴿ أُوجِينَ بِالْلُوفَتِشِ ٢٠٠ ﴾ : سيرد اسم هذا الرجل فيما بعد ، أُوجِينَ بِالْلُوفَتِشِ رَادُومِسَكِي ٠
- ٣٤٤ ★ «من ضباط الامبراطور»: لقب فخرى يمنح لصفوة من الضباط يعرفهم الامبراطور شخصيا ٠
- ٣٤٥ ★ « حى اسماعيلوفسكى » : حى فى وسط بطرسبرج سمى باسم الثكنات التابعة للواء الحرس اسماعيلوفسكى ٠
- ۳٤٩ \* «دون كيشوت دولامانش» : كان دوستويفسكى يقدر كتاب هذا الكاتب الاسبانى العظيم ، سرفانتس ، قدرا كبيرا ، وقد كتب يقول فى «يوميات كاتب» (آذار ١٨٧٦) : «ليس فى العالم كتاب أعمق ولا أقوى من هذا الكتاب ، انه حتى الآن آخر وأكبر كلام

قاله الفكر الانساني ، وهو ألذع سخرية مرة استطاع انسان أن يعبر عنها ٠٠ حتى لقد رأى بعضهم أن ثمة شبها بينشخصية الفارس الحزين دون كيشوت وبين شخصية الامر ميشكين ٠

۳۵۱ \* « بافلوفسك » : قرية في جنسوب بطرسبرج ، وهي مصيف للمجتمع الراقي ، فيها عدد كبير من الفيللات و « فوكسهول » تعزف فيه موسيقي سمفونية كان الناس يقدرونها قدرا كبيرا .

۳۵۷ \* « حى الرمال » : حى فى ضاحية متواضـــعة شرق العاصمة ، تخترقه شوارع عديدة •

٣٥٤ ۗ ۗ « صاحب السمو » : الواقع أن لقب صاحب السمو باللغة الروسية لا يخاطب به الا أمراء الاسرة المالكة ٠ وكان الاولى أن تترجم الكلمة هنا بقولنا «الامير المعظم» أو «الامير المبجل» ٠

۳۵۳ \* « تانیا » : تصغیر تاتیانا ۰

« ليوبوتشكا » : تصفير الاسم النسوى ليوبوف ، ومعناه «الاحسان» بالمعنى المسيحى ، وهو اسم رائح جدا كالاسمين الآخرين اللذين يعبران عن فضيلتين مستمدتين من اللاهوت وهما «فيرا» (الايمان) و «نادجدا» (الامل) • والنساء الروسيات اللواتى يحملن هذا الاسم ( مثل بنت دوستويفسكى نفسه ) يحـولنه الى اسما يميه Aimée الفرنسى حين يذكرنه بالفرنسية •

۳۵۳ \* « قاتل اسرة جيرامين » : في أول آذار (مارس) سنة ١٨٦٨ قام طالب مدرسة ثانوية بمدينة تامبوف، واسمه فيتولد جورسكي، وهو بولندى الاصل ، قام بقتل ستة أشخاص في آن واحد هم: التاجر جيرامين وأمه وابنه واحدى قريباته وخادمين • وقد اهتم دوستويفسكي اهتماما شديدا بهذه الجريمة وأرجعها الى تأثير النظر بات العدمية •

۳۵۷ \* ان القضایا الصغیرة ، مدنیة کانت أو جزائیة ، انما تنظر فیها محکمة الصلح فی کل حی من أحیاء المدینة ، (القانون ۱۸۹۵)، حتی اذا استؤنفت نقلت الی مجمع قضاة الصلح الاقلیمی .

- ۳۵۸ پر ان هذه العبارة الشهيرة قسد وردت في القرار الامبراطوري الصادر في ۲۶ تشرين الثاني ( نوفمبر ) مقددة للتشريعات القضائية وقد نقشت بأحرف من ذهب على لوح من المرمر في احدى قاعات قصر العدل بمدينة سان بطرسبرج •
- ٣٦٠ ﴾ المعنى الحرفى لكلمة بالكي هو « العصى » ، واللعبة لعبة قديمة من ألعاب الورق ·
- ۳۹۰ \* « الكفاس » : شراب مسكر بخس الثمن مستخرج من الخبز الاسود أو من الفاكهة ٠
- ۳۹۷ \* «کونتیسة باری» : هی الکونتیسة جان ماری دی باری (۱۷۶۳ ۱۷۹۳) ، أثیرة لویس الخامس عشر ، وقد أعدمت بالمقصلة فی عهد الارهاب و «المذکرات» المزورة التی نسبت الیها ونشرت سنة ۱۸۲۹ ـ ۱۸۳۰ یستفید منها دوستویفسکی هنا لعرض بعض وقائم حیاتها
  - ٣٦٣ \* « ابنة عمى » : بالفرنسية في النص الاصلي •
- ٣٦٤ ★ « لحظة واحدة أخرى يا سيدى الجلاد ، لحظة واحدة أخرى » : بالفرنسية في النص الاصلى ٠ وان هذه الكلمات التي نطقت بها الكونتيسة دى بارى على المقصلة قد وردت في المجلد الثالثعشر من «القاموس الموسوعي» الروسي الذي أصـــدره بلوشار سنة ١٨٤٤ في بطرسبرج وكان دوستويفسكي يقرؤه ٠
- ٣٦٤ ★ «عذاب »: أستعمل المؤلف كلمة misère الفرنسية التي درجت على ألسن عامة الروس بمعنى العذاب ٠
- ۳۷۰ ★ « نیقولا آردا لیونوفتش » : ان لیبدیف یقصد منا کولیا ،
   ولیس مالوفا أن یسمی طفل أو مراهق بهذه الطریقة المفخمة .
   أی أن یذکر اسمه واسم نسبته الى أبیه ٠
- ٣٧٢ ★ « ثمنية قمع بدينار ، وثلاث ثمنيات شـــعير بدينار » : رؤيا القديس يوحنا ( الاصحاح السادس ، ٦ ) رؤيا القديس يوحنا ( الاصحاح السادس ، ٨ ) ٠

- φγε بدان الحفلات الموسيقية التي كانت تقام في حدائق محطة بافلوفسك كانت تتمتع بشهرة كبيرة ، وكانت ملتقى أبناء الطبقة الراقية ٠
- ψγ۸ \* « الخصيان » : Scopets ، أى مخصى ، وهو عضو من أعضاء تلك الملة الدينية التي يخصى أفرادها أنفسهم تعصبا ، وهم يمارسون مهنة الصرافين في أكثر الاحيان ٠
- ۳۷۸ \* \* \* \* \* \* بورجوازی فخری وراثی \* : ان الاکثریة السکبری من التجار ، فی أواسط القرن التاسع عشر ، انمسا کانوا فلاحین اغتنوا من التجارة \* فاذا انقطع هؤلاء عن دفع رسوم الانتساب الی طبقة التجار ، عادوا یهبطون الی طبقة القرویین \* وقد أسرع المشرع الی ملاقاة هذا الشعور الطبقی الذی أخذ ینشأ فی میدان التجارة ، فأنشأ فئتین مستقلتین عن دفع الرسوم ، هما : «فئة البورجوازیین الفسخریین البورجوازیین الفسخریین الوراثین ، و « فئة البورجوازیین الفسخرین
- ۳۸۳ موسرجی میخانیلوفتش سولوفییف (۱۸۱۰ ـ ۱۸۷۹) ، المؤرخ الروسی الکبیر ، أعظم مؤلفاته کتاب «تاریخ روسیا» الذی ظهر فی ۲۹ مجلدا من ۱۸۵۱ الی ۱۸۷۹ ، مجلدا کل عام ، وأعید طبعه فی سبعة مجلدات سنة ۱۸۹۷ ، وکان دوستویفسکی شدید الاعجاب بهذا الکتاب ، وقد حمل عددا من مجلداته حین سافر الی الخارج سنة ۱۸۹۷ ،
  - ٣٨٤ \* راجع حاشية الصفحة ٤٨١
- ٣٩١ ★ « انه لا يناسبك أكثر مما يناسب البقرة أن يوضع على ظهرها سرج » : من التعابير الروسية السائرة •
- ۳۹۳ ید قصة بابا غضب من امبراطور » : اشارة الی امبراطور المانیا هنری الرابع الذی جاء للکفارة أمام البابا جریجوار السابع سنة ۱۰۷۷ ۰
- ۳۹۳ \* « ترسم اشارة الصليب باصبعين » : هذه طريقة ملة « قدماء المؤمنين » في رسم اشارة الصليب •

- ورو به منسوخة عن لوحة هانس هولباين به: كان دوستويفسكي قد راى سنة ١٨٦٧ بمدينة بال ، لوحة هولباين «المسيح في اللحد» (١٥٢١) ، فأثرت فيه واقعيتها تأثيرا أليما رهيبا ، ومما يروى عنه أنه قال لامرأته : « ان لوحة كهذه اللوحة خليقة بأن تفقد المره إيمانه » •
- وروع من رجل اسمه س ۲۰۰ : من الجائز أن يكون دوستويفسكى حين وصف هذه الشخصية الواسعة الثقافة التي لا تؤمن بالله بل تذهب مذهب الالحاد ، قاد أراد الاسارة الى نيقولا سبيشنيف ، عضاو حلقة بتراشفساكي ، الذي سايتخذه دوستويفسكي فيما بعد نموذجا لتصوير ستافروجين بطلروايته « الشياطن » •
- ه. و « تريد أن نتبادل صليبينا ؟ » : كان كل روسى ارثوذوكسى يحمل في عنقه صليبا منذ ولادته ، صليبا من معدن أو خشب، وتبادل الصليبين بين شخصين طقس من الطقوس الدينية يعنى خلق « أخوة » روحية ٠
- 81۸ 🙀 «لن يكون يومئذ زمان» : رؤيا يوحنا ، الاصحاح العاشر ، ٦ ·
- « سلاح يطلب صنعه وفقا لرسم معين ، وستة أشخاص يذبحون دفعة واحدة ٠٠ » : هنا يتذكر المتكلم قضية قاتل أسرة جيرامين (حاشية الصفحة ٣٧٣) ان الطالب الثانوى فيتولد جورسكى قد تسلح بمسدس هيأه سلفا ، وكان قد أوصى حدادا بانيصنع له سلاحا خاصا زاعما له انه في حاجة اليه لألعاب رياضية •
- \$ ومعطة نيقولاه: ان السكة الحديدية التي تصل بين بطرسبرج وموسكو والتي أنسئت في عهد نيقولا الاول ، كانت تحمل اسم نيقولايفسكي ، وهو أيضا اسم معطتي نهايتي هذا العط في بطرسبرج وفي موسكو .
- ۴۲3 \* « معطة خط تسارسكوى » : ان خط تسارسكوى ــ سيلو هــو أول خط من خطوط السكة الحديدية في روسيا ، وقد دشن سنة ١٨٣٥ وكان يمر بضاحية بافلوفسك ٠

- 2002 \* د الذكرى الالفية لروسيا »: ان ذلك اليوم من صيف ١٨٦٢ ، الذى شهد احتفالات فخمة هو يوم انقضاء ألف عام على وصول الامير الاول روريك الى نوفوجورود سنة ١٠٦٢ ، وقد أقيم نصب تذكارى بتلك المدينة في ذلك الحين ، ولا يزال قائما فيها الى الآن ٠
- 123 م و لا تنزل الماء ما لم تضمن المخرج » : من الامشال الروسية السائرة ٠
- ده ه « الفارس الفقير » : قصيدة للشاعر بوشكين نظمها سنة ١٨٣٠ وفيها يتحدث عن فارس من القرون الوسطى اختار مريم العذراء « سيدة » له ٠
- 403 ي ان « الفارس الفقير » قد اختار هذه الاحرف التسلاثة شعارا له « ٢٠٩٠ » وهى الاحرف الاولى من ثلاث كلمات لاتينية معناها «سلاما أم الرب» ولكن آجلايا تبدل حرف «د» بحرف «ب» ، وهو الحرف الاول من اسم عائلة ناستاسيا فيليبوفنا باراشكوفا وبعد قليل ستحل محل «٢٠٩٠» الاحرف «ن ف ب» صراحة •
- ده کان لا یجوز للعسکرین العاملین أن یرتدوا الثیاب المدنیة الا لیسافروا الی الخارج •
- \*\* «على المرء أن لا يعطم الكراسى »: تعبير مستمد من مسرحية جوجول: «المفتش العام»، وفيها يظهر (الفصل الاول، المسهد الاول) أستاذ للتاريخ يؤخذ عليه انه يتحمس الى حد « تعطيم الكراسى» حين يتكلم عن الاسكندر الكبير، لذلك فان تعبير «تعطيم الكراسى» جرى على الالسن اشارة الى بذل طاقة في غير محلها،
- 273 يد د طبعة آننكوف ، : هي واحدة من تلك الطبعات النقدية الاولى الأعمال الشاعر الكبير ، وقد أصدرها آآ ننكوف بين سنة ١٨٥٥ و ١٨٥٧ .

- وي ي « عدميون » : ان هذه الكلمة التي يقال ان تورجنيف هو أول من وضعها في الاستعمال كانت ما تزال شيئا جديدا .
- وي \* أن يبرهنوا على أن بوشكين لا نفع فيه : اشارة الى مساجلات مدوية قامت سنة ١٨٦٥ ، وفيها سفه الناقد المدمى بيساريف تمجيد الشعر ، وشن على ذكرى بوشكين هجوما عنيفا .
- ٤٧٠ ﴿ جورسكي ودانيلوف ﴾ : القاتلان اللذان ورد الحديث عنهما
   في حاشية الصفحة ٣٥٦ وحاشية الصفحة ٢٥٢ ٠
- وهو جريدة اسبوعية ساخرة ٠٠٠ : ان المقالة المبتدة عن الصفعة العربية لرواية «الأبله» العالى الصفعة العربية لرواية «الأبله» تحاكى ما كان ينشره صحفى مفهور اسمه ستوبانوفسكى فى المجلة الاسبوعية الهجائية «الشرارة» ، التى صدرت ببطرسبرج من سنة ١٨٥٩ الى سنة ١٨٧٩ ٠
- 274 م « لاحظ الا لفئة من الناس » : ان أصل المسل هو « لاحظ الا للأغبياء » وهذا يحدد الفئة المقصودة هنا .
- 4A1 . ي « السحابة » (١٨١٥) : واحدة من أجمل العكايات الخرافية التي كتبها الكانب الروسي الكبر كريلوف ·
- هم ملة «الراسكولنيك»: هي ملة «قدامي المؤمنين» ، ويرجع عهدها
   الى الانشـــقاق الديني الذي نشأ في أعقاب اصلاح الشعائر
   الدينية على يد البطريرك نيكون ·
- ليوفا »: تصغير كلمة « الطرح » ان دوستويفسكي يحور هنا فقرة من مقساله كتبها عنه هو في احدى المجلات ناقد تافه بعنوان «فيديا المغرور» وفيها يصور دوستويفسكي بانه يعبث بقصة جوجول « المعطف » ويضيع وقته في سفاسف وترهات •

- فهذا الناقد هو الذي يصفه دوستويفسكي هنا بأنه أحد مشاهير شعرائنا الساخرين المشهورين •
- « الأبله » بسويسرا . اسم البروفسور السيويسرى الذي كان يعالج « الأبله » بسويسرا .
  - ♦ « أيها الامير العزيز » : بالفرنسية في الاصل •
- 450 \* « الاميرة ماريا الكسييفنا لن تقول عن هذا شيئا » : اشارة الى حوار فاموسوف مع نفسه في مسرحية جريبويدوف الشهيرة : « كثير من الذكاء ضرر » ففي المسهد الاخير من المسرحية نرى الشخص يصيح قائلا : « آه ٠٠٠ رباه ٠٠ ما عسى تقول الاميرة ماريا الكسيفنا ؟ »
  - ۵۰۰ \* « کوبفر » ، « بیسکوب » : لا بد أنهما مرابیان .
- مرودالو واعظ فرنسى يسوعى يسوعى (١٦٣٢ ــ ١٧٠٤) له خطب مشممهورة أعجبت الناس ببلاغتها وقدوة حجتها وقاما أن نفترض هنا أن ليبديف ، الذي كان يحب الحديث في موضوعات غير متوقعة ، قد تكلم فعلا عن بوردالو ، واما أن نفترض أن كيللر يتلاعب هنا بالالفاظ مشيرا الى الخمرة الفرنسية المشهورة ، خمرة «بوردو» ، أو الى الكلمة الروسية بوردا وهي اسم مزيج من الشراب المسكر وأما اطلاق لقب الاستف على الواعظ الفرنسي المشهور فهو محض خيال و
- ههه به ان بوردوفسكى مدين لا بمائتى روبل ، بل بمائتين وخمسين ، لانه لم يرد الا مائة ( راجع الصفحة ٢٣٩ ) •

# حوستويفسكي الأعمال الأدىقالكاملة

أن معاصري دوستويقسكى قدأساء وافهمه ، فأكثرهم لم يشأ أن يرك فيه إلاكالبا اجتماعيا يدافع عن "الفقراء والمذلين المهانين" فاذاعالج مشكلات ما تنعنك تزداد عقا أخذ بعضهم يشهربه ويصفه بأنه موهبة مهيمة "ومن النقاد من لويدرك أن الواقعية الخيالية "التي يمكن أن توصف بها أعال دوستويقسكى إنما تسبراً عمق أغوار النفس الإنسانية ، وأن دوستويقسكى كان رائكا النفس الإنسانية ، وأن دوستويقسكى كان رائكا وآدلر، وأنه زرع هذه المشكلة الميتافيزيقية ، مشكلة الميتافيزيقية ، مشكلة الميتافيزيقية ، مشكلة الميتافيزيقية ، مشكلة المسراع بين الحير والشر، في كانفس."